# « الباحث عن الحنان » دحلة إبداع محمد كمال محمد

.

# دراسات نقدية

**إعداد ومشاركة** محمد محمود عبد الرازق ليس عيبه أنه يجشس بين الناس هوناً ، وإذا تجاهله النقاد قال سلاماً . . د أحمد زكي عبد العليم ،

دع عنك العلم عندما تفكر في الله. الله موجود في منطقة عذراء من نفسك ، فلا يخدعك العلم .... وإن شئت فقل ترهات العلم , طه حسين ، a. 

#### نقاد محمد كمال محمد

عرفت محمد كمال محمد في نهاية الستينيات أو بداية السبعينيات من القرن الماضي . كان فاروق منيب يشرف علي الملحق الابي بجريدة « المساء » . وكنت أساعده – بحكم المسداقة لا غير حفي قراءة القصص التي ترد إلي الجريدة . ومن الملاحظات التي كان يضيق بها ملاحظة كررتها كثيراً : « صالحة النشر .. لكنها أن تقلت من الرقابة » . كان يقرأ العمل بنفسه مرة أخري إلي أن انتهي به الأمر التسليم . عندما يبلغ به الضيق مداه كان يطلع صاحب العمل علي الملاحظة في حالة ثقت به طبعاً . وعرفت يوسف العقيد عن طريق ملاحظة كفذه اعتبرها شهادة تفضل النشر .

لاحظت أن محمد كمال محمد ملتحم ببينته الدمياطية التحاماً عييةاً . ثمة مفردات عن النجارين وصناع الأحدية ومقاهي المسادين لا يلتقطها إلا معايش حقيقي البيئة . حدثني فاروق عنه قبل أن أراه . ومن بين ما ذكره أنه يمثلك فندقا كبيراً في رأس البر . وأن الأدباء يضحكون عليه فيستضيفهم . وأنه في طريقه إلي الإفلاس ، لامتمامه بالأدب واستقراره بالقاهرة معظم العام .. وصدقت النبوءة ، فباع كاتبنا أحد عشر فداناً بزمام السنانية كان بها بركة مساحتها سبعة أفدنة لصيد السمك والطيور المهاجرة . كما باع الفندق لأستاذ جامعي من عزبة البرح متخصص في الأدب المقارن بإحدي الجامعات الأمريكية . وأقيم في الفندق الجديد السامق عام ١٩٩٩ مؤتمر دمياط الأدبي السابع . فأرسلت زوجة صاحب الفندق وشريكته – الاستاذة بنفس الجامعة برقية من أمريكا لتهنئة المؤتمرين وشكرهم علي إقامة مؤتمر أدبي بالفندق . وخرج محمد كمال محمد من دمياط كالمنا .

أثناء حديثنا طبّ علينا فعرفني به فاروق . أقتصر التعارف علي تبادل التحية . حدث نفس الشيء في المرات القليلة التي كنت أقابله خلالها بجمعية الأدباء . لكن يبدو أنه كالجمل الذي يخزن مشاعره . وإذا كان الجمل يخزن مشاعر البغض لأنه لا ينسي الإساءة ، فإن محمد كمال محمد يخزن مشاعر الود لأنه لا يعرف غير العب . كنت في الرياض عنما طرق باب عملي فاصطحبته إلي منزلي ابنه كمال . عرفت أنه يعمل طبيباً بعفيف . وأن والده أوصاه بزيارتي إذا تصادف وجوده بالرياض لاي سبب . هنا تأكدت من مشاعر محمد نصوي . وقلت الدكتور كمال مداعباً : إصرار والدك علي تسميتك باسم والده ليتكون الاسم من كمالين ومحمدين يرجع إلي ثلاثة أسباب عليك أن تختار منها الخمود . وإذا كان السبب الأخير فاعتقد أن أدبه أبقي من شجرة العامة . بهذا المدخل رفعت الحواجز بين جيلين . في العام التالي طرق بابي محمد كمال محمد وولده كمال . ذكر لي أنه زار مكة والمدينة وأصر علي زيارة الرياض من أجلي .

لم أكن أعرف أننا نرتبط بعلاقة بسبب إلا حين قرأت كتابه: «من أوراق العمر » (١) . في هذه الأوراق ورد أنه تزرج فتاة دمياطية ، هرب جدها لأمها بثروته من أثينا في ظروف سياسية ، واستقر بدمياط وتزوج إحدي بناتها ، ويعد إسلامه عرف باسم «المسلماني» . هنا تذكرت عم علي المسلماني زوج خالتي حبيبة . كان يعمل بالتجارة أيضاً كبقية أفراد الأسرة ، وإن كان تاجراً فقيراً كنت أشاهده في طفولتي وصباي يسير طاقة نور في سوق الحسبة أو شارع الشرباصي

بردائه الأبيض وعمته البيضاء . كان فارع الطول ذي وجه طيبي وشارب أصفر وعينين ملونتين .. ربعا كانتا زرقاوين أو خضراوين .. تشع طيبة ووداً خابيا لا يكاد يري . لم يكن يتكلم كثيراً .. ربعا لمحاولته الابتعاد عن صغائر الأمور .. فقد كان يبدو شديد الاعتداد بكرامته . وربعا من أجل هذا أيضاً لم يكن بيادر أحداً بالسلام .

هل ينتمي عم علي إلي هذه الأسرة ، .. سواء كان منها أو من غيرها ، والأغلب أنه منها ، فإن أمثال هذه الصالات تزيد ارتباطي بحوض البحر المتوسط الذي صهرنا في برتقته مع الشام وشبه جزيرة البلقان خاصة ، لكنها لا تضيف جديد إلي علاقتي بمحمد كمال محمد ، وإن كانت فرضت نفسها لتذكرني دائماً بعم علي المسلماني ، كان يسائني في وداعة وطبية عن أمي .. وأبي .. وكنت أفرح لأنه عرفني : أملا يامحمد .. إزيك بالبني .. وأزي أمك.. (وبعد فترة) .. وأبوك ، وأبني المقابلة العابرة بالنشراح صدري . فضلاً عن البنات كان له ولدان سماهما باسمي وليين من أولياء الله بدمياط : القناديلي وأبو المعاطي . يقال أن المرء يتمسك بدينه الجديد أكثر من غيره . أطمئن إلى أن عم علي لم يكن يعرف أن لأصوله ديناً أخر .

كتب محمد كمال محمد بانتظام في جريدة « أخبار دمياط » - الصاحبها زكريا الحزاوى رائد الصحافة الاقليمية الكبير إضافة إلى الصرحة « بالقاهرة » و « القاهرة » التي كان يرأس تحريرها حافظ محمود . وعندما صدرت مجموعته : « الإصبع والزناد « كتب الشاعر فاروق شوشة بجريدة « أخبار دمياط » عن الواقع الدمياطي في قصص المجموعة . وكما يقول محمد كمال محمد على لسان أحد أصدقائه في

أوراق عمره: « لا شك أنه يقرأ لأول مرة قصصاً عن دمياط التى لم يكتب عنها كاتب من قبل - فضلا عن أن كاتبها ليس من أهلها - بكل هذا الفيض من الاحسساس بالمكان ، وبكل هذه الدقية من الصدق والتصوير الفنى .» وبعجب الصديق من تساؤل فاروق في نهاية مقاله : «لكن ماذا يريد محمد كمال محمد أن يقول ؟ « . ويتصدى له كاتب آخر من كتاب « أخبار دمياط » المعروفين في الأسبوع التالي . ويشيد بقصص المجبوعة نون تحفظ ويتساط في نهاية مقاله : « ماذا تقصد أنت يا أستاذ فاروق بتساؤلك ؟ .. » وربما كان هذا الصوار هو أول مقاربة نقدية لأعمال كاتبنا .

وحظيت « الإصبع والزناد » باهتمام الأصدقاء من شباب تلك الأيام ، فيكتب محمد جبريل عام ١٩٦٥ مقالا بعنوان : « حول مجموعة الإصبع والزناد ... ما هي الزوايا التي تتميز بها دمياط من خلال المجموعة ؟... $(^3)$  . ويكتب محمد أحمد حمد $(^7)$  . وإبراهيم ستيت $(^3)$  . عام ١٩٦٨ مقالين يحملن عنوان المجموعة ، وتحت عنوان المجموع والزناد رؤية جديدة في القصة القصيرة  $(^5)$  . يكتب سعد عبد الإصبع والزناد رؤية جديدة هي القصة القصيرة  $(^5)$  . يكتب سعد عبد العزيز عام ١٩٧٨ . وتقدم جريدة « الأخبار » نماذج من أعماله الدكتور صلاح فضل لتقديم رؤيته عنها عام ١٩٧٩ $(^7)$  . ويذهب مجمد جبريل إلى « .. أننا لا نجد السلحل ظلا أو شبه ظل في حياة أبناء دمياط . إن أما أبناء دمياط ، فليس ثمة ما يشير إلى ارتباطهم بالسلحل على الإمراقي .. » . ويثير عدة قضايا تقبل الجدل مثل خروجه من المجموعة المن الحجود ..

ولا نعرف أين إبراهيم ستيت الآن ؟ .. واماذا لم يواصل الكتابة النقدية ؟ .. يبدو أنه اتجه إلى الاشتغال بالقانون ، فعندما تعرض لقصته « جنحة » نهب إلى أن الكاتب يحدثنا عن « تربى الجبانة » الذي يدفن الموتى دون تصريح سابق بالدفن . ومفتش الصحة الذي يبحث عنه أهل الميت فلا يجدونه ، ثم يبلغ عنهم الشرطة « وينتهي الأمر إلى قيد الواقعة جنحة بالمادة ٢٣٨ عقويات ، وهذه المادة الأخيرة لا تنطبق على حالتنا هذه ، فهي خاصة بجثث القتلي فقط . أما حالتنا هذه التي يعاني العامة منها فعلا فلا ينطبق عليها قانون العقويات ، وإنما ينطبق عليها قانون العقويات ، وإنما ينطبق عليها قانون خاص لا يمت له بصلة !! » .

إن إبراهيم ستيت صوت شجى تنابل المجموعة بنظرات ثاقبة ، مستخلصاً منها ما ينطبق على جميع نتاج المؤلف من ناحية المضمون . نراه يفتتح دراسته بقوله : « كاتب مجموعة قصص « الإصبع والذناد » من كتاب القصة المشهورين في دمياط . وتمثل قصصها جولة في حياة الطبقة الدنيا ، فبعضبها يصدي مشاكلهم الحياتية ، وبعضبها الأخر يعكس أمانيهم وأعلامهم . وفي جميع هذه الميادين ترى الإطالها سمات الزفرات . وهي داخل إطار كل قصة تصارع قيوداً تزرع فيها محاولة التخلص منها . وبمعنى أدق تعانى شخوصها ( شيئاً ما ) تتوء بهاكواهلهم ، وهو بعد ذلك سبب أناتهم ودموعهم وحيرتهم ، اقد حاول المزاف في قصص هذه المجموعة ـ خمس عشرة قصة ـ ابراز ذلك ( الشيء ) الذي عانى منه أبطاله .. » .

وفي السياق يكشف عن أن هذا « الشيء » أو « القدرة » يثقل

كاهل المؤلف نفسه: « بل يلح عليه بطريقة سافرة (....) إنه قبضة ظالمة تشد أبطاله لتقيدهم في أماكنهم كلما رغبوا في التمرد والتغيير إلى الأفضل .. لقد سلمهم قدرهم إلى هذه القبضة الظالمة ، فأحياناً ثقل الذراع والساق ، وأحياناً تشنق الرقبة !! » .

ومن المزالق الفنية التي لاحظها الكاتب في هذه المرحلة المبكرة من حياة محمد كمال محمد أن المعاني والقضايا التي أثارها الشخوص « تعكس الكاتب » ، كما أن القصص يعوزها اللمسات الموحية « ذلك أن من الدلائل الفنية في القصة القصيرة أن تكن قادرة على أن تكشف بنسيجها الفني عن أدق الدلالات النفسية أو الاجتماعية باختراق مظاهر الحياة العادية إلى ما يربطها ببواطن السرائر إيحاء لا بمريحاً ، وتلميحاً بالقرائل لا سرداً ، وتبريراً بالمواقف لا بالشرح ... ولهذا كانت اللمحة القاطفة والموقف النفسي المركز من سمات الشعر والقصة القصيرة معاً » .

في عبارات ناصعة يحدثنا سعد عبد العزيز عن عناصر جدل كاتبنا الدرامي : عنصر المرأة .. عنصر الأحساس بالطقولة .. عنصر الأحساس بالطقولة .. عنصر الأحساس بالإهانة والانهاك . وفكر محمد كمال محمد في إصدار مجموعة بعنوان : « عين خلف الضباب » . وكتب ثروت أباظة مقدمتها عام ١٩٦٨ ، غير أن المجموعة لم تر النور . وتقرقت قصصها ـ فيما بعد ـ على مجموعات أخرى لعل أهمها قصة : « زاوية المغاربة » التي ضعت إلى مجموعة : « نزيف الشمس » عام ١٩٨٨ . والتقطت المقدمة من بين أوراق محمد كمال محمد وحرصت على نشرها بمجلة : «القصة» . وتحدث أباظة في هذه المقدمة عن الصراع بين المفهرم وغير المفهرم وغير المفهرم في قصص تلك الفترة . كما

تحدث عن قصتين ، وترك الباقى للقارىء لأنه يرى أن تفسير العمل الفنى يشوهه .

ويصر الدكتور سيد حامد النساج على أنه أول من نبه إلى كتابات محمد كمال محمد ، فخطى باهنمام الصحافة والإذاعة : « كنت أول من موه بنتاجه ، ويقيمته الفنية في « الأهرام » ٨ إبريل ١٩٨٠ ص ١ مقال « قصاص أغفله النقاد » بعدئد تتابعت الكتابات حوله ، وبوقشت قصصه في « البرنامج الثانى » بالإذاعة »(٧) . وهو - في نظره - ثالث كتاب « الحلقة المفقودة » بعد عبد الله الطوخي وأحمد عادل . ولا يميل عبد الفنى داود إلى هذا الرأى ويرى أن عصرنا كله عصر مفقود : « . إن هذه الفترة أو هذا العصر الذي يعيش فيه هؤلاء الكتاب الذين يسميهم كتاب الحلقة المفقودة هو عصر مفقود وفترة ساقطة من التاريخ يتوقف الزمن خلالها عن الدوران وكأنه زمن اللعنة الذي جسده كاتبنا وأبرزه جليا في روايتيه : « الحب في أرض الشوك » (١٩٨٠) و «العشق في وجه الموت » (١٩٨٠) . «(٨)).

ويقول النساج: « .. وعلى المستويين الأدبى والاجتماعى ، لم يشعر به أحد ، ولم يحس بمأساته إنسان أو فنان أو ناقد . لم تكتب عنه كلمة ، بل لم يشر إليه مجرد اشارة ، ولم يذكر أسمه فى أية دراسة جامعية أو نقدية أو أدبية . وهو يكتب القصة القصيرة والطويلة منذ الخمسينات . وبرغم ما كان يقابل به من تجاهل النقاد ، فإنه مازال يكدح فى ميدان الكتابة القصصية باصرار وعناد فائقين دون استتاد إلى شلة ، وارتباط بحزب ، أو إنتماء إلى صحيفة ، أو احتضان ناشر له، أو اعتماد على ناقد خصوصى » .

وهي عبارات مجانية - كما يقولون هذه الأيام - لا يستدعيها غير

الرغبة فى الاستطراد . فالدارس يغفل الكتابات التى أشرنا إليها منذ عام ١٩٦٥ . والكتابات التى نشرت عام ١٩٦٠ ذاته . وما أحسب أنها كانت ثمرة تنويهه أو تعويهه ومن بين ما استطعنا العصول عليه مقال لشحس الدين موسى بعنوان : « المذهب الإنساني والقسصة القصيرة (٩) . وأخر لدرويش الزفتاوي يحمل عنوان المجموعة (١٠) .

واعتمد الدكتور النساج على مقاله القصير بمجلة « فصول » عند كتابة دراسته : « الأعمى والذئب واللقاء المستحيل ١١/١) . ثم أعاد نشر هذه الدراسة بتصرف في كتابه : « الحلقة المفقودة » . وعليها سيكون اعتمادنا . ونراه في الدراسة ونسختها الثانية يكاد يلغى تاريخ محمد كمال محمد الفني كله قبل مجموعة : « الأعمى والنب » التي صدرت بعد خمس عشر عاماً من صدور : « الإصبع والناد » . بل إن ثمة قصص كثيرة بالمجموعة الأخيرة تنتمى - على حد قوله - إلى مرحلة ذات مستوى تقليدى «وتشمل ـ في اعتقادى ـ جل قصص مجموعاته السابقة. لا توحى بتمايز فني ، ولا بتميز موضوعي . وإنما جرت في نفس المجرى الذي تدفقت فيه آلاف القصيص لغيره من الكتاب » . ولم يعترف سوى بثماني قصيص من ثماني عشرة قصة . وكما بالغ في الإنكار يبالغ في الاعتراف : « وصل في مرطته الأخيرة إلى درجة عالية من النضج ، تمثلها قصص . « الليل يافاطمة » ، « الأعمى والنئب » ، وحكايات عن طاووس العصر » ، ، « من أين تهب الرياح » ، «اختناق »، « الحاجز » ، « ذراع تحت الرأس » ، « القاع » ، وهي قصص كتبت بحذق شديد ، ومهارة فائقة ، وأو أنه لم يخلف طيلة حياته إلا هذه القصص لكفاه ذلك ، إنها قصص لا تصدر إلا عن خبير ذي حنكة ، أو محترف أصبيل ذي دراية بأصول صناعته ». ورغم كل هذا ، نستطيع إذا لم تلتفت إلى مثل هذه المبالغات .
أن نحظى برؤى نقدية لها أهميتها مثل نظرته إلى شخصية « بهلول ركة» الذى عقره كلب مسعور فتحول إلى كلب مسعور في قصته : « الليل يا فاطمة » . وإن عاد إلى مبالغاته في عبارات ربما لا يبقى منها سوى استعراض قراءاته مثل قوله إنها « رسمت لكى يكتب لها البقاء ، كما كتب اشخصيات « راسكو لينكوف » في ( الجريمة والعقاب ) و «إيفان كارامازوف » في ( الاتوه كارامازوف ) و « الأبله » في ( الاتلاء كما لستويفسكي ، الروائي الروسي المعروف . وهي شخصية لها للين ) للروائي السوداني الطيب صالح . فكلاهما يعتمد أن تكون الشخصية المتعروف القدمانية دات تفرد وخصوصية وإستقلالية وندرة » .

نعلم أنه ليس في مجال الاحصاء ، ولهذا فلن نسباله : لماذا اقتصر على ذكر هذه الأعمال دون غيرها ؟ .. ونعلم أنه ليس في مجال تحليلها ، ولهذا فلن نساله لماذا حظيت بالتقدير عنده ؟ .. لكن السؤال الملح : هل من الممكن مقارنة شخصية في قصة قصيرة ، بشخصية في رواية أو مسرحية ؟ .. والرواية بحر ، والقصة نقطة في بحر .. الرواية حياة ، والقصة نحظة من الحياة ؟ .. ثم ما صلة هذه الشخوص بشخصية « بهلول ركة » ؟ .. وشكل الشجرة وارتفاعها وقوتها يتقوي بحسب التربة والمكان وظروف البيئة ومقومات العمل الفني .

\* \* \*

يُقوّم يسرى العزب (حصل على الدكتوراه فيما بعد) الفترة السابقة من حياة محمد كمال محمد الفنية تقويما متزنا: « كأنى به فى ( الأعمى والذئب) قد التقط أنفاسه ، واحس بالاطمئنان تجاه نفسه وتجاه الآخرين فابتعد عن التقليد درجة ، ودخل عالم القصة الحديثة درجتين .. وكنى به في ( الحب في أرض الشوك ) يزيد من دخوله هذا العالم الجديد وهو بذلك يثبت أن الفن عمر يسعى إلى النضج ، وأن الفتان عالم يسعى إلى الاكتمال ، (١٧) .

وقراء هذه الدراسة تشعرنا بعدى جدية الدكتور يسرى العزب شابا ، قبل أن يخلص لدوره الذى يشغله منذ سنوات ، وهو السعى فى « العزب » لالتقاط المواهب . لا تنافى هذه الدراسة عن اللغة الروائية ، ورأى « أن الكاتب بهذا الاستخدام الجيد والمرهف للغة الروائية تعتبر خطوة جادة فى أحراش الرواية الصديثة التى أصبح (التشكيل) لا التوصيل) أهم وظائفها على الاطلاق ... » . كما حدثنا عن الزمن الروائي والشخصية والأحداث الرئيسية والبيئة القروية : « وينجح الكاتب حين يقدم لنا البيئة فى القرية من خلال عاداتها وتقاليدها وتراثها . وهذا يجعلنا أكثر التصاقا بأرضه مما أو دار حولها وظل يتعامل معها من خارج الأسوار « موكب زفاف العروس ، عمل الكمك ، يتعامل معها من خارج الأسوار « موكب زفاف العروس ، عمل الكمك ، اتساع دار أهل العروس لإقامة زوج البنت . عادة تعاطى المشيش في الريف ، مرض الرمد في عيون الأطفال ، وأغنيات الأقراح ... ويعيب على الكاتب احتفائه بالمفاجأة والصدفة في بعض المواطن ، والتقرير والتسجيل وحشد الوقائع في مواطن أخرى .

وربعا كان الدكتور يسرى أول من تناول إحدى روايات كاتبنا بالدراسة . ونضطر إلى استعمال صيغة الاحتمال لعدم استطاعتنا الحصول على كل ما كثب عنه وخاصة كتابات فاروق منيب عام ١٩٦٠ في « الجمهورية » « والمساء » عن مجموعة « حب وحصاد » (١٢) . المفقودة . وغيرها من الكتابات التي ضاعت أثناء انتقاله من مكان إلى

آخر . ومن بين الأوراق التي أمدني بها ثلاث مقالات قصيرة لأحمد زكى عبد الحليم نشرها في بابه المشهور : « قرأت لك » بمجلة « حواء » . ويواصل أحمد زكى كتابه هذا الباب- أصبح عنوانه الآن « الكلمات »-منذ أكثر من عشرين عاما ، ويؤدى به خدمة جليلة المبدعين بقراء كل ما يرسل إليه . وذكر لى كثير من الكتاب أن أحدا لم يكتب عنهم غيره . وأن كلماته كانت الزاد الذي تزوبوا به خلال رحلاتهم الشاقة في الأرض اليباب . والقصاصات التي أمدني بها كاتبنا لا تحمل تاريخا ، وإحداها عن رواية : « الحب في أرض الشوك » . والثانية عن مجموعة : « نزيف الشمس » والثالثة عن : « العشق في وجه الموت » . وهي - كما أشار أحمد زكى - قصة طويلة بين ثلاثة عشرة قصة قصيرة : « ولا أعتقد أن الكاتب قد اختارها لتحمل عنوان هذه المجموعة لهذا السبب وحده ، وهي أنها أطول قصيص المجموعة ، بل لسبب أخر أكثر أهمية وهو أنها أعمق القصص ، وأكثرها تعبيرا عن مواقف الكاتب من أهنياء كثيرة في الحياة ، ابتنداء من لافتنات الزعامات السياسية في الْزُمن المَاخْسُ وانتهاء بجنون الكرة الذي يأكل أعصباب الناس ، وأحيانا يُأكل حياتهم ... » .

أما عن « الحب في أرض الشوك » فيقول : « كتب الدكتور طه حسين عن « المعذبون في الأرض » ، وكتب عبد الرحمن الشرقاوي عن « الأرض » ، وكتب عبد الحرام » في مجتمع « الأرض » ، وكتب الدكتور يوسف إدريس عن « الحرام » في مجتمع القرية .. لكن الكاتب المتألق « محمد كمال محمد » يكتب رائعة جديدة تضاف إلى هذا الرصيد تحت عنوان : « الحب في أرض الشوك » . وأرض الشوك هي تلك الأرض الجرداء التي حاول الملك أن يضمها إلى وميده المنهوب من عرق الشعب ، فلما فشلت الجهود في أن تحيلها

۱v

إلى بقعة خضراء ، وزعتها الحكومة على المعدمين في مهرجان حضره الملك وتحدثت عنه الصحف ، وبدأت منذ ذلك اليوم حياة جديدة فوق هذه الأرض ، كان على الإنسان فيها أن يتحدى الطبيعة والظروف ويجال السلطة واستغلال الانتهازيين .. » . وينهي حديثه بقوله أن محمد كمال محمد في هذه الملحمة الانسانية يتفوق على نفسه ويطاول بقامته كمال محمد في هذه الملحمة الانسانية يتفوق على نفسه ويطاول بقامته كبار كتاب القصة في مصر . ولـ أصبح واجبا علينا أن نعطى هذا الكتاب حقه وقدره ، فليس عيبه أن يمشى بين الناس هونا ، وإذا تجاهلة النقاد قال سلاماً ... » . وعجز العبارة يحيلنا على الفور إلى الآية الكريمة : { وتباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً } (١٤) . فنشعر بمنزلة محمد كمال محمد لكونه من « عباد الرحمن » . أما النقاد المتجاهلون فهم محمد لكونه من « عباد الرحمن » . أما النقاد المتجاهلون فهم الجاهلون.

وتحظي « الحب في أرض الشوك » بقراءات عدة ، ونرجع ذلك إلى نشيرها وبهلسلة كتاب اليوم التي تصدر عن دار صحفية ، قلا شك أن التوزيع المنظم أفضل من التوزيع على الأصدقاء والمعارف من الأنباء .. حتى لو افترضنا أن المؤلف ـ الذي أصدر بعض الكتب على نفقته - في نشاط فؤاد حجازي الذي يذكر في كتابه : « أوراق أدبية م (١٠) . أنه كان يجلس على المقهى لتوزيع كتبه ، ويذكر الناقد الدكتور إبراهيم عوض في مستهل دراسته للراوية (١٦) . أنه لا يعرف المؤلف ، ولم يكن قرأ له من قبل .

ويلخص الدكتور إبراهيم العمل في مقدمة دراستة . وكل تلخيص - كما هو معروف - يحمل وجهة نظره الخاصة . ولهذا فقد بدأ وكأنه يتحدث عن رواية أخرى غير التي بسط أحمد ذكى عبد الطيم فكرتها .

أخر . ومن بين الأوراق التي أمنني بها ثلاث مقالات قصيرة لأحمد زكى عبد الطيم نشرها في بابه المشهور : « قرأت لك » بمجلة « حواء » . ويواصل أحمد زكى كتابه هذا الباب - أصبح عنوانه الآن « الكلمات » منذ أكثر من عشرين عاما ، ويؤدى به خدمة جليلة المبدعين بقراءة كل ما يرسل إليه . وذكر لى كثير من الكتاب أن أحدا لم يكتب عنهم غيره . ما يرسل إليه . وذكر لى كثير من الكتاب أن أحدا لم يكتب عنهم غيره . اليباب . والقصاصات التي أمدني بها كاتبنا لا تحمل تاريخا ، وإحداها عن رواية : « الحب في أرض الشوك » . والثانية عن مجموعة : « نزيف الشمس » والثالثة عن : « العشق في وجه الموت » . وهي - كما أشار أحمد زكى - قصة طويلة بين ثلاثة عشرة قصة قصيرة : « ولا أعتقد أن الكاتب قد اختارها لتحمل عنوان هذه المجموعة لهذا السبب وحده ، وهي أنها أطول قصص المجموعة ، بل لسبب أخر أكثر أهمية وهو أنها أعمق القصص ، وأكثرها تعبيرا عن مواقف الكاتب من أشياء كثيرة في الحياة ، ابتداء من لافتات النيامات السياسية في الزمن الماضي وانتها - بجنون الكرة الذي يأكل أعصاب الناس ، وأحيانا يأكل حياته م ... » .

أما عن « الحب في أرض الشوك » فيقول : « كتب الدكتور طه حسين عن « المعنبون في الأرض » ، وكتب عبد الرحمن الشرقاوي عن « الأرض » ، وكتب الدكتور يوسف إدريس عن « الحرام » في مجتمع القرية .. لكن الكاتب المتألق « محمد كمال محمد » يكتب رائعة جديدة تضاف إلى هذا الرصيد تحت عنوان : « الحب في أرض الشوك » . وأرض الشوك هي تلك الأرض الجرداء التي حاول الملك أن يضمها إلى رصيده المنهوب من عرق الشعب ، فلما فشلت الجهود في أن تحيلها

إلى بقعة خضراء ، وزعتها الحكومة على المعدمين في مهرجان حضره الملك وتحدثت عنه الصحف ، وبدأت منذ ذلك اليوم حياة جديدة فوق هذه الأرض ، كان على الإنسان فيها أن يتحدى الطبيعة والظروف ورجال السلطة واستغلال الانتهازيين .. » . وينهي حديثه بقوله أن محمد كمال محمد في هذه الملحمة الانسانية يتفوق على نفسه ويطاول بقامته كبار كتاب القصة في مصر . وإلى أصبح واجبا علينا أن نعطى هذا الكتاب حقه وقدره ، فليس عيبه أن يمشى بين الناس هونا ، وإذا تجاهلة النقاد قال سلاماً ... » . وعجز العبارة يحيلنا على الفور إلى الآية الكريمة : { ونباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً } (١٤) . فنشعر بمنزلة محمد كمال محمد لكونه من « عباد الرحمن » . أما النقاد المتجاهلون فهم الجاهلون.

وتحظى « الحب فى أرض الشوك » بقراءات عدة ، ونرجع ذلك إلى نشرها بسلسلة كتاب اليوم التى تصدر عن دار صحفية ، فلا شك أن التوزيع المنظم أفضل من التوزيع على الأصدقاء والمعارف من الأدباء .. حتى لو افترضنا أن المؤلف ـ الذي أصدر بعض الكتب على نفقته ـ في نشاط فؤاد حجازى الذي ينكر في كتابه : « أوراق أدبية «(۱۰) . أنه كان يجلس على المقهى لتوزيع كتبه . ويذكر الناقد الدكتور إبراهيم عوض في مستهل دراسته للراوية (۱۲) . أنه لا يعرف المؤلف ، ولم يكن قرأ له من قبل .

ويلخص الدكتور إبراهيم العمل في مقدمة دراستة . وكل تلخيص - كما هو معروف - يحمل وجهة نظره الخاصة . ولهذا فقد بدأ وكأنه يتحدث عن رواية أخرى غير التي بسط أحمد ذكى عبد الطيم فكرتها . يتشابك مع الأنظمة السردية الأخرى فى الرواية كنظام الشخصيات ، ونظام اللغة ، ونظام الأزمنة ، ونظام الأمكنة » .

ويقسم « الأجنحة السوداء » إلى ثلاث مناطق سردية من حيث سرعة الايقاع وبطئه . وتضم المنطقة الأولى الفصول السنة الأولى ، ويمثلها هدير القطار في مفتتحها ، والحادث الجلل المصور : « هدر قطار الجنوب فانتفضت لضجيجه في وقفتي .. وارتجفت الأرض من تحتى .. حملقت مفزوعا في الشرارات النارية المتطايرة وسط القضبان وسكن كل شيء .. لكني خيل إلى آن أسمع أنات الرجل قريبي .. فأسرعت مذعوا أتخبط في سيرى .. أمام عيني دهم القطار في ظلمة الليل زوج أمي وهو يعبر شريط السكة الحديد ، فأنهى حياته .. ولم يعد هناك في البيت الذي غادرته لترى غريم يكره رائحتي » .

ويرى مجدى أن وحدة الأداء اللغرى فى النص مع شفافيته يعنى تحييد اللغة ، ومن ثم يصبح نظام الأحداث « أشد فعالية وأكثر بروزاً من اللغة نفسها التى يؤدى بها المسار ، والأحداث إلينا ، فهى وسيط شفاف كالماء » .

والمنطقة الثانية تضم سته عشر فصلاً وهي بطيئة الإيقاع . أما المنطقة الأخيرة فإيقاعها أشد سرعة من ايقاع الأولى . و «والمنطقة البطيئة تؤدى وظيفة مهمة . فهي من جهة ، تخلق شعوراً باعتياد الإيقاع البطيء ، فإذا تحول السرد إلى الإيقاع السريع فإن التحول يخلق نشوة، وبفضة الشعور ، يتطلبها التشويق . وهي من الجهة الأخرى ، تخلق شعوراً بألفة العالم والأحداث ، وتساعد القارىء على معرفة تفصيلات المكان والعلاقات ، ريشما يباغته السارد بالتغييرات الملاحقة » . ويضمن البحث موازنات هامة بين الروايات الثلاث . فهو بحث راق يدل دلاة قطعية على الأخلاص النقدى .

وإذا انتقلنا إلى المسرح فسنلحظ أن المسرحية الوحيدة التي مثلت لكاتبنا هي مسرحية من فصل واحد بعنوان: وضيف في بيت الكدابين ، قدمها و مسرح الشباب ، في أوائل عام ١٩٨٩ . ويرى عبد الغني داود أنها تكاد تقترب من مسرحية: والكاتب والشحاذ ، لعلى سالم و وإن اختلف النصان في النسيج ، ويذكر عبد الغني أنه شاهد عرضاً يرثى له: وإذ يبدو أن موفابة وأيضا المخرج - كما صرح لي المؤلف - قد تكفلا بتشويه البقية الباقية من النص .. بحيث لم يستطع المؤلف في النهاية التعرف على نصه الأصلى الذي أواد أن يجسد فيه كاتبه مقولته التي عبر عنها في كتيب العرض ، (١٩) . يجسد فيه كاتبه مقولته التي عبر عنها في كتيب العرض ، (١٩) . وذكر لي محمد كمال محمد أنه أصيب بانهيار عصبي بعد العرض وذكر لي محمد كمال محمد أنه أصيب بانهيار عصبي عد العرض مسرحيته الثانية التي عرضت غلى مسرح الشباب عام ، ١٩٩ باسم و المخدق ، أراحت المؤلف بعض الشيء . وأسعده أن يتناولها بالدراسة ناقد كبير هو فؤاد دوارة في مقالة بمجلة الكواكب .

وكتب سمير فراج عن و لعبة الثعالب ، مقالا قصيراً لم يتناول...
المسسرحية بقدر ما سرد بعض الذكريات عن المسسرح . وقارن بين
شخصية - وليس مسرحية - محمد كمال محمد وأحمد شوقى : و كتب
الرواية الطويلة والقصة القصيرة لكنه مع نهاية الشمانينيات يفعل ما
فعله شوقى من قبل فحينما يوقع أميراً للشعراء يكتب للمسسرح ،
ومحمد كمال محمد حينما حصل على جائزة الدولة في الأدب يتجه
للكتابة للمسرح ا!!

ويتناول عبد الله هاشم في دراسته : « المسسرح عند محمد كمال محمد »(۲۱) . ثلاث مسرحيات : « لعبة الثعالب » ( ۱۹۸۵) . . «الرقص على الحبال » ( ۱۹۸۷ ) . . « حكايات الحي القبلي » ( ٩٨٨ ) ويلاحظ أنها جميعا تدور في الأحياء الشعبية . وأن الكاتب يقدم . من خلالها و رصدا صادقا لحركة التاريخ الاجتماعي في مصر المعاصرة ، مؤثرا الرمز والايحاء . ثم يخلص للحديث عن و الرقص على الحبال ، التي تصور المجتمع المصرى المتارجح بين العلم والدجل والشعوذة . . بين أمل الخبرة وأمل الثقة . . بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون ، حتى أصبح المرء يسير و في فراغ بلا هدف ، ويعيش و جثة بدون روح، وقد حاول الطبيب أن ينتقل من المشرحة إلى خلمه الأحياء بافتتاح عيادة شعبية . . لكن أين المفر ؟ . . و لا فرق بين المشرحة التي تحفظ فيها جثث الأموات أو الحياة كمشرحة كبيرة » . .

\* \* \*

عام ۱۹۸۷ أجرى مأمون غريب حوارا مع كاتبنا نشر بمجلة آخر ساعة تحت عنوان طريف: وساحب الأعمى واللذب: النقاد يغمضمون عيونهم عن الكثير من إنتاجنا الأدبى (۲۷). لا حسط الممقابلة بين «العمى» و و إغماض» العين عمداً. وتحدث محمد كممال محمد عن سيرته الأولى، فذكر أنه نشر أولى محاولاته في صحف ومجلات المنصورة وعمره ثمانية عشر عاماً. وكان صاحب جريدة و النهار ، المنصورية من رواد ندوة العقاد ، فنقل إليه إعجاب العقاد بإحدى قصصه . وذكر لى كاتبنا أن الشيخ محمد عمر صاحب المجريدة كان يأتى من قريتة حاملا طعام الأسبوع في قفة . وأنه يشك الآن في أن المقاد كان يقرأ جريدته أصلا . ويبدو أن الشيخ عمر كان يريد أن ديأكل كبابا على حسابى ، اما عندما حاوره مأمون غريب فكان يشعر بالاعتزاز بنفسه رغم حجب الجائزة عنه . وكان مسر اعجاب العقاد به -في زعم الشيخ عمر -أنه يكتب عن الفقراء ، ومن المفترض أن يستقبل من هم في سنه الحياة بالكتابة عن الحب

وقبل أن نتحدث عن سبب اجراء الحوار ، نذكر أن مأمون غريب اعتاد في هذه الفترة أن يحتفى بعبارة لاحد كبار المفكرين تحت عنوان: « كلمات عاشت » وكانت كلمة هذه الصحفة لطه حسين : دع عنك المعلم عندما تفكر في الله ، الله موجود في منطقة عذراء من نقسك ، فلا يخدعك العلم ، وإن شئت فقل تراهات العلم » وتحت الكلمة صورة لقائلها . قد يرى البعض ألا دخل لهذه الكلمة بالدراسة .. وقد أكون معهم . بيد أن إحساسا داخليا لم أستطع مقاومته جعلني انقلها هنا . ربما لتكون قريبة مني .. وربما لصحتها بمسيرة حياة كاتبنا .. أو بروح نصوصه .. لا أدرى !! ..

كان هذا الأمر يشغلنى عندما أهدانى أحمد ماضى - فى المؤتمر الخامس عشر لأدباء الأقليم بمطروح - كتابا تضمن بعض أوراق أستاذه الشاعر عبد العليم عيس (٢٢) ، وفى أضر ورقة من الكتاب صورة القصاصة ورق مقطوعة من صحيفة فى غيرتنا سعد ، وإذا بها صورة لـ لا كمات عاشت » المشار إليها . وتحت عنوان: « هذه القاصدة .. الشظية » كتب أحمد ماضى : « إذا كان شاعرنا قد احتفظ بها رغم سذاجة الورقة شكلا .. فإن ما تحمله من ( منطق ) بداخلها قد لمس المنطقة العذراء فى نفسه .. تلك المنطقة التى كان الله موجودا بها على الدوام .. » . وربما يفيد أحمد ماضنى أن يعرف مصدر هذه القصاصة .

وسبب إجراء الحوار - في زعمى - هو عدم حصول محمد كمال محمد على جائزة الدولة التشجيعية . كان وقتها في زيارة لابنه بمدينة عفيف ، وشرفت بمقابلته في الرياض كما سبق أن ذكرت . يقول: « كنت خارج مصر وقت ترشيحي للجائزة فلم تتح لي المتابعة . وكتب لي

الأصدقاء عن هذا الترشيع .. ووقوف كبار الكتاب النزهاء ـ بقوة وحماس ـ إلى جانبى .. لكن بعض أعضاء اللجنة استطاعوا ـ اسبب لا ادريه ـ أن يلعبوا دورهم .. وحجبت عنى الجائزة !.. إلا أنى أنظر وأرقب هذا العام! » . وبطبيعة الحال كان كاتبنا يعرف السبب .. ويعرف ما دار خلف الكواليس ، وفي قاعات العرض ، لكن حياءه منعه من الاتاب منه .. وربما ميله إلى ايثار السلامة والانتظار إلى العام المقبل ،

وحصل على الجائزة في العام التالى . وبعد خمس سنوات أدلى بحديث الصحف على عبد الفتاح جاءبه أنه من المضحك أن بعض أصدقائه صوبوا ضده ومن بينهم محمود البدوى وثروت أباظة . وقابله الأول واعتذر له عن موقفه لأنهم كانوا قرروا أن يفوز أحد الأدباء بدلا منه لكن ثروت أباظة أصر على منع الجائزة له(٢٤) .

وكتب عبد العال الحمامصى فى « قليل من الآدب » بمجلة أكترير .. « عندما أعلن نبأ فوز الآديب محمد كمال بجائزة الدولة التشجيعية فى القصية القصيرة هذا العام عن مجموعة : « العشق فى وجه الموت » لحس الضمير الآدبى فى محسر بالارتياح . فالفائز هذه المرة كاتب مثابر له تاريخه الطويل فى مجال الرواية والقصة . وهذه المجموعة السيوداء » ومجموعات « الأعمى والذئب » و « حصاة فى نهر » و « البحيرة الوردية» لا يمكن أن تغيب قيمتها عندما ننظر إلى مساحة العطاء فى أدبنا . ثم إن محمد كمال محمد أحد الصامدين الذين يكتبون وتنتهى مهمتهم عند قول ما لديهم فنا . لا يسعون إلى شهرة ، ولا يحتالون عى ضدوء ، ولهذا قوبل ضوز هذا الأديب الصامت الصابر بالارتياح ، وقد تكون الجائزة قد تأخرت عنده ، ولكنها جاحت لتقول مهما

كانت العوائق والشوائب فالحقيقة لا يمكن أن تغيب أبدا ، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح ، (٢٠).

وبعد الجائزة أطبق الصمت من جديد ، واحسب أن هذا الأمر لا يخص كاتبنا وحده . فهى ظاهرة عامة لا تتصل أسبابها بالنقاد ، وإنما المناخ الذى يعيشة النقاد بعد أن عزت المنابر وأممت الصحافة وبور النشر . ويكفى أن نذكر أن أحدا لايلتفت إلى محمد حافظ رجب رغم تجديداته التى أشار إليها معجم أكسفورد عام ١٩٧٩ « كاتب قصته أسهم فى إدخال شكل جديد للقصة القصيرة فى مصر » . ولهذا فنحن لا نميل كثيرا إلى افتتاح الكتابات النقدية باتهام النقاد بتجاهل المبدع أو الانضواء تحت لواء شلة أو قبيلة أو غيرها من الكليشهات المحفوظة . . . فإضافة إلى أن هذه الكتابات تتجاهل الواقع ، فإنها تستثنى صاحبها من زمرة المتجاهلين أو المتحزبين ، وتعده الكاتب المنصف الوحيد .

وذلك لا يعنعنا - من جهة أخرى - من الحديث بحيدة عن قترة الصمت الطويل التى امتدت منذ حصول محمد كمال محمد على جائزة الدولة عام ١٩٨٣ وحتى اعداد العلف السابق الإشارة إليه ونشرة فى نوفمبر ١٩٨٩ . فما كتب عن قصار قصصه طيلة هذه الفترة لا يتعدى أربع مقالات أخرها مقالة قصيرة عن مجموعة : « زائرة الليل » لعلى عبد الفتاح هى إلى الشعر أقرب : « .. شخوص هذه القصص اقتحم الأسى نفوسهم . تسرب البتم إلى وبودهم . وعشعشن الفقر على أحالمهم . وأصبح القهر سمة من سمات تواجدهم فوق الأرض . شخوص حائرة ، معزقة ، تائهة ، تبحث عن بصبيص من النور فلا تجده شخوص حائرة ، معزقة ، تائهة ، تبحث عن بصبيص من النور فلا تجده الإركاما من الظامات ، تهرب من أقدارها القاتلة فتهوى في قاع حب

عميق لا فرار منه حتى الطفولة وما تشيعه من بهجة وفرح ما هي إلا طفولة مشردة بلا مصير يطاردها الفزع ، الخوف ، الرعب ، طفولة أبدا لم تذق طعم الرحمة أو اشراقة الابتسامة .. » (٢٦) .

أما أولها فدراسة لنا بعنوان : « العنوان والخاتمة في قصص محمد كمال محمد » (٢٧) . وثانيها لعبد الغنى داود بعنوان : « .... د كمال محمد .. وفن القصة » (٢٨) . وثالثها لأحمد عبد الرازق أبو العلا بعنوان : « عالم محمد كمال محمد القصيص » (٢٩) . لا يتحدث عبد الغنى داود عن القصة القصيرة وحدها ، وإنما نراه يتعرض في مقاله الموجز إلى روايتي : « الحب في أرض الشوك » و « العشق في وجه الموت » اتساقاً مع هدفه الذي حدده العنوان . ويرى الكاتب المسرحي عبد الغنى داود أن صاحبنا يحرص على تصوير لقطاته « بأمانة كاميرا السينما ذات الصور الحية المتحركة ، وليست كاميرا الفوتوغرافياً الثابتة الجامدة » . ويهتم باكتمال اللقطة ، وغالبا ما تنتهى القصص بفراق أو أسى ، وأحيانا بدماء وقتل بعد قهر طويل مكبوت ، وتدور قصصه في حارات المدن الصغيرة ومحطات القطارات ومواقف الأتوبيسات والتاكسيات والكباري وقرى شاطىء البحر . والناس على سفر أو عائدون بعد غيبة طويلة ، أو يبحثون عن الخلاص بالانتقال إلى مكان أخر التماسا للنجاة . والقصص مليئة بأبناء حيارى وحزاني ، وآباء يعانون الوحدة ونساء يشقين لكسب العيش .. وعلاقات متقطعة لا تكتمل ، وصمت ولا بوح .. ولا يبقى سبوي الوحدة والفراغ .. » . وهذه الدراسة تبطن أكثر مما تظهر .. ولا عجب فهي نتاج قراءة جادة لسبع مجموعات قصصية وروايتين.

أما أحمد عبد الرزاق أبو العلا فيعتبر صاحبنا من كتاب القصة

القصيرة وإن قدم ثلاث روايات . ويراه يكتب « القصة القصيرة الطويلة ، في أيضا . ويمتلها عنده « العشق في وجه الموت » و « زاوية المغاربة » . و « اللص والكلاب » ـ كما يذهب الدكترر شكرى عياد ـ قصـة قصيرة طويلة . وهذا النوع يمتاز بالصفة الجوهرية القصة الفصيرة وهي وحدة سواء أكان هذا الفط مرتبطا بشخصية واحدة أم بعدة شخصيات، محصورا في زمان قصير أم معتد بضع سنوات . ويذهب أبو العلا إلى أن « زواية المغاربة » رواية قصيرة وليست قصة قصيرة طويلة لتعدد شخصياتها وأماكنها وامتدادها الزمني . ونخالفه الرأى لتحقق الصفة الجوهرية التي أشار إليها الدكتور شكرى عياد وهي «وحدة الفط » ، وبيشهد هذه الوحدة في النماذج التي قدمها كبار كتاب القصة القصيرة ولطويلة من أمثال تور جنيف وجيدى مو باسان وتشيكوف . ونذكر من بينها « مؤمؤ » المثال ، و « كرة الشحم » الثاني ، عنبر رقم ٥ الثالث .

ويضع الدارس على بساط البحث أربع مجموعات هى: « العشق في وجه الموت » .. « تزيف الشمس » .. « حصاة فى نهر » « سقوط لحظة من الزمان » . ويرى حضور القضية الاجتماعية وارتباطها حيانا ـ بالتفاوت الطبقى . أما الموقف السياسى فيظهر عند صاحبنا واضحا فى قصص الحرب والقهر السلطوى . وحين يتحدث الباحث عن الطفولة الفقيرة يذهب إلى أن طفل قصة : « لاشى » . من الأثرياء الذين يراقبون « فقر الفقراء ، وتعاسة التعساء » . وإذا اخذنا القصة بهذا الفهم فستفقد سموها . فإذا كان الشيخ حسن من الفقراء المعدمين الفير لا يجدون ما ينفقون ، فإن الطفل المراقب من الفقراء الذين بالكاد ـ يجدون ما ينفقون ، فإن الطفل المراقب من الفقراء الذين بالكاد ـ يجدون قوتهم ، وحين تعرضنا لهذه القصة فى دراسة لنا بعنوان : « سنوات القهر والفاقة » (٢٠) . قلنا أن الكاتب يصور الاسرة

في نصوص قصصية قصيرة جدا . ففي « القيد » ـ على سبيل المثال لتلقى بصيغة مركبة لنص فلسفى ، يستخدم فيه الكاتب كل التقنيات الجمالية التي تنقل الاحساس بصوت القطار وكأنه صرخة مدوية . ويصبح النص صيغة مكتفة الكيفية التي يواجه بها المرء نفسه ، فيراه ثعبانا ، وديناصورا ، ويغوص وسط أمواج عاتية .. كما تواجه الذات كانبسانية كينونتها عبر الزمنين الماضى والآتى .. « اعتقد إذا اسسط كاتب ما أن يقدم كل هذه المعانى في نص قصير كهذا ، مثلما فيعل محمد كمال محمد في هذه القعانى في نص قصير كهذا ، مثلما فيعل محمد كمال محمد في هذه القصة « القيد » ، فهذا يعني أن كل قصة تستغرق منه مساحة كبيرة من التأمل والتفكير ، وأن المسالة ليست مجرد كتابة قصصية ، ولكنها صياغة لمعنى الإنسان والحياة » . وأحسب أن أستاذ علم الجمال لا يستهين بالفن القصصي في عجر هذه الفقرة ، وإنما يقصد ـ في زعمي ـ أن هذه هي الكتابة القصصية الحقة ، وهكذا تكون كتابة القصة .

وأخيراً .. تذكرت محافظة الدقهلية ابنها الباز ـ ففى الفترة من

١٠ إلى ١٢ أكتوبر ٢٠٠٠ أقيم « مؤتمر أدباء الدقهلية الثانى » لمناقشة
« القصة القصيرة فى الدقهلية » . وفى هذا المؤتمر كرم محمد كمال
محمد وحصل على « جائزة التفوق » من الهيئة العامة لقصور الثقافة .
وكتب جزين عمر : « تكريم الذين خدموا الثقافة وأهلها ، وأخلصوا فى
دعم الأدب والأدباء هو القيمة الأساسية لمؤتمر الدقهلية .. فقد تم تكويم
الكاتب الصحفى محمد فودة رئيس تحرير « المساء » مع سيعفونية
مديح لدور « المساء » التاريخي والممتد في إثراء الثقافة العربية ،
وتحملها عبء تقديم المواهب الجادة والدفاع عن المضطهدين من

. ويتسق مع هذه القيمة تكريم الإنسان الراقى والمبدع الأصيل والمعطاء: محمد كمال محمد بعد عشرات السنين من الصمت عنه وإغفال دوره الريادي في كتابة القصة » (٣٣).

والمحافظتان اللتان تتنازعان بنوة محمد كمال محمد هما الدقهلية ودمياط . ولهذا طالبت الوقد الممثل لدمياط في هذا المؤتمر ـ سمير الفيل ومحروس الصياد ـ بالعمل على تكريمه بدمياط الذي اقترن بإحدى بناتها ، وإنجبت له أولاده ، فامتزجت دماء المنصورة بدماء دمياط كعهدنا بهما على مدى العصور ، وأعطاها من روحه ما استطاع أن يسطر يراعه ، وخرج منها كما دخلها خالى الوفاض .

وآثرت تقسيم هذا الكتاب إلى أربعة أقسام: الأول عن القصة القصيرة، والشائي عن الرواية والمسرحية، والشائث للحوارات والمقالات القصيرة، والرابع عن ذكرياته التي ضمنها كتابه: « من أوراق العمر».

#### والله ولى التوهيق

## محمد محمود عبد الرازق

#### هامش

- (١) محمد كمال محمد ، من أوراق العمر ، نادى القصة ، ٢٠٠٠ .
- (Y) التعارن ، لم يظهر التاريخ بالقصاصة التي حصلت عليها من محمد كمال محمد ، وذكر لي أنها منزوعة من أحد اعداد عام ١٩٦٥ .
  - (٣) الشباب العربي ، العدد ٩٢ ، ١٦ ديسمبر ١٩٦٨
    - (٤) الأدب ، نوفمبر ١٩٦٨
    - (ه) المساء ، ١١ يونيو ١٩٧٨
    - (٦) الأخبار ، ٨ إبريل ١٩٧٩
- (V) د ـ سيد حامد النساج ، الحلقة المفقودة في القصة القصيرة المصرية ، الهيئة

في نصوص قصصية قصيرة جدا . ففي « القيد » ـ على سبيل المثال لتلقى بصيغة مركبة انص فلسفى ، يستخدم فيه الكاتب كل التقنيات الجمالية التي تنقل الاحساس بصبوت القطار وكأنه صرخة مدية . ويصبح النص صيغة مكثفة الكيفية التي يواجه بها المرء نفسه ، فيراه ثعبانا ، وديناصورا ، ويغوص وسط أمواج عاتية .. كما تواجه الذات كاتب ما أن يقدم كل هذه المعانى في نص قصير كهذا ، مثلما فعل محمد كمال محمد في هذه القصة « القيد » ، فهذا يعنى أن كل قصة تستغرق منه مساحة كبيرة من التأمل والتفكير ، وأن المسالة ليست مجرد كتابة قصصية ، ولكنها صياغة لمعنى الإنسان والحياة » . وأحسب أن أستاذ علم الجمال لا يستهين بالفن القصصى في عجز هذه وأحسب أن أنما يقصد ـ في زعمى ـ أن هذه هي الكتابة القصصية الحقة ، وأهكذا تكون كتابة القصصية .

\* \* \*

وأخيراً .. تذكرت محافظة الدقهلية ابنها البار ـ ففي الفترة من 
١٠ إلى ١٢ أكتوبر ٢٠٠٠ أقيم « مؤتمر أدباء الدقهلية الثاني » لمناقشة 
« القصة القصيرة في الدقهلية » . وفي هذا المؤتمر كرم محمد كمال 
محمد وحصل على « جائزة التفوق » من الهيئة العامة لقصور الثقافة . 
وكتب حزين عمر : « تكريم الذين خدموا الثقافة وأهلها ، وأخلصوا في 
دعم الأدب والأدباء هو القيمة الأساسية لمؤتمر الدقهلية .. فقد تم تكريم 
الكاتب الصحفي محمد فودة رئيس تحرير « المساء » مع سيمغونية 
مديح لدور « المساء » التاريخي والممتد في إثراء الثقافة العربية ، 
وتحملها عبء تقديم المواهب الجادة والدفاع عن المضطهدين من 
الأدباء ، ورفع صوت المظلومين منهم ، والتصدي لأي جهة تسيء إليهم

. ويتسق مع هذه القيمة تكريم الإنسان الراقى والمبدع الأصيل والمعطاء: محمد كمال محمد بعد عشرات السنين من الصمت عنه وإغفال دوره الريادي في كتابة القصة » (٣٢).

والمحافظتان اللتان تتنازعان بنوة محمد كمال محمد هما الدقيلية ودمياط . ولهذا طالبت الوقد الممثل لدمياط في هذا المؤتمر ـ العمير الفيل ومحروس الصياد ـ بالعمل على تكريمه بدمياط الذي اقترن بلحدي بناتها ، وإنجبت له أولاده ، فامتزجت دماء المنصورة بدماء دمياط كعهدنا بهما على مدى العصور ، وأعطاها من روحه ما استطاع أن يسطر يراعه ، وخرج منها كما دخلها خالي الوفاض .

وأثرت تقسيم هذا الكتاب إلى أربعة أقسام: الأول عن القصة القصيرة، والثانى عن الرواية والمسرحية، والثالث للحوارات والمقالات القصيرة، والرابع عن ذكرياته التي ضمنها كتابه « من اوراق العمر».

#### والله ولى التوهيق

# محمد محمود عبث الرازق

#### هامش

- (١) محمد كمال محمد ، من أوراق العمر ، نادى القصة ، ٢٠٠٠ .
- (٢) التعاون ، لم يظهر التاريخ بالقصاصة التي حصلت عليها من محمد كمال محمد ، وذكر لي أنها منزوعة من أحد اعداد عام ١٩٦٥ .
  - (٣) الشباب العربي ، العدد ٩٢ ، ١٦ ديسمبر ١٩٦٨
    - (٤) الأدب ، نوفمبر ١٩٦٨
    - (ُه) المسأء ، ١٦ يُونيو ١٩٧٨
    - (٦) الأخبار ، ٨ إبريل ١٩٧٩
- (V) د سيد حامد النساج ، الحلقة المفقودة في القصة القصيرة المصرية ، الهيئة

```
العامة لقمسور الثقافة ، كتابات تقنيه ، أغسطس ١٩٩٠ ، هامش ص ٤٧
                                                     (۸) ابداع ، یونیو ۱۹۸۸
                                                 (٩) المساء ، ١٨ مايو ١٩٨٠
                                               (١٠) العمال ، ٢٣ يوليو ١٩٨٠
                                        (١١) فصول ، المجلد الأول ، ١٩٨١ .
                                        (١٢) الثقافة ، العند ٩٢ مايو ١٩٨١ .
                                       (۱۳) البيان ، الكويت ، سبتمبر ١٩٨٨ .
                                              (١٤) سَوْرَةَ الفَرِقَانَ ، الآيةَ ٦٣ .
(١٥) فؤاد حجازي ، أوراق أسبية ، فرع الهيئة العامة لقصور الثقافة بالعقهاية ،
                           (١٦) الوفد الأسبوعي ، يناير ١٩٨٨ ، لم ينكر اليوم .
                                      (۱۷) روز اليوسف ، ١٥ غبراير ١٩٨٨ .
                            (١٨) الثقافة الجديدة ، العدد ١٣٤ ، نوفمبر ١٩٩٩ .
                         (١٩) المسرح ( فصلية ) العدد التاسع ، شتاء ١٩٨٩ .
                                           (۲۰) الاتحاد ، أبو ظبي ، د . ت .
                                          (٢١) الثقافة الجنيد ، مرجع سابق .
                                          (۲۲) آخر ساعة ، ۳ فيراير ۱۹۸۲ .
(٢٢) أحمد ماضى الوراق شاعر من الزمن الجميل الصديقان النشر والاعلان د. ت.
                                       (٢٤) البيان الكويتية ، سبتمبر ١٩٨٨ .
                               (۲۰) أكتوبر ، ۱۹۸۳ ، لم يتضح اليوم والشهر .
                                  (٢٦) الرأي العام الكويتية ، ٧ يونيو ١٩٩٢ .
```

أيضاً كتابنا : فن معايشة القصة القصيرة ، الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٩٥ . (۲۸) ابداع ، یونیو ۱۹۸۸ .

(۲۹) القاهرة ، يوإيو ۱۹۹۱ .

(٢٠) الثقافة الجديدة ، مرجع سابق . (٣١) المرجع السابق ،

(٢٢) المرجع السابق .

(۲۳) المساء ، ١٥ أكتوبر ٢٠٠٠ .

(٢٧) الثقافة ، كتاب غير دوري عن المركز القومي الأداب ، يوليو ١٩٨٩ ، وأنظر

محمد كمال محمد .. حالة فريدة في أدبنا الحديث

 أحد الأدباء القالائل الذين يحترمون أقلامهم وأنفسهم ويرفضون تسول النشر .. لذلك ينشر معظم إنتاجه على نفقته الخاصة

فى رأيي الخاص أن ، من أوراق العمر ، ليس لها مثيل فيما
 كتب من سير ذاتية.

#### د. حامد أبو أحمد يكتب:

محمد كمال محمد كاتب أفنى عمره فى الكتابة ، وأخلص لها إخلاصا ليس له مثيل . فقد نشر إلى الآن سبع روايات أثنتان منها تنسبان إلى الرواية التاريخية ، بالاضافة إلى خمس عشرة مجموعة قصصية ، وخمس مسرحيات ، ولمحات من السيرة الذاتية تحت عنوان، من أوراق العمر » . ولأن هذا الرجل يحترم نفسه ، ويحترم قلمه وفض اللف على مكاتب دور النشر الحكومية . مفضلا أن يقوم بنشر معظم أعماله من جيبه الخاص ، بما فى ذلك « الأعمال الكاملة » التى صدر منها إلى الآن جزءان ، وفى هذا الخصوص فإن محمد كمال محمد يمثل حالة فريدة فى أدبنا الحديث لها دلالات مهمة ، من بينها رفضه لحالة الفساد التى انتشرت فى كل مكان .

وامتدادا لهذا المجهود التمويلي الذاتي الذي يمارسه محمد كمال محمد . فقد أصدر خلال هذا العام ( ٢٠٠٥) مجموعتين قصصيتين هما « شيء لا أملكه » و « زائرة الليل » (الطبعة الشانية ) . ومن الواضح أن الكاتب ، أعانه الله ، أراد أن يختصر تكاليف الطبع والنشر فجاء الورق من نوعية اقتصادية وكذلك الطباعة ، لكن هذا لم يمنعني من القراءة لأنني أعرف كتابات محمد كمال

مُحمد منذ اكثر من عشرين عاماً ، ومتاكد من أننى سوف أخرج من القراءة بزاد وفير وآخر شيء كنت قرأته له كتلب د من أوراق العمر » وقلت له أيامها في ندوة الثقافة الجماهيرية بدمياط أمام عند كبير من الحاضرين إن هذه السيرة الذاتية ليس لها مثيل فيما كتب من سد .

ولأن أعمال هذا الكاتب تتطوى على عمق وصنعة وخبرة ، فإننى لا أريد في هذه المقالة الموجرة أن أتوسع في دراسة المجموعتين المذكورتين ، ومن ثم فإننى سوف أقتصر على مجموعة واحدة هي « زائرة الليل » .

## خطواتمحسوبة

ونبدأ بهذه القصة التي تحمل المجموعة أسمها لتقف أولا على طبيعة البناء الفني في قصص محمد كمال محمد وذلك أن القصة عنده تبدأ بخطوات محسوبة بحيث تنكشف الأحداث شيئا فشيئا والتلميحات في العادة تكون أكثر من التصريحات فنحن ـ كما نرى في هذه القصة أمام لحظة أو موقف هو مجرد مجيء زائرة في لحظة محمدة في لحظة سقوط المطر ، وتحول السقف إلى خروق تنزف الماء لكن هذه اللحظة ما هي إلا لمحات تشير إلى حياة كاملة فيها فقر وتضحية وانكسار وفاقة وكل هذا يئتي من خلال الحوار . ولهذا فإن القصة عند محمد كمال محمد هي لحظة حوارية درامية يتشابك فيها في معظم الأحيان طرفان يكشفان من خلال الحوار فيما بينهما عن شأن من شئون هذه الحياة المتناقضة في غالب الأحيان المضطربة ، وغير المتوازنة . ولعل قصمتي « الترنح عند الحافة » (ص٤٤) ، و « المطاردة » (ص٨٤) من

اكثر القصص تعبيرا عن دور الموار في بناء القصة والقصة الأولى 
«الترنح عند المافة» عبارة عن حوار بين أثنين على سريرين متقابلين 
في نزل وهذا الموار يكشف عن عالم شديد الاتساع ، أي لا يقتصر 
فقط على أثنين ، فيه كل صروف المياة وتقلباتها . ومن بين ما دار بين 
الأثنين حديث عن سجين هارب من سجنه كان على السرير المقابل 
البرير الراوى بالأسس فقط وليس الموار فقط هو المؤدى إلى استكناه 
العالم القصصى ، وإنما هناك كذلك الدلالات التي يصنعها وصف شيء 
العالم القصصى ، وإنما هناك كذلك الدلالات التي يصنعها وصف شيء 
مثلا ، على نحو ما نجد في الوصف التالي لنقوش سجادة موجودة في 
المجرة. تقرأ « تحت عيني كانت نقوش السجادة القديمة التي تغطى 
المساحة بين السريرين تتشكل صوراً تتلاحق عجوز يلبس ثياب معلوك 
المساحة بين السريرين تتشكل صوراً تتلاحق عجوز يلبس ثياب معلوك 
يصمل صرة تدلت على ظهره حتى المؤخرة .. نسر يفرد جناصيه 
مشدودا للأرض بسلسلة غليظة .. تيس يطارد عنزة تركض أمامه .. 
وامرأة راقدة في الوحل ترفع يديها مستنجدة .. ثم رجل يقبض على 
سكين طويل النصل ، وتحت قدميه نقطة كبيرة حمراء كبحيرة الدم ، 
(ص٢٤) .

# قصةدرامية

وقصة «المطاردة» التي تنكشف فيها الأحداث أيضاً من خلال الحوار ، إنما هي نموذج البعد الاجتماعي في قصص محمد كمال محمد، وهي زيارة قام بها أب لوالد صديق أبنه ليعرف منه أو منهما أين يذهب هذا الابن واسمه مجدي ، الذي سرق من أبيه خمسة آلاف جنيه ونكتشف من خلال الحوار بين الوالدين أن أبا مجدي كان شديد القسوة على أبنه وكان دائماً يعاقبه الاتها الاسباب . ولهذا كان هذا الولد يود لو انعتق من أبيه ، ولهذا سرق منه هذا المبلغ ، وهو أصدلا مال

هرام امتاجرة الأب في الممنوعات ، لكنه رغم هذا كان يريد أن يبدأ به صياة جديدة . ولا شك أن الحوار شبه المتواصل في القصة القصيرة يمكن أن يؤدي إلى انهيار القصة أن تفسخها إذا لم يمتلك الكاتب الحرفة اللازمة لهذه الصنعة وقد أثبت محمد كمال محمد أنه حرفي من طراز خاص ، لأنه استطاع أن يمتعنا من خلال الصوار الدرامي ، وفي نفس الوقت قدم لنا قصة قصيرة محكمة وذات خصوصية .

ولا شك أننى - فيما بقى لى من سطور - حريص على أن أطلع القارىء على قصتين تلقيتهما بإحساس خاص ووقفت عند كل منهما كثيراً ، القصة الأولى هي أول قصة في المجموعة «شيء بين البدء والمنتهى» ( ص٣) وهذه القصمة تروى على لسان شخص توجه إلى المقابر بهدف شراء مقبرة ، وقد قابل اللحاد ، ودار بينهما حوار بهذا الخصوص والقصة تجمع - كالعادة بين السرد والحوار . في السرد ينطلق الراوى عبر تيار الوعى ليكشف عن معنى من معانى هذا الوجود، وفي الصوار تتكشف الأشياء ، وتزول المبهمات . ومن بين ما نقرأ من تيار الوعي : « بين المهد واللحد ، كم من السنوات تحملنا .. نرافق المسرات والأحزان .. نعيش الانتصارات والهزائم .. الضعف والقوة .. الجبن والشجاعة . . الطمأنينة والخوف . . الكره والحب .. القبح والجمال .. نعبر النهر والظمأ فينا ، بالكاد تلامس يبنا الماء .. ثم حين نقف على أعتاب النهاية ندرك بطلان كل الأشياء » ( ص ٨ ) . وهذه القصبة تبدو وكأنها حالة تأمل خاصبة جدا لمسألة الموت والحياة . إنه ليس تأملا فاستنيا ولا فكريا ، ورنما هو تأمل ينطلق من تقنيات قصصية ودرامية وأحداث تتوازى مع ما يجرى على أرض الواقع . ولا شك أن الكاتب استطاع من خلال هذا المنظور القصيصى أن يطلعنا ، في عمق ، على شأن من شئون الوجود .

#### براعة التصوير

والقصة الأخرى هي قصة « لامبو » ( ص٧٥ ) . وهذه قصة غريبة يرويها ناظر محطة أتوبيسات الدلت في مدينة طلخا عن شخص يوناني اسمه لامبو. وهو شخص فقير ، كان أبوه أيضا من فقراء أثينا، وكان يقسو عليه في طفولته ، وها هو في مصر أيضا فقير غريب يشعر بالوحدة . يقول عنه إنه يشعر في أعماق نفسه بقسوة إحساس المحيط الضيق الذي وجد نفسه فيه ، واعتقله إحساس بأنه منبوذ من هؤلاء الذين كان يأمل في مودتهم ليستدفئ بينهم من صقيع حياته. وإذا كان هذا الراوى يعيش هو نفسه حياة متقشفة ، حيث يقتصر غذاؤه اليومى على أربعة أشياء لا يتعداها هي: المدمس والجبن والبيض والطعمية مع قليل من شرائح الطماطم بالملح ، إلا أنه ، مع ذلك ، كان يوفر من راتبه مبلغا يساعد به لامبو قدر الإمكان . إن الجوانب الإنسانية في هذه القصص واضحة جدا وبارزة ، تقابلك في كثير من المواقف والأحداث ، إضافة إلى توجه أخر مهم بات يضفى خصوصية من نوع ما على كل الكتابات الأدبية المعاصرة ، وهو الكشف عن عالم الفقراء والمطحونين والمهمشين . فقصة « الدفء في الشتاء » ( ص١٥ ) ، على سبيل المثال ، تتناول حياة امرأة وزوجها لا يجدان إلا طاقما واحدا من الملابس يغسل ليلبس واو كان الوقت في عز

من التصوير يلعب أيضيا دورا مهما في كتابات محمد كمال محمد .

ولنقرأ هذه الفقرة من القصة المذكورة و الدف، في الشتاء ، تقول : مخرجت زوجتي إلى الشرفة بجلبابي المنتفخ حول جسدها الناحل . جففت بذيل الجلباب ذراعيها المشمريين من بلل الماء ، ثم أطلت على السماء . كات قميصي الصوف يتكرم داخل الحمام في طبق المساج الفويط مفسولا ، وعصر النهار الشتائي منذر بالكثير .. من الشرفة كانت تأتيني كلماتها عن قطع السحاب التي تتشكل ثيابا كبيرة هائلة الأحجام ، يستطيل الثوب منها وينداح نسجه كمطاط .. تتسع أكمامه عرضا وتتمدد طولا ، ثم استحال السحاب كله ثوبا منقوشا واسع عرضا وتتمدد طولا ، ثم استحال السحاب كله ثوبا منقوشا واسع وضيق ذات اليد ، يتبدى وصف السحاب وكنه بديل مربع يقلل من وضيق ذات اليد ، يتبدى وصف السحاب وكنه بديل مربع يقلل من خلال المشاعر المتبادلة والحميمة بين الزوجين في هذه اللحظة التي تعكس رغبتها الحارة في أن يجف الثوب بسرعة حتى يحميها من لسعة تلارد . (جريدة القامرة) .

## القصةالقصيرة

١ – الطقة المفقودة

د. سيد حامد النساج

٢ – ظلال الإنسان المصري

د. رمضان بسطاویسی

٣ – عالم محمد كمال محمد القصصى

أحمد عبد الرازق أبو العلا

٤ - الإصبع والزناد

إيراهيم ستيت

ه - الإصبع والزناد ورؤية جديدة في القصة القصيرة

سعد عبد العزيز

٦ - محمد كمال محمد .. وفن القصة

عبد الغنى داود

٧ - المذهب الإنساني والقه ة القصيرة

شمس الدين موسى

٨ - بنية المكان

عبد الرحمن شلش

٩ - العنوان والخاتمة

محمد محمود عبد الرازق

١٠ - سنوات القهر والطاقة

محمد محمود عبد الرازق

\* \*

#### د.سيد حامد النساج

## الحلقة المفقودة في القصة القصيرة

#### محمد كمال محمد

إنه واحد من كتاب هذه الحلقة المفقودة ، ومن نفس جيل عبد الله الطوخي وأحمد عادل ، لكنه يختلف عنهما ، وربما عن كثير من الكتاب . فهو لم يعمل بالصحافة قسط ، والصحافة - بدورها - لم تفكر في أن تحتضن نتاجه ، أو تعلن عنه ، أو تسلط شيئاً من الضوء على مؤلفاته .

وتعدي الأمر الصحافة إلي غيرها من ميادين العمل والنشاط. إن كاتبنا هذا لم يعمل عملا منظما ومتصلاطوال حياته. يضمن بواسطته حاضره ، ومستقبل أبنائه . وقد تعدي الخمسين من عمره ، وأبناؤه كثيرون ، وشقاؤه من أجلهم مر وطويل . لدرجة أن كتابة القصة القصيرة - في أغلب الأحيان - كادت تصبح مصدره الرئيسي الرزق والعيش . رغم ضالة عائدها .

وعلي المستويين الأدبي والاجتماعي ، لم يشعر به أحد . ولم يحس بمأساته إنسان أو فنان أو ناقد . لم تكتب عنه كلمة ، بل لم يشر إليه مجرد إنسارة . ولم يذكر اسمه في أية دراسة جامعية أو نقدية أو أدبية (١) . وهو يكتب القصة القصيرة والطويلة منذ الخمسينات . وبرغم ما كان يقابل به من تجاهل النقاد ، فإنه ما يزال يكدح في ميدان الكتابة القصيصية باصرار وعناد فائقين . دون استناد إلى شلة . أو ارتباط بحزب . أو انتماء إلى صحيفة أو احتضان ناشر له . أو اعتماد على ناقد خصوصي .

ألا يعتبر تجسيدا حيا الظلم المادى والأدبى الذي يقع على الأديب أثناء حياته ؟!

ومع ذلك فإنه تمكن من إصدار ثمانية مؤلفات قصصية (٢). نشرت جميعا بعيدا عن الهيئات الرسمية المسئولة عن الطباعة والنشر والتوزيع . كلما أتيحت فرصة هنا أو هناك ، اسبب أو لأخر صدرت له رواية أو مجموعة قصصية . وآخر مجموعاته القصصية هي « الأعمى والنئب » ١٩٨٠ .

وصدور هذه المجموعة بعد خمس عشرة سنة من مجموعة (الأصبع والزناد) التى صدرت ١٩٦٥ ، يؤكد حقيقتين تتصلان به الأولى: أنه لم يكن صامتا أو متكاسلا أو يائسا ، وإنما كان يكتب باستمرار حرصا على مواصلة الإبداع ، والدليل على ذلك ان مجموعته

الاخيرة تضم قصيصا كتبت في ١٩٦٧ ، ١٩٦٩ ، ١٩٧٠ ، ١٩٧٥ ، ١٩٧٥ ، ١٩٧٥ ، ١٩٧٥ ، ١٩٧٥ ، ١٩٧٥ ، ١٩٧٥ ، ١٩٧٥ ، المعموعة ثماني عشرة قصة قصيرة . وبالتالي ، ضمت قصصا معتازة من الناحية الفنية ، وقصصا أخرى عادية . الثانية : رغبة في أن يخطو خطوات متقدمة إلى الامام . ووجود هذين المستويين الفنيين متجاورين أكبر شاهد على ذلك .

هناك قصص مثل: « سند » ، « قليل من الثمر » ، « الثار » ، « الثار » ، « سلم إلى السماء » ، « أيام الدموع » ، « المشاية » ، « الزمارة » ، « الاكفان في القاع » ، « وانكسر المجداف » ، تنتمي إلى مرحلة ذات مستزى تقليدى . تشمل في اعتقادى - جل قصص مجموعاته السابقة. لا توجى بتمايز فني ، ولا بتميز موضوعي . وإنما جرت في نفس المجرى الذي تدفقت فيه آلاف القصص لغيره من الكتاب .

وأظن أن ظروفه المادية الطاهنة ، ثم اتضاذه كتابة القصة القصيدة وسيلة حياة ، لم تهيئان له المناخ الواجب للتأمل ، وإعادة النظر ، والتجديد . وفي ظل ظروفه هذه ، كان بإمكانه أن يدع الفن جانبا ، وأن يدعى بعض ادعاءات سياسية أو فكرية ، وفقا لمقتضيات الأحوال والأزمان . فيقتنص عملا مرة ، وجائزة أخرى ، وفرصة الشهرة ونيوع الصيت مرة ، وهكذا . لكنه لم يلجأ إلا إلى الصدق مع قدراته وطاقاته الفنية ، ومع واقع الحياة في مجتمعه ومع القصة القصيرة أداته لترصيل فكره ورؤيته .

كما كان متوقعا أن يأتى انحيازه للماركسية صارخا . بسبب ما عاناه فى حياته . فيعلن ايمانه العميق بها ، أو بأى من المذاهب الاجتماعية الأخرى . ويغذى قصصه القصيرة بالشعارات والخطب والمباشرة . بيد أنه توسل بالفن وحده ، ليقول كلمته وليحدد موقفه من كل ما يحيط به . ومن هنا جات قصصه متفاوته القيمة الفنية . لأنه لا يكتبها تحت وطأة أوضاع غير مستقره . وفي أطار ضاغط . ثم أنه لا يسعى كي تصب في قالب واحد. أو تسير في خط موضوعي وفني لا تتعداه .

ومع القصة القصيرة وحدها خالصة لوجه القن ، طفق يبرب ويجرب ، حتى وصل فى مرحلته الأخيرة إلى درجة عالية من النضج . تمثلها قصص : « الليل يا فاطمة » ، « الأعمى والنثب » ، « حكايات عن طاووس العصر » ، « من أين تهب الرياح » ، « اختناق » ، « الحاجز» ، « نزاع تحت الرأس » ، « القاع » ، وهى قصص كتبت بحنق شديد ، ومهارة فائقة . ولد أنه لم يخلف طوال حياته الا هذه القصص لكفاه ذلك . إنها قصص لا تصدر إلا عن خبير ذى حنكة ، أو محترف أصيل ذى دراية بأصول صناعته .

وقبل التعرف إلى خصائص هذه القصصص ، ينبغى الاشارة إلى أن الكاتب لا يختار لقصصة العناوين المطولة ، وكذلك الحال بالنسبة للمجموعات القصصية ، وإلى جانب العناوين التى تحمل الإشارة المباشرة للشخصية المحورية في القصة ، أو لموضوعها الأساسي ، فإنا نجد ما يدل على حالة نفسية أو اجتماعية ( اختناق ) ، وما يرمز إلى شئ أو موقف ( القاع ) ، ( الحاجز ) ، وما هو عبارة عن تساؤل ( من أين تهب الرياح ؟ ) .

أما عناوين المجموعات فإنها غالبا ما تتكون من كلمتين ، تجمع بينهما واو العطف ، لكن العلاقة بين الكلمتين تختلف من مجموعة إلى أخرى . كأن تكون علاقة تناقض وتباين (أرواح وأجساد) أو علاقة زمنية تدفع إلى تصور فترة ما بكل ما يرتبط بها (حب وحصاد) أو

علاقة تلازم ووجوب إبان هدث معين ( الأصبع والزناد ) . إذ لحدوث الطلق النادى لابد من أن يضغط الأصبع على الزناد . أو علاقة الجانى بالضحية ( الأعمى والذنب ) .

وشخصيات هذه القصص ليست من النوع الذي يطفو على سطح المجتمع ، لها بريق أخاذ ، ومستوى اجتماعى عال ، ولا مشكلات لها في الحياة . اللهم الا تلك العلاقات العاطفية والجنسية ، وما ينشأ عن الفراغ والملل من أمور تافهة . فلا تجد في قصصه من ينتمون إلى البورجوازية الكبيرة . وكذا كبار الموظفين . وفتيات الطبقات العليا . والفئات الطفيلية الجديدة التي أثرت دون أن يشعر بها أحد . وطرحت عدا هائلا من المصطلحات التي نتعامل بها ، والقيم الى تعتنقها وتوحى للخرين باعتناقها .

أنه أدرك إلى أى حد أصبحت هذه النماذج باعثة على السام ، والمرارة ، والفيظ ، فضلا عن كونها طرحت ـ فنيا ـ من قبل ، مع اختلاف زوايا النظر اليها ، وكيفية معالجتها . لذا فإننا نراه ينحى جانبا، لينتقى شخصيات قصصه من أركان مغفلة ، وشوارع خلفية مظلمة ، في لعظات معينة تعربها في حياتها اليومية .

ولم يقف الأمر عند حد انتخاب الشخصية المحددة ، واقتناص موقف ما لم يلتفت إليه ، بـل إنه تعداه إلى صقل هذين العنصرين في بوتقة تجربة فنية جديدة ، تقدم لأول مرة ، وفي شكل قصصى منضبط . سخرت له كل الأدوات الممكنة والخيوط المعاونة على النسج المحكم . \*\*

من هذه الشخصيات « بهلول ركة » ، الذي كان يصحو في القجر مسرعا إلى السلخانة ليعود بسقط النبائح ، ويقف بجلبابه الملطخ بحبر الاختام الأحمر على ناصية الحارة ، بعد انفضاض سوق السمك في الفروب ، يبيع الطحال المقلى لزبائنه . عاد من السلخانة ذات يوم بعضة كلب مسعور هاجم مقطف الامعاء الساخنة في يده . طمأنتة أمه العجوز ودعكت الجرح بليمونة . لكنه فقد عقله بسبب عضة الكلب . فأصبح يتصرف تصرف الكلاب . ويعيش حياتها ويعاشرها .

والكاتب يختار هذه الشخصية ، في لحظة صراع آخر معها . والصراع عامل ظاهر في قصيصه . آنه دائما موجود ، وهو صراع طبيعي بين انسان قوى وآخر يبدو للوهلة الأولى أنه ضعيف لكنه عند اللحظة المواتيه ، يظهر كاتوى ما تكون القوة . هناك الجلاد والضحية . ثم التحدى الذي يثيرنا فنيا وانسانيا ، والذي ينتهي غالبا لصالح من هم في القاع . ولا يحمل الانتصار للمغلوبين على أمرهم أي بعد سياسي أو عقدى عند الكاتب . ولكنه تأكيد لفكرة فقدان التواصل ، واستحالة الحب في أجواء تقرض عرقلة مسيرته .

هناك دائما: الذئب، والأعمى . واللقاء المستحيل بينهما . والحب المفقود لأسباب متعددة: اجتماعية وطبقية وأخلاقية ونفسية . في قصة ( الليل يا فاطمة ) الذئب هو راوى القصة ، و « بهلول ركة » هو الأعمى . وفي قصة ( الأعمى والذئب ) نجد ماسح الأحذية هو الأعمى ، وموظف الملجأ هو الذئب ، وفي قصة ( حكايات عن طاووس العصر ) معاطى سائق عربة حنطور هو الأعمى ، والذئب هو عرفان عسكرى المباحث . وفي ( من أين تهب الرياح ) تجد مسعود بائع البطاطا الفقير هو الأعمى ، بينما الراوى بطل القصة هو الذئب . وفي ( الختاق ) تبدو الطفلة الصغيرة الخادمة هي تجسيد للأعمى ، ويقف مخدومها والآخر موقف الذئاب .

والشأر لا يتم هكذا دفعة واحدة ، دون مبرر منطقى . أنه ياتى بعد عذاب طويل ، وقدرة فائقة على الاحتمال والصبر . بمعنى أن له مقدمات مسبقة تهئ له . وأنه يكون حتميا ابان حدوثه . كما ان له أسبابه الإنسانية الواقعية ، التى تنبع من واقع حياة الشخصية ذاتها . بعيث يأتى صراعها طبيعيا ، وأثرها مقبولا ، وانتصارها انتصارا للإنسان حتميا وضروريا .

فبهلول ركة عندما يدس له السم بحجة إطعامه ، يرفض بطريقته الفاصة لأنه أكل لتوه ، وعندما يبدأ الجانى فى فتح فمه بالقوة ، يقاوم ، لإحساسه بشذوذ هذه الطريقة ، وما أن يزداد عنف الجانى ، حتى يدفع بهلول ركة العنف بالعنف ، فيعض ويجرح ويدمى ، والأعمى الذي لا حيلة له ولا قوة ولا ثروة . يفاجأ بلعد موظفى الملجأ الذى أودع ابنته الصغيرة فيه ، وقد اعتدى على عذريتها . يحتال حتى يأتى به إلى بيته . فيلاطفه ، ويسائله ، ويطلب اليه تصحيح الوضع المختل . فإذا به يروع حين يخبره الآخر بأنه بعث بالفتاة إلى أقارب له فى الكويت كى تعمل خادمة عندهم ، عاد واحتقار وإهانة من كل جانب . والنار موقدة . فيكون الانتقام الاسطوري من الأعمى ، اشرفة ولكرامته ولفقرة . فيكون الانتقام الاسطوري من الأعمى ، اشرفة ولكرامته ولفقرة .

والطفلة الصغيرة في قصة « اختناق » تتار وبتنقم وبتنصر . وأن بدأ غير ذلك ، نظرا لأن المسراع الخارجي لا يمكن أن نتوافر خيوطه » لعدم تكافؤ القرى المتصارعة . إذ لكي يكين المسراع الدرامي مقنعا ومعقولا ، يلزم أن يجري في حلبة تتساوي فيها كل الأطراف . الطفلة هنا صغيرة . خادمة . تركتها الأسرة التي تعمل عندها داخل السيارة الفارهة . وأغلقت أبواب السيارة ، ونوافذها ، بمنتهى الاحكام الذي يشع قسوة . فلم يسمح بنفاذ نسمة هواء باردة .

وكل ما تشاهده الطفلة من داخل هذا السجن مثير وباعث على التحدى والثأر . بنت في مثل سنها تشترى « سميطة » من الدكان المقابل ، لتقضمها . لمة حول طاسة الطعمية على باب الدكان المجاور . الناس يتحلقون حول عربة اليد المليئة بلعب الأطفال المتنوعة . طفل يلتقط أرنبا زاهى اللون ، ويسرع به مبتهجا . كل ذلك والطفلة مخنوقة . محكومة بما فرضته عليا القوة الأخرى من ضغوط . وسرعان ما يسقط ظل فوق عجلة القيادة اللامعة . جسم انسان يغطى الباب الأمامي للسيارة . وتسمع تكة خفيفة . ينفتح معها الباب . ثم ينزلق الجسم ليستقر امام عجلة القيادة . ويستدير نحوها مبتسما ، وهو يدير مقبض الزجاج ، لينفذ الهواء . فاستراحت الطفلة ، وشعرت بالأمان واسترخت اتناه .

هكذا أتيحت الفرصة للانتقام والثأر والانتصار . إنها لم تقعل ما يفهم منه غير ذلك . لم تصرخ . لم تصح ، لم تناد المارة ، وتزعق فى رجال الشرطة . إنقاذا للسيارة ، وانحيازا لمخدوميها وسجانيها . ليس ثمة انتماء ما للسيارة ولا الأصحابها . ومن ثم فإنه لا يهمها شخص السجان . وإن تغير زيه وأسلوبه . إنه هنا يرتدى لبسه الكاكى القديم ، ويب تسم لها ، ويساعدها على أن تتنسم نسيم الصرية والراحة والاسترخاء .

فالشار هنا طفلى ، سلبى ، لقد تصدت جلادها بالصمت . وارتضت الانتقام بالسكوت على الواقع الجديد ، ( نظرت إلى ابتسامته في المسرآة ، استغربت اطمئنانه لها ، مد يده فادار مقبض الزجاج ، أنعشها الهواء ، يجب أن تستمر السيارة في السير يون توقف ، زحزحت نفسها الخلف ، وغاصت فى المقعد الطرى ، نظرت إلى الطريق. والدكاكين والناس ، أحست براحة عميقة واستنشقت الهواء برئتيها ، وشربته بغمها ، تركت جسدها يتراخى بكل أعضائه شعرت بخدر لذيذ يدعوها للنعاس ، قاومت لحظات ، ثم استسلمت النوم مطمئنة الملامح (۲) .

هذه القصة نموذج معتاز القصة القصيرة الفنية . لم تتعد المعفحات الثلاث من القطع المتوسط . بل أنها - بالتحديد - عبارة عن أثنتي عشرة فقرة . كل فقرة كلماتها معدودة ومحدودة . وكل منها تبدأ بداية جديدة . تضيف إلى الموقف . وبتلير الانتباه ، وبتدفع إلى الترقب . وتصعد بنا إلى حيث ينبغي أن تكون القصة . لا تعثر على كلمة واحدة تضرج بك عن الأطار الوجداني والشعوري والفكري . لا يترك لك الكاتب ثغرة تنفذ منها إلى الخارج . لا زعيق ولا انفعال ولا شعارات طنانة أن خطب منبرية .

ولنقرأ معا بدايات فقرة ، لنرى إلى أى حد تمكن من تجنب تكرار الكلمات ، وكيف أنه أراد أن تسلم بداية الفقرة البداية التالية الفقرة الآتية ثم ما يسرى من حركة داخلية متطورة صاعدة .

(عيناها تحملقان من خلف زجاج السيارة .. ليتها تستطيع الخروج من السيارة للطريق ، للناس للشمس والمطر والهواء .. عدت على أصابعها الشهور من يوم أن أشتغلت بالخدمة عندهم .. زحفت من اليسار إلى اليمين .. انتقلت من طرف المقعد إلى الطرف الآخر .. الزجاج كله مغلق وهم حذروها أن تفتحه .. الناس يتحلقون خلف عربة اليد التي يزعق صاحبها مناديا فيسرع بعضهم اليه .. شئ يكتم اليد التي الأرباب الأربعة كلها مغلقة بالمفتاح .. سقط ظل فوق عجلة

القيادة اللامعة .. تحركت السيارة فتحركت معها في قلق .. بدأ لها الأمر غريبا أن يجئ رجل ليجلس في مكان القيادة غير سيدها .. ارتجفت حين سمعت صوت الرجل نظرت إلى ابتسامته في المرآة .. ) .

ومعا يحمد الكاتب أيضا ، أنه لم يلجأ إلي وصف شخصية الفتاة، ولا شخصية السائق الجديد أو السارق ، ولم يقدم إلينا السيد المخدوم ، لا برسمه ولا بسلوكه ولا بفكره ، وإنما أكتفي بالموقف في حد ذاته . واستطاع أن يغذيه بشحنات كهربية الهبته إلي درجة القصوي. ونشير إلي أنه لا يوجد حوار . وإن كنا نشعر أن الصوار الداخلي بالغ الغزارة ، بينها وبين نفسها ، وبينها وبين الاشياء البسيطة التي تتمناها في الخارج ، وبينها وبين هذا الصاحب الجديد .

لقد وفق الكاتب في أن نشع قصته القصيرة هذه اشعاعات كثيرة، وفي أن تحمل رؤية متقدمة ، سخر لها أدواته الفنية ، بحيث أكتملت فنيا وموضوعيا . مما يجلعنا نعتقد في أنها سوف تبقي نموذجا فريداً يحتذي ، في ميدان القصة القصيرة .

علي نحو آخر ، نزعم أن شخصية « بهلول ركة » في قصة ( الليل ... يافاطمة ) رسمت لكي يكتب لها البقاء ، كما كتب لشخصيات « راسكولينكوف » في ( الجريمة والمقاب ) ، « ايفان كاراكازوف » في ( الأخوة كارامازوف ) والأبله في ( الأبله ) لدستويفسكي ، الروائي الروسي المعروف . وهي شخصية لها حضورها وخطرها الفني . تذكرنا بشخصية الزين في رواية ( عرس الزين ) للروائي السوداني الطيب صالح . فكلاهما تعدد أن تكون الشخصية القصصية ذات تفرد ، وضعوصية ، واستقلالية ، وندرة .

بلغ من حدقه في تصوير بلاهة الإنسان الممزق حدا جعله أقرب

إلي الكلاب . ولعله وعي ذلك جيدا ، لأن الكلاب كانت سبب أزمة ، «بهلول ركة » . وكل ما يصدر عن الكلاب من أصوات ، وصركات ، وانقعالات ، تتبعه الكاتب ، وإضفاء علي شخصيته الفنية . حتي عقد بين « بهلول ركة » وبين الكلاب علاقة ود ورحمة وكمشاركة وتعاطف ، المتقدت جميعاً بين البشر . بينه وبين راوي القصة الذي يمثل البعد الثاني للصراع الدرامي فيها . وبين فاطمة والراوي .

استهدف الكاتب تجسيم بشاعة ما ينجم عن افتقاد التواصل ، والحب . كيف أن الإنسان المدمر من الداخل ، الممزق نفسياً ، لا يملك الا تدمير الآخرين . وهو في صراعه اللا انساني لا يفرق بين الاسوياء وبين المرضي الضعاف ، بل أن تمزقه يدفعه إلي أن يقسو علي من هم أضعف فيكون دماره هو ، وضياع أمله في الانتصار والأمان .

(خلف ضريح « الست الوالدة » المتسرب من شباكه الضيق ضوء باهت توقفت ببهلول ركة . وفضفضت اللفافة بيد ترتعش . انتقفت طاقتا أنفه وتشمم . استدار مبتعدا مدقدق بكعبيه . اللحم المغموس بسم الفئران . برز لسانه طويلا ممدودا أمامه . ظل يتشمم بون أن يتقط اللحم أو تمتد إليه يده ، كان شبعانا بعد . ممتلناً بالطعام الذي قدمته يدا فاطمة ، تناولت اللفافة وقربتها من فمه . تدافع في خيشومه الهرير . للتو ، انبثقت ، كانما من تحت الأرض ، مجموعة من الكلاب فانتفضت مفزوعا ، وتطايرت قطع اللحد من يدي . هجمت عليها الكلاب فجثوت بسرعة الأخلصها . أطبق أحدها على معصمي . تخاصت من بقطعة لحم ، وجذبت « بهلول ركة » من طوق جلبابه . فالصقته بممدري. بقطعة لحم ، وجذبت « بهلول ركة » من طوق جلبابه . فالصقته بممدري.

٥.

قطعة اللمم غصباً . التوي فكه . وضرب بقدميه الحافيتين الأرض كفرس يرجمها بحوافره . تطوح بين نراعي يمينا وشمالا ، ركع علي ركبتيه . حملق في بغم مفتوح بانت أسنانه ، فجأة ضرب وجهي بالتراب. وانطرح علي الأرض مديرا عني وجهه . تدافعت أنفاسه كالفحيح . طوح نراعه من جانبه وقبض علي شعر رأسي بيد كالمخلب ، وجرني خلفه زاحفا على يده وركبتيه ، ارتميت على ظهره بثقلي فانبطح راقدا على بطنه محدثًا صبوبًا كصاصاة الفأر ، ونبح بصبوت عال . تحلقت حولنا الكلاب مستفزة بنباحه ، نهش أحدها لحمي ، قضم آخر أصبعي لم أفلت بهلول ركة من يدي حتى غيبت قطعة اللحم داخل فمه ، وأنزلقت عبر بلعومه ، بينما برزت عيناه خارج عظمتيهما كانما ستسقطان عن وجهه ، وأطلق صوتاً كصفيرة ماسورة الطحين ، جري لاهثا رافعا ذراعيه ، وضرب بكفيه شباك الضريح الخشبي ودفع يديه ، كأنما يخرق حاجزا في مربعاته المحفورة . فغابت خلف الشباك حتى الكوعين )(٤) . في هذا الجزء نلاحظ أن الكاتب بصل إلى ذروة تصوير الصراع المقيت المدمر ، ليس بين الإنسان والإنسان . ولكنه بين إنسان وحيوان فقد تعامل مع بهلول ركة على أنه كلب من الكلاب الضعيفة الشاردة .

المقيت المدمر ، ليس بين الإنسان والإنسان . ولكنه بين إنسان وحيوان فقد تعامل مع بهلول ركة علي أنه كلب من الكلاب الضعيفة الشاردة . وما صدر عنه من حركات مقاومة ، أو أصوات ، لا يتصل بالبشر بقدر صدوره عن عالم الكلاب . لدرجة أنه جسم المدوت ، حتي صبار صوتا حسيا ملموسا . وحدد لكل مستوي من مستويات حركة الكلب ، ما يقابلها من درجات المدوت . بعد أن ربط منذ البداية بين « النباح البشري » وبين استجابة الكلاب له بطريقتها الخاصة .

وقد اختار الألفاظ الدالة علي ذلك . مثل : يهوهو ـ يوقوق ـ يدقدق

- يعري بصوت كالنواح - ركض - رفس - مصحم - يتشمم - مع حرصه علي أن تكن جملة من ناحية وعباراته من ناحية آخري ، قصيرة إلي أبعد حد . والأفعال الدالة علي الحركة ، والتوتر ، والصراع ، تستخدم بشكل جيد . ولا تجده يسرف في استخدام حروف العطف ، ليربط الجمل بعضها بالبعض الآخر ، ولكنه ينتقل من حركة إلي حركة ، ومن فعل إلي فعل ، ومن أنفعال إلي آخر ، دون انتظار لعوامل ربط ، إثارة لانفعال القاريء ، وبفعا له كي يعيش التوتر والقلق والترقب ، ولتتقل إليه عدي الحركة والتوثب .

ولعله أراد الا يخلق الجسور بين الجملة والجملة المجاورة . فلا عوازل أو موانع مهما كان حجمها وبورها واهميتها . فثمة عدم تواصل في كل شيء في النظم ، والمجتمعات ، والحياة ، والعلاقات بين الناس بعضمه والبعض . وكانه تعمد شيئا من وهذا في بناء القصة ، وتشكيل هيكلها العام . الجملة الواحدة القصيرة تؤدي دورها المحدد الذي لا تتعداه . وتأثي الجملة التالية بما خطط لها ، لتطبع انطباعا خاصا بها هي وحدها . وهكذا . وما علي القاريء الا أن يؤدي مهمة المتابعة ، والربط ، والتذكر ، والتخيل ، والمعايشة الكاملة .

ثم إن لفته في كل قصيصه لفة قيارة ، لا تبلغ حد الصيرامة والجهامة . ولا تتصل من قريب أو من بعيد بلغة الشعر . ولا تهبط إلي درجة الأسفاف والابتذال ، تحت أي دعري أو مبدأ أو مذهب أدبي . ولا ينتقي إلا الكلمات المقصودة للدلالة علي المعني الواحد المحدد ، حتي لا يدعك تذهب في تأويلها مذاهب شتي ، فيفلت منه الزمام ، ويتمزق الخيط الفني ، ويضيع الهدف .

في قصنة ( الأعمي والذئب ) نراه يدقق في انتخاب الأفعال الدالة

على حركات الأعمى عندما يبحث عن ابنه ، يقول علي اسبان الابن راوي القصة : «.. في الصبيح نادي ابي من حجرته فسندت انفي . دخل يتحسس الطريق إلي الفراش . انكمشت في ركن الصجرة وأنا ألبس ثيابي .. كنست يداه الفراش الفالي .. صباح : زهرات . خرج ينادي بصيحاته .. دخل الحجرة ثانية زحفت يداه المرتعشتان علي الجدار حتى وصلتا للمسمار الخالي من الثياب .. دار حول نفسه وصرخ يناديني ..(١) .

ونادرا ما يكون و الحوار » عنصبراً أساسياً في البناء المعماري القصيصة القصيرة . ربما لأن جمله القصيرة المدببه ليست الا حوارا مشحونا بالإيحاءات والدلالات ، والصور ، والمعلني . وأن كانت هنالك ضرورة موضوعية أو فنية ، فانه يقتصد كثيرا في جمل الحوار ، بحيث ياتي قصيرامدببا ، مكثفا مركزا .

مثال ذلك ما يديره من حوار بين الأعمي ، وبين موظف الملجأ الذي انتهك حرمة الفتاة الصغيرة وقد بعث إليه الأعمي برسول للتفاهم حول ستر الفضيحة .

( فتحت الباب الطرقة الخفيفة كنقرة الأصبع .. ودخل الرجل متردد الخطي . في تخاذل حيا أبي بنبرة مترددة . أطرق أبي برأسه . جلس الرجل أمامنا علي الدكة الخشبية المنخفضة . نظر إلي أبي مترقبا .. تمتم أبي بجفاء :

- أرسلت لك أم كوكب . قلت نداوي الجرح .

مال الرجل بوجهه العريض إلي جانب . حدقت عيناه في الأرض سامتا . - لابد أنك تعرف ما تنوي عمله .

حك الرجل أنف المدبب بإصبعه وسكت. زهف أبي علي الحصير مقتربا من النار أكثر. كانت العمرات محمرة كعيون نئاب في الظلام.

- عرفت منك بعض الأشياء : روجة وأولاد ، أهذا يمنع ستر العار؟

عبثت يد الرجل بارتباك في شعر رأسه الفزير

أطرق أبي لحظة ورفع رأسه:

- المانع أنها بنت ملجأ . كان يمكن أن أبلغ . لولا الفضيحة زم الرجل شفتيه المنحنيتين وسكت .

- لا أسمع منك كلاما ، البنت هربت والفرصة أمامك ، لتدبر أمورك حتي تعود .

بنبرة مترددة قال الرجل منخفض المنوت:

ـ قابلتها ..

لم ينطق أبي وهمت في ترقب . قال الرجل بصوت يتراجع في حلق :

ـ ساعدتها للسفر مع أقاربي إلي الكويت . لتشتغل في بيتهم .

دعدم أبي بشيء لم أسمعه . صحت مستنكرا :

- خادمة ؟

- أوصيتهم بها .

تلون وجه أبي بزرقة مخيفة . انتفض يزار :

- أبعدتها عنا . لتهرب من جريمتك ! .

واضع أنه لا يكتب الموار بالعامية ، بل أنه يتوسل باللغة الفصحي المقبولة ، سليمة البناء والتركيب ، بعيدة عن التقعر ، سهلة ، تؤدي الغرض المطلوب ، والجملة الصوارية عنده قصيرة ، ورغم أن معظم ما صدر من جمل حوارية جاء علي لسان الأعمي الأب ، فإننا نالحظ اختفاء الخطابية ، والزعيق ، وبخاصة أن الأعمي في موقف شديد الانفعال ، والترتر ، والعاطفية ، والحماس ، لأنه أهين في عرضه وشرفه وكرامته ، لكن الكاتب لم يستعن بالفاظ التهديد والوعيد والتخويف والانتقام .

وما يلفت النظر أيضا أن الكاتب لم يستخدم قبيل كل جملة حوارية أفعال القول . كما نلاحظ عند البعض . حين يبدأ الحوار بالفعل « قال» » أو « قالت » . إنه هنا يمهد للحوار بفعل يكشف عن الحالة النفسية ، أو طبقة الصوت ، أو نوع الحركة المصاحبة لمن يصدر عنه الصوت . كأن يقول : « تمتم أبي بجفاء ، ودمدم أبي بشيء لم أسمعه . انتفض يزأر « . . أطرق أبي لحظة ورفع رأسه . وهو لا يكتفي بذلك ، بل إنه يحدد صدي الجملة الحوارية عند الطرف الأخر المشارك في الحوار وإن لم ينطق كلمة . فضبط الحركة ، أو الانفعال ، أو ما قد بصدر عفوا من صوت ، إنما هو متمم للوقوف الحواري من ناحية ومهم بالنسبة للنسبج العام للقصة القصيرة ككل . إن الجملة الحوارية تستبعها حركة، مثل ( مال الرجل بوجهه . حك الرجل أنفه . عبثت يد الرجل بارتباك في شعر رأسه . زم الرجل شفتيه ) . وهو ما تجد له مثيلا في قصته ( الليل عاظمة »(1) .

ولا ننسي أن هذه السمات الفنية تتوفر في كل القصيص التي

أشرنا اليها . والتي تعتبر خصائص وصلت بهذه القصص إلي حيث الجودة والدقة والأحكام . ونستطيع أن نضيف إلي ذلك محاولته الأقدام علي أن ينوع في طريقة السرد القصصصي ، وفي الشكل الذي يقدم به المدث مع احتفاظه بكل ما ذكر علي أنه أساسيات في عملية البناء الفنى .

الشاهد علي ذلك قصنته (حكايات عن طاووس العصر) ، طرفا المسراع هما : « معاطي » ، سائق عربة حنطور بعد وفاة أخيه أمام عينيه ، بسبب تعذيبه في قسم الشرطة . و « عرفان » ، شرطي المباحث الذي كان يستبد بالناس ، لعلاقته بضابط المباحث « فاروق »، واخدماته المتنوعة لزوجة هذا الضبابط . فقد كان خادما مطيعا . والكاتب يقتنص لحظة ما بعد طرد « عرفان » من الخدمة وحبسه سنة . إذ سقط عنه سلطانه ، وطفق يبحث عن عمل . وأدي به الأمر إلي أن يعمل مهرجا أو بهلوان في الأسواق . هوت قوته الغاشمة ، فانهار جبروته ، ثم انحدر من عليائه وذلك عندما طلب هو نفسه أن يتقدم أحد المتفرجين ليكتفه بحبل . وسوف يحل هو الكتاف اظهارا لبراعته في اللعب ، وقوة عضالاته . عندئذ يبرز « معاطي » من بين الواقفين ، قاسي الملامح ، وأخذ يلف الحبل بقوة واحكام حول جسد « عرفان » . الذي فشلت كل محاولاته في الإفلات من الوثاق وأخيرا طلب إليهم أن يفكوا الحبل ليخلصوه . ومن الصمت المهزوم في العيون رأي لحظات ضالته تقلصت ملامحه بالهوان . فلم يجد بدا من اعلان عجزه ، وهزيمته الصارخة.

لو أن المعني الذي أراده الكاتب قد قيل بشكل تقليدي ، لما كان

ثمة جديد . إذ الجديد حقا هو القالب الذي صب فيه الكاتب فكرته . الشكل الذي صبيغ الصدث من خلاله . فقد شاء المعطراف التي يهمها « المحدث ، بالدرجة الأولي أن تشترك في بلورته . تحت عنوان ( معاطي يتكلم) نتعرف إلي سبب الصراع . إلي ما كان من أمر أخيه الذي عنب حتي الموت في إيجاز بليغ ومن وجهة نظر الاعمي المعتدي عليه . وهوبطريق غير مباشر - يفضح علاقة السلطة بالناس والتزوير ، والرشاوي، والنظام . دون أن يعلن صراحة عن نقد أو تجريح . ومن غير أن يبوح بكمة يقهم منها ذلك . والحق أن معاطي لا يتكلم ، والا أصبح حديثه خطبة منبرية مطولة . لكن الكاتب هو الذي يصور ، ويمهد ، ويحلل، دون تدخل على الإطلاق .

العنوان الجانبي التالي هو: ( عرفان يعلن لنفسه ) . الذئب ، الجلاد ، ممثل السلطة التي تنوي ، عرفان يصور واقعه الذي صار إليه . ضياعه الذي أصبح فيه . عاره الذي يستشعره . والكاتب اختار الفعل المضارع « يعلن » لأن في ذلك افصاحا طنيا ظاهرا لحقيقة يعرفها الناس جميعاً . إذ هو بينه وبين نفسه يسلم يائسا بما هو فيه . وحاله هذه لا تخفي على أحد . وهذا الإعلان للنفس يقع في عشرة سطور .

ونظل مع عالم « عرفان » ، حيث يأتي العنوان الثالث ( وفي ظلمة الليل عرفان يتأمل نفسه ) . هنا نشعر أن الكاتب يعين « الزمان » ، ويحدده « في ظلمة الليل » . وهو ما لم يحدث من قبل ، ثم إن الفعل الذي سوف يحدث هو « يتأمل » نفسه . إنه أن يعلن ، ولكنه « يتأمل » . ومتي ؟ « في ظلمة الليل » . ذلك أنه سوف « يتأمل » أفعالا وأقوالا وسلوكيات وأخلاقيات ، لا علاقة لها بالقيم الاخلاقية والإنسانية . أشياء

خفية مستورة لا يكون الحديث عنها « إعلانا » وإنما « تأملا » مع النفس، وفي ظلمة الليل . وما دام الأمر كذلك ، فله أن يكشف الغطاء عن كل خفي مستور . ولا بأس أن تستغرق فترة التأمل ثلاثة أضعاف ما احتلته لحظة « الإعلان » من مساحة يجييء عنوان رابع هو : (عيون في أحباء المدينة ) . وفي هذا الجزء يلتقط الكاتب نظرات بعض من كان يرهبهم «عرفان » ، ويستغلهم ، ويستحل عرقهم بلا مقابل . ماسح الأحدية ، صبيان المقاهي ، باعة السمك ، أصحاب الدكاكين الصغيرة ، الجزارين، باعة الخضروات والفاكهة .

ثم ننتقل إلي موقف عملي بدأ « عرفان » يتخذه ، جاء تحت عنوان خامس (كراوية الاسطورجي يقول) . حين عقد عزمه علي أن يتعلم مهنة دهن الاثاث . وموقف الصبيان منه ، وكذا زوجة «كراوية » ، ومظهره الساخر ، ثم طرده .

وأخيراً نعيش في القسم المعنون ( الناس يحكون ) مع التجربة التي قادت عرفان إلي نهايته المحتومة على يد « معاطي » . بمعني أن الكاتب أراد أن يشترك الناس جميعا في رؤية اللحظة الفاصلة . ليس فقط بعض العيون في أحد أحياء مدينة دمياط ، بل أيضا العقل الجمعي للناس مدنيين وقرويين ، في سوق السمك الكبير . وهذا هو أكبر أجزاء القصة ، التي تقع في اثنتي عشرة صفحة من القطع المتوسط .

ولا يخفي أن الكاتب يتوسل بالرمز في قصص ( الليل يافاطمة ) و ( الأعمي والذئب ) ، ( حكايات عن طاروس العصر ) و ( الحاجز ) و ( القاع ) . ولا يعني هذا أنه يوغل في استخدام الرمز ، أو أنه يجري وراء الاغراب ، ولكنا نستطيع أن نتامس لكل قصة من هذه القصص

بعدين أو مستويين . إذ يمكن تفسير الحدث والشخصية فيها في ضوء أنها ترمز إلي فكرة أو إلي معني أو إلي موقف بذاته . وإن كان الثابت -فنيا - أنه وفق في تشكيل الحدث . وتقديم الشخصية ، واختيار الشكل، بحيث لا يبتعد بنا عن الواقع ، ولا يحيد عن الصدق الفني ، ولا يمعن في التعقيد والألغاز . انه تعمد مع سبق لإصبرار والترصد ، أن تكون قصصه القصيرة مفهومة ، ومعقولة ، يلتحم فيها الفكر والواقع والرمز . وتنصبهر الرؤية التقدمية في قنينة الفن الصافية النقية .

# \* \* \* الهامش

- (١) كنت أول من ثوه بنتاجه ، ويقيمته الفنية في « الأهرام » ٨ أبريل ١٩٨٠ ص ١١ مقال ، قصاص أغفله النقاد ، بعدئذ تتأبعت الكتابات حوله ، ونوقشت قصمته في « البرنامج الثاني » بالاذاعة .
- (٢) مجموعاته القصصية هي: الحياة امرأة ١٩٥٦ ، الأيام الضائعة ١٩٥٧ . « أرواح وأجسد ١٩٥٨ . « حب وحصاده ١٩٦٠ . « الأصبع والزناد » ١٩٦٥ ، « الأعمي والنئب » ١٩٨٠ .
- (٣) و الأعمي والنئب «محمد كمال محمد دار الأمل للطباعة والنشر ١٩٨٠ ص
- (٤) \* الأعمي والذئب " محمد كمال محمد دار الأمل للطباعة والنشر ١٩٨٠ ص

  - (ه) المصدر السابق ص ۱۸ . (٦) المصدر السابق ص ۲۰ ۲۱ .
- (٧) أنظر ص ٧ علي وجه التحديد . موقف حواري بين فاطمة وزوجها حول علاقتها

كتاب « الحلقة المفقودة في القصة القصيرة المصرية -- ١٥ أغسطس ١٩٩٠ .

. . . .

## ظلال الإنسان المصري قراءة في البحيرة الوردية للقاص محمد كمال محمد

## د. رمضان بسطاويسي محمد

الكاتب محمد كمال محمد عالم خاص ، يتضع لنا متابعة مسيرته الابداعية في الرواية والقصة القصيرة التي بدأت منذ عام ١٩٥٤ حتي الآن ، فأول عمل له صدر في ذلك الوقت هو كتاب « أيام من العمر » ، ثم تلته أعمال كثيرة ، وكل عمل يقدم جانبا من جوانب عالمه الفني ، الذي يهتم بالكشف عن صور البشر وأنماطهم ، ففي كثير من أعماله يهتم بالنماذج الإنسانية وحالاتها المختلفة التي تكشف عن أبعادها العميقة ، فهو لا يهتم بتقديم الجانب الشكلي من الشخصية ، ودراسة الملامح البيولوجية التي كان القص يحرص عليها في ذلك الوقت ، وإنما يدخلنا مباشرة في قلب الحدث القصصي الذي كان أداته لتقديم الشخصية الإنسانية ، فهو مهتم بالملامح الداخلية للإنسان ، مثل احساسه الداخلي ، وعلاقاته بالبشير ، أكثر من اهتمامه بالشكل الخارجي ، ثم انتقل محمد كمال محمد في مسيرته الجمالية إلى الالتفات إلي حالات الإنسان واحساسه الخاص في مواقف مليئة بالظلال والغموض ، فهو انتقل من تقديم نماذج وأنماط البشر إلي دراسة جمالية لصالات البشر ، ولعل هذا الانتقال واضع عن متابعة أعمالة ، ولهذا تجده في مجموعة القصّصية التي تحمل عنوان : «سقوط لحظة من الزمان » التي صدرت عام ١٩٨٧ ، يقدم لنا حالات الخوف، الوحشة ، والوحدة ، والغربة ، والاغتراب ، وهذه الحالات هي التي تنشأ نتيجة للعلاقة بين الفرد والعالم المحيط به ، ولهذا فإن الكاتب فلسفة

خاصة اتيحت لي فرصه التعرف عليها من خلال استعراض أربعة أعمال تمثل مراحل تجربته إلى حد ما ، وهذه الأعمال هي « الأعمي والذئب »-مجموعة قصصية ، و « حصاة في نهر » مجموعة قصصية و « سقوط لحظة من الزمان » و « البحيرة الوردية » ، فهذه الأعمال تجسد إيمان الكاتب بالإنسان ، ولا سيما الإنسان الذي يناضل من أجل تحقيق شروط الحياة الضرورية ، والإنسان لديه ليس مفهوماً مجرداً ، وإنما هو في حقيقته لدي محمد كمال محمد هو تعبير عن علاقة تبين الذات والواقع المعيش، وبين الذات والعالم وبين الذات والأخر، فالإنسان لديه لوحة متعددة الملامح والأبعاد ، وليس رمزاً لمعنى واحد ، فأعمال الكاتب تبين لنا أن الإنسان هنا لا يتمنى اختصاره في ايديولوچيا تفسر لنا علاقاته ، لأن توازع الإنسان ورغباته تخلق عالماً كبيراً ، يصعب الامساك به ، ولهذا فإن مسيرته الابداعية هي إنتقال من العالم الخارجي وهو العالم الأصغر إلي العالم الداخلي وهو العالم الأكبر الذي يحتفي به الكاتب ، لأنه يري أن حياة الإنسان هي محاولة لتحقيق ما هو مكتوب في داخله ، حتى لو كان على مستوي الطم ، مادام يفتقد القدرة على تحقيقه في الواقع الخارجي ، والإنسان لدي محمد كمال محمد ليس رمزاً مجرداً ، وإنما صراع داخل وحدة ، صراع بين مراحل العمر المختلفة ـ بين الطفل والشيخ ، والمراهق ، ولهذا فإن أعمال هذا الكاتب هي دراسة قصصية للإنسان المصري وتحولاته الداخلية والخارجية ، وتحتاج لدراسات عديدة لتلقي الضوء على هذه الانماط والملامع .

ولا يمكني في هذا الحيز الحديث عن أعماله كلها ، لكنني اخترت مجموعة « البحيرة الوردية » بوصفها ممثلة لتجربته في مرحلته الثانية ، وهي الاهتمام بتصوير حالات الإنسان هذا بالاضافة إلى أن هذه المجموعة تعكس قدرة الكاتب في صبياغة رؤاه في نصوص قصصية قصيرة جداً ، ولكنها تنقل لنا غني وبراء الحالات الإنسانية التي يقدمها من خلال العلاقة بين طرفين أو أطراف عدة ، مما يبين لنا أن رؤيته متعددة الأبعاد ـ وكأن الحقيقة الجمالية لديه لمعني الحياة تعني أن كل طرف من أطراف علاقات الصراع التي نحياها في حياتنا اليومية له حقيقته الخاصة ، والتي يؤمن بها أشد الإيمان ، ويدافع عنها دفاع المستميت ، ولا تيسر له تجربته أن يري الوجه الآخر الحقيقة غير ما تعليه عليه تجربته أن يحياها ..

ونجد هذا المعني في القصة الأولي من هذه المجموعة والتي تحمل عنوان المجموعة « البحيرة الوردية » ، فالراوي أحضر لطفلة « عروسة المولد » التي تصر الطفلة علي استحمام العروسة مثلما تستحم هني ، وحاول الراوي خداعها بقرقرة المياه ، ولكنها كشفت الغداع ، وسقطت العروس في الماء ، وذابت فيه ، تحول الماء إلي بحيرة وردية ، ويعبر الكاتب عن ذلك في عبارات قصيرة « نزلت الصغيرة من علي كتفي .. نظرت إلي الاناء من وراء دموعها .. أطالت النظر غير مصدقة .. لا تدري لماذا نصيل لحظة الهناء إلي لحظة حزينة .. مع دموعها المتقاطرة في صمت وقفنا نتشارك اللحظة .. نحدق في البحيرة الوردية » ص ٤ ، فالطفلة باصرارها علي استحمام العروسة ، وبكانها من أجل ذلك ، جملت حلمها يذوب ، ووقف كل منهما في النهاية يتأمل موقفه ...

وفي النص التالي : « وجه في الصفحة الخالية » يصور لنا كيف ينشأ التواصل بين تلميذ صغير ، ورجل يحب فن الرسم ، يقدمه لنا من خلال مشهد بصري حواري ، يخلق لدي القاري، ألفه حميمة ، فالحوار ينشأ من خلال « عود البوص » الذي يأخذه التلميذ ، والرجل يقلب صفحات كراسة الرسم الضائية و وحين يعود التلفية بالمطعام في يي الرجل يقتاده رجالات ويترك صبرية موسومة ، وحواز العين يعلي عن أي تصريح أو مباشرة .. وهنا نجد حالة تعاطف بين إنسان مطارد وطفل وحيد ليس له أصنقاء ، ولا يحب الكرة ... إنها قصة تخاطب هذا البعد الإنساني في داخل كل منا ، بعيدا عن توصيف المجتمع له .. فهذه هي القلسفة الجمائية للكاتب: أن ننظر للإنسان بعيداً عن أي أبديواوجيا أو فكر مسبق يضع إطارا للإنسان .. إنه يدرينا علي رؤة الإنسان كما هو ، أو ندعه يتفتح كالزهرة كما ندروك بجمالها الداخلي ...

وفي نص « القيد » نلتقي بصيغة مركبة لنص فلسفي ، فهو نص يجمع بين الواقع والحلم ، بين العقل والجنون ، وبين الأنا والآخر ، وفي هذا النص يستخدم القاص كل التقنيات الجمالية التي تنقل إلينا الاحساس بصوت القطار وكانه صرخه مدوية للكومي - الشخص الذي يطارده - ، ويصبح النص صيغة مكثفة الكيفية التي يواجه فيها المره وفي هذا النص تواجه الذات الإنسانية كينونتها عبر الزمن الماضي والآتي .. اعتقد إذا ستطاع كاتب ما أن يقدم كل هذه المعني في نص والآتي .. اعتقد إذا ستطاع كاتب ما أن يقدم كل هذه المعني في نص فهذا يعني أن كل قصة تستغرق منه سماحة كبيرة من التمل والتفكير ، وأن المسألة ليست مجرد كتابة قصصية ، ولكن صياغة لمعني الإنسان والحياة .

وفي النص التالي: « حبيبها والكلمات » ينقل إلينا أحساس تلميذ بامراة ناضجة تطلب منه أي بكتب خطابات إلى حبيبها الذي يعمل بتركيب حدوات الأحصنة ، وتعبر الكلمات عن تقتع حواس الصبي علي علم المرأة ، وتنتهي دائما القصص لديه بمفارقة ، تكشف لنا على أن هناك مستويين لنصوص مستوى ظاهر ، وأخر خفى ، تؤمئ إليه الكلمات ، لاحظنا هنا في نص البحيرة الوردية ، حين انتهت القصة بنوبان الحروسة الحلاوة في الماء ، وفي النص التاريخي بحمى الألم النفسي في عثور الإنسان على ذاته ، وفي النص الثالث بوفاة «الحبيب» لأن الحصان رفسه ، وهذا يبين لنا عمق أعمال هذا الكاتب وقدرته على صياغة عالمه بما يسمح بتقديم رؤاه وأفكاره . .

وفي نص « الوحل » ينقلنا الكاتب إلى فلسفته التي ينادي بها وهي أن الحقيقة التي نتبناها هي بنت الموقف وهي نتبدل بتبدل حالاتنا، ففي هذه القصة التي تبدأ باستغاثة إمرأة من رجل يهددها بحديدة ، ونعلم انه زوجها ، وهي تدعي عليه الجنون ، فيريد الشرطي أن يأخذه ، لكن تقع المرأة في الوحل بشكل يهدد حياتها ، فلا تجد من ينقذها سوى الرجل الذي ادعت عليه أنه يهددها وتنتهي القصة بعكس ما بدأت به ، فالنفور والعداء في بداية النص يتحول إلى تالف ومحبة وامتنان ، والحديدة أداة القتل ، تصبع أداة لرفع الطين والوحل عن قدم المرأة ... هذا التحول بين الموقفين هو ما يسعى الكاتب إلى ابرازه دائما .. فليس في حياة الإنسان حقيقة واحدة ولكني حقائق ، تتعدد بتعدد حالاته ومواقفه ، وعلاقته بالآخر يكتفها الكثير من الغموض بتعدد عومار ذكي ، ويدخلنا مباشرة في الحدث القصصي دون تمهيد قصيرة وحوار ذكي ، ويدخلنا مباشرة في الحدث القصصي دون تمهيد

وفي نص « عبود الريحيان » يمسور لنا « المسوت » تمسويراً

قصصياً غنياً بالملامح والدلالات فالموت ليس رمزاً مجرداً هنا ، أو معنى ما ، وإنما هو غياب لما ننتظره ولا يأتى ، الموت هنا غياب رد الفعل عن الريس صاحب المركب الذي تعودنا على رؤيته كلما رأى زبونا جديداً ، لكنه هذه المرة لا يأتى ، وينكسر الفانوس في الليل ، مثلما لا تأتى التلميذة التي تعود كمي رؤيتها كل يوم ، فصورة الموت ١ أ هي كسر في انتظام إيقاع ما ونجح الكاتب في أن يجعلنا نلتقط هذا المعنى .. وندرك أن الموت هو أوراق الريحان التي يبست .

وفي نص « حلقات الانهيار » يجسد الكاتب رؤيته للوطن وصراعاته المختلفة ، ويقدم صورة تمثيلية لما كابده الوطن منذ النكسة حتى النصر ، وذلك في نص دال ، يصور الكاتب الوطن في صورة اتوبيس ينحشر فيه البشر بصورة لا أدمية ، مما تنشأ عنه مفارقات عديدة مثل الاغتصاب والسرقة والقتل المعنوى للمشاعر الانسانية ، وذلك من خلال صورة بصرية للزحام الشديد ، وما يفعله في البشر في ظل غياب كل شروط الحياة ، وسائق يقود الأتوبيس بدون أية أضواء ، فتكون النتيجة هي سقوط الاتوبيس في النهر ، وهي إشارة لافتة إلى غرق الوطني في ظلام النكسة ، وتصبح المستشفى محاولة لتصحيح الأوضاع ، ومعالجة الجروح ، وتنتهى القصة بفقرة يشير فيها إلى ايزيس وهي تعبر المحنة التي ألمت بالوطن: « عند نهاية الصاجز الحجرى ، نظر خلفها .. تهدر المدافع .. يقتحم الرجال .. يميد الحديد بالمديدة المزلزلة .. يندك الحمن تحت الأقدام .. تعانق الأرض الصدور .. تلثم الشفاه الرمال .. ترتفع الراية .. احتضن الهيكل الحديدي المرتفع مرتجفاً ، وحملق نحو ايزيس .. رآها تعبر الكوبري ببطء ، وتجتازه مجازفة بالعربات المسرعة ناحيتها .. إلى الجانب الآخر

« ص ٥٥ والواقع أن الفقرة تقار على النقد الذاتي الذي مماغة الكاتب
 للهزيمة التي جمائتا ندرك حقيقة ما نعيش فيه .. وقد عبر عن هذا أيشا
 في قصة « الاستدار » .

وفي نص « الليل وأنا » نجد ملسحاً هاماً من ملاسح أدب محمد كدال محمد الذي يتمثل في رؤية الحلم كمكمل للوجه الآخر من صورة الرجود الانساني ، فالحلم هو الشكل الآحر العجز عن التحقيق ، ففي هذا ألنص الحلم وسيئة لسرقة ما يريده ، والحلم وسيلة لاستعادة الذات في نصوص أخرى ، وهو وسيلة لنة: الذأت في نص « حلقات الانهيار » ، ونتكرر فيمة الحلم في كتير من نصوص الكاتب ، وهو يبرزها كفاعلية من فاعليات الذات في فهم ما يدور حولها ، والحلم لدية اعادة بناء ، وإعادة ترتيب لعناصس الوافع والذات ، ولعل ما يؤكد هذا ما جاء في قصة « النصف الأخر من الليل » ، حين تعاقب الشخصية بالضرب من قبل رجال الأمن لأنها تحلم بالعدل والحربة وكرامة الانسان ، وهذا النص الأخير عبارة عن حوار ببن رجل ما وعدد من رجال الأمن يستجوبونه ، ويدل على امتلاك الكاتب القدرة على صباغة نص دال من خلال الحوار فحسب ، فهو يرى أن الحوار تعبير عن طبيعة الصراع الذي ينشأ بين الفرد والآخر ، ويتبدل الموقف من خلال الحوار ، ويؤدي الحوار إلى تنمية الحدث على محو يؤدى إلى انتهاء النص بمفارقة تقابل ما بدأ به ، ونجد هذا في نص آخر هو « صفحة من كراسة الليل » حيث يصطحب رجل أمرأة في نهاية الليل إلى غرفته ، وتتذكر أخر مرة أتي بها ، وضربها وألقى بها في الشارع ، وعبر الحوار ، تنتقل المرأة من حالة القبول إلى حالة الرفض ، لأنها تتيقن أن الرجل لم يتغير ، لكنها نسيت ، وتذكرت حين شاهدت ملامح المكان .

وحين نستعرض باقي قصص هذه المجموعة نلاحظ أن الكاتب لا يُلمح على عالم ما بعينة وإنما يتسع عالمه بلا حدود التعبير عن رؤاه الجمالية ، فهو لا يركز على المدينة أو الريف ، بل يتحدث عنهما معاً ، فالمكان لديه هو مجال لاختبار امكانات البشر ، وقدراتهم والمكان لديه هو « الوطن » بكل معانى هذه الكلمة ، فقد يكون الاتوبيس ، أو البحيرة، أو الشارع ، أو أمام محل في القرية ، أو خرابة مهجورة على النحو الذي نجده في قصة « محظية » أو هو المدينة الساحلية التي يشير إلى تبدل أحوالها بعد الانفتاح ، والكاتب تعمد دائما عدم الاشارة إلى أي ملمح سياسي مباشر ، وإنما يصوغ رؤاه ونصوصه وفق منطق داخلي صارم لا يحيد عنه ، وإذا فالمكان هو جزء من منظومته ، وليس بطلا في نصدوصه ، وإنما البطل لديه هو الإنسان وتحولاته .. ولا سيما في مراحل حياة الانسان المختلفة .. فالطفل الذي يحذر محظية من الثعابين وتُقهمه أن الذبَّاب أشد شراسة من الثعابين ، لأن جروح الذبَّاب لا تعالج، بينما جروح الثعابين تعالج بطرق شتى ، ويفهم هذا في نهاية القصة حين يختبئ يخاف ضربة الرجل ، والثعابين تحته ، فيشعر أن الثعابين أرحم من الرجل الذي ينتظره في الخارج

إن قصص محمد كمال محمدتين لنا أن التجربة عبر الزمن هي التي تشكل تحولات للبشر وليس وعيهم هو المسئول عن هذه التحولات ، التجربة لديه هي الواقع الذي يختبر ممكنات الوعي وتجعل المرء أكثر قدرة علي قراءة ما يحدث له وللآخرين .. وهو يستعين في تقديم ذلك باستخدام ذكي بضمير المتكام والغائب ، وهو يستعين بالأول حين يعرض لموقف التراث من الآخر ، أو العكس أي موقف الآخر من الذات، وهذا واضع في كثير من قصص المجموعة ، وليستعين بضمير الغائب

حين يسعي للخروج من قضايا الذات إلي قضايا الوطن ، ومعني الحياة، فهو هنا يقدم لوحة متعددة الشخصيات والأفعال ، ليبين عن هذا العالم وثراؤه .. ودائما ما يستخدم الزمن في نصوصه في بعده الماضر الممتد ، وهذا واضح من استخدم الفعل المضارع ، واذا قمنا بتحليل فقرات من نصوصه ، سنجد أن الطابع الغالب عليها هي الطابع الدنيامي الذي يتحرك صوب بؤرة ما ، فنصوصه ليست ساكنة ، ولكن تنمو بالحركة والتغير ، والانتقال من حالة إلي أخري .

السؤال الذي يطرح نفسه ، نتيجة لغياب المتابعة النقدية ، ما هي مكانة هذا الكاتب في تاريخ القص المصري ؟ ، إن تقنيات الكتابة لديه تضعه في مكانة متقدمة في هذا التاريخ ، فالقصة لديه ليست تقليدية البناء ، وإنما لوحة بصرية ذات طابع حواري ، وهذا يعني أنه قد قطع أشواط كبيرة في مسيرة الإنجاز القصصي ، وبالتالي فهو يجسد في أعماله التطورات التي حدثت في مسيرة القص المصري .. وهو متفاعل مع هذا التاريخ وليس منفصلاً عنه ، بل إن انجازه لا يظهر جدياً ، إلا اذا وضعته جنباً إلي جنب مع من كان يكتب القصة القصيرة في ذلك الوقت ، لانه كان مستوعباً عالم القص وقدرته علي التعبير عن قضايا ومضوعات كان يصعب الأمساك بها ..

هذا رجل جسد فلسفة جمالية في القص في أعماله ، ونصبوصه قادرة علي توصيل رؤاه ، وهذا يحسب له في زمن تكثر فيه النصوص التي لا تتواصل مع أحد ، ولا تقول شيئاً ..

(مجلة الثقافة الجديدة) نوفمبر ١٩٩٩

٦,

#### عالم محمدكمال محمد القصصي

## أحمد عبد الرازق أبو العلا

\* يعد الكاتب القاص ( محمد كمال محمد ) من كتاب القصة الذين أعطوا حياتهم لخدمة هذا الفن المعقد ؛ وبالنظر إلي مسار تطور الكاتب الابداعي نجده قد مر بأربع مراحل زمنية - ولا أقول مراح "نية - المرحلة الأولى: الخمسينات - وقدم في تلك المرحلة : أيام من العمر (١٩٥٧) - الحياة أمرأة (١٩٥٧) - الأيام الضائعة (١٩٥٧) أرواح وأجساد (١٩٥٨) .

المرحلة الثانية : الستينيات وقدم فيها : حب وحصاد (١٩٦٠) - الأصبع والزناد (١٩٦٧) . دماء في الوادي الأخضر (١٩٦٧) - الأجنحة السوداء (١٩٦٩) .

المرحلة الثالثة: السبعينيات: ولم يقدم شيئا سوي بعض القصص التي نشرت في الدوريات؛ لكنه لم يتوقف عن الإبداع ، ونعتبر هذه المرحلة ـ! مرحلة إنتقالية من حيث التطور الفني؛ حيث أننا نلمس بوادر هذا التطور - بشكل ملصوظ - في ابداعات . المرحلة الرابعة: وأعني بها الثمانينيات: وتعد من أنضج مراحل تطور الكاتب الإبداعية علي المستويين الفني والموضوعي وقدم فيها: الأعمي والذنب (١٩٨٠) ـ الحب في أرض الشوك (١٩٨٠) العشق في وجه الموت (١٩٨٢) - اليحيرة الوردية (١٩٨٢) ـ حصاة في نهر (١٩٨٣) نزيف الشمس (١٩٨٠) ـ بالإضافة إلي مسرحيتين من ثلاث فصول .

\* ونعتبر الكاتب ( محمد كمال محمد ) من كتاب القصة القمسيرة علي الرغم من أنه قد قدم ثلاث روايات: أيام من العمر ددماء في الوادي الأخضر - الأجنحة السوداء . وذلك لأنه قد أخلص لهذا الفن وتمرس بأدواته الفنية ؛ واستوعب طبيعته المتميزة .

- فالقصة القصيرة فن صعب يحتاج إلي ممارسة وفهم ؛ فهي - علي حد تعبير الناقد الإنجليزي فرانك أوكونور « صبوت العصر ؛ وهي قادة علي التعبير عن الوعي الحاد بالتفرد الإنساني ؛ تفجر طاقات الموقف الواحد بتسلط الضوء علي نقط التحول فيه ، فالذي يقف علي المنحني نتاح له رؤية إتجاهي الطريق ؛ والذي يفجر نقط التحول في الموقف الواحد يتاح له أن يجمع الماضي والحاضر والمستقبل في بغرة واحدة ماثلة للميان بحيث تظهر هذه الأزمة وكانها لحظات متعاصرة (١).

والسؤال هو: لماذا لم يأخذ الكاتب ( محمد كمال محمد ) حقه من المتابعة النقدية طوال هذه الفترة ؛ مما أدي إلي تأخر تواجده علي الساحة الإبداعية ؟!

ـ نقول: انها أزمة النقد الغير مواكب وبشكل جيد لابداعات كتاب هم في أشد الحاجة إلي تلك المواكبة ؛ والتي بدونها ستصير الأمور كما هي قائمة .. ركود وملل وغياب يعطل جوانب الإبداع الحقيقية عند كاتب مبدع حقيقي .

- وستد كمال محمد راحد من مؤلاء الكتاب الذين تم إكتشاف إبداعاتهم في مرحلة متأخرة من مراحل إبداعهم القصصي ؛ فالتفت إليه النقاد مؤخرا ؛ ولكنها التفاتة جات علي إستحياء لتكشف تخاذل النقد عن إمكانية متابعة كل ما يقدمه كتابنا من إبداعات في شتي الفنون .

\* وهذه الدراسة تطمح إلي تصديد بعض المسلامح الفنيسة والموضوعية في قصص الكاتب من خلال التعرض لأربع مجموعات قصصية صدرت في المرحلة الأخيرة وهي علي الترتيب: العشق في وجة الموت (١٩٨٧) - نزيف الشمس (١٩٨٥) - حصاة في نهر ١٩٨٣ سقوط لحظة من الزمان (١٩٨٧) والمجموعات الأربع تحتوي علي واحد وستين قصة قصيرة كتبت جمعها في الثمانينات ؛ ونجد أثرا منعكسا لمرحلة الفترة ؛ علي المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية - أيضًا - لهذا الأثر نجده في سلوك الشخصيات ؛ وفي رسم العلاقات ؛ مما يؤكد أن الكاتب لم يكن منعزلاً عن الواقع المفرز لتجاربه القصصية بقدر ما كان متصلا بهذا الواقع ، فاهماً له .. ومحدداً رؤيته تحديداً ، موضوعيا ، فهو يقدم لنا الإنسان في حركة تلاحم حقيقة مع الواقع ، هذا التلاحم بين الإنسان وقضاياه المعاصرة يُعد خطوة إيجابية تضاف إلى رصيد إبداعاته السابقة على تلك المجموعات . هذا عن المستوى الموضوعي . أما عن المستوى الفني فالكاتب يحاول الإستفادة من انجازات القصة القصيرة المعاصرة والتي تعتمد على اللحظة القصيصية الواحدة ، والتي تدور في زمن نفسى محدد ، فلم يعد يهتم بالنمط القديم القصبة الذي يعتمد على ما يسمى ( بالحبكة التقليدية) وهي القصدة التي تستمد بناها من حبكة قائمة على صراع ومؤدية إلى فعل ، بحيث يكون الفعل متسلسلاً ومتعاقباً ، ينتهى بحسم الصراع أو ما كان يسمى في النقد التقليدي ( لحظة التنوير ) ، ولكننا نلاحظ أن الصراع أصبح عند الكاتب هو أساس الحبكة ، لأنه - في الواقع ـ هو المادة الحقيقية للحياة ، فقدم قصصه في موضوعات محددة مبتعداً عن مباشرة الرد .

#### حضور القضية الاجتماعية الواقع .. الحلم والبطل المقهور.

\* « لا تجد فى قصص محمد كمال محمد من ينتمون إلى البرجوازية الكبيرة أو البرجوازية الصغيرة ، وكذا فتيات الطبقات الطيا ، أو الفئات الطغيلية الجديدة التى أثرت بون أن يشعر بها أحد ، وطرحت عدداً هائلاً من المصصحات التى تتعامل بها ، والقيم التى تعتنقها وتوحى للآخرين بضرورة إعتناقها كمثل عليا ينبغى أن تحتذى » (٢) .

لكن الإنسان في قصص الكاتب هو الإنسان المقهور إنه يعبر عن شخوص من قاع المجتمع ، هم ضحية لقوانين الواقع - في المقام الأول - وضحية لهرالا الذين وضعوا قروانين قهره - في المقام الثاني - وحضور القضية الإجتماعية في قصص - محمد كمال محمد ) الثاني - وحضور القضية الإجتماعية أنى قصص - محمد كمال محمد ) وأعنى بالقضية الإجتماعية ، ذلك الواقع الإجتماعي المفرز لئلك الشخصيات التي هي في واقع الأمر - وعلى حد تعبير الكاتب - ( مخلوقات في الهامش) فهو يهتم بتلك المخلوقات الهامشية التي تحيا في واقع إجتماعي محبط ، تحكمة قوانين سياسية وإقتصادية ونفسية تجعل كم الإحباط الهائل ينعكس على سلوك تلك الشخصيات ، للتي يرصد الكاتب مدى إحساسها بوطأة القهر بمستوياته المتعددة ، ليقيم لنا في النهاية وثيقة فنية تتناول حياة تلك الطبقة الدنيا الى لا يتطمع في الصعود إلى الطبقة الوسطى ( البرجوازية الصغيرة ) بقدر ما تظمع في الصعود إلى الطبقة الوسطى ( البرجوازية الصغيرة ) بقدر ما تطمع أي إيجاد سبل شريفة للعيش تبعدها عن هذا الهوان القاتل لكل الإنساء الندية .

\* ويرصد التجربة الفنية في قصص ( محمد كمال محمد ) يتبين لنا العديد من السمات المشتركة ما بين الأعمال . وعلى رأس هذه السمات أن أبطال بعض قصصه يعايشون الطم ـ على النوام ـ هروياً من قسوة الواقع ووطأته على نفوسهم .

- فالأم في قصة ( الحفاء ) - مجموعة سقوط لحظة من الزمان -تعيش حلم أن يتعلم ولدها حتى لا يصبح كأبيه مجرد بائع على عربة المدمس تقول له ( إذا لم تأخذ هذه السنة شهادتك فابحث لك عن طريق آخر ) ص ٩ . حتى أن الحلم أحياناً ما يختلط بالحقيقة فلا نعرف أيهما نختار . وهذا ما نحسه في نهاية القصة والبطل في قصة ( السنوات .. والتساقط ) - سقوط لحظة من الزمان - يحلم بمجرد حجرتين وبورة مياه .. مسقط ننشر فيه ثيابنا المغسولة .. صالة صغيرة أجالس فيها الصاحب حين يزورني ، ويستمر الطم ولكنها في النهاية أحلام موجودة ان تتحقق الأن الواقع أقوى .. يقول البطل: سئمت تحدياً للأشياء التي فرضها العدم كواقع مهلك لانجاة منه .. عجزت عن المواجهة . فاكتفيت بالدوران حول نفسى . حتى أدركني إستسلام المتعب بلا جدوى . وهذا هو نفس الشئ الذي نجده في قصة (طرقة الباب) - مجموعة نزيف الشمس - فالصبى - بطل القصة - نراه وبعد أن أصيب في يده أثناء عمله في ورشة الخراطة ، يعيش في بيت تسيطر عليه زوجة الأب ، والأب عنه غائب دائماً ، هو في حاجة إلى حنانه ، وعندما يدخل المستشفى يكون همه الوحيد ، وحلمه الكبير أن يرى والده يطرق الباب عليه لكي يسماله: ما الذي حدث؟! لكن لا أحد يأتي ويظل الحلم قائماً ولأن الواقع الذي تعيشه الشخصيات أقوى من الحلم ذاته ، فإن بطل قصة (السنوات والتساقط) - مجموعة سقوط لحظة من الزمان - يترك زوجته

وولدها ويرحل ، ثم يجئ بعد سنوات من الإنفصال ليجد الزوجة السابقة (حميدة) متهالكة بينما ولدها الوحيد قد حملته سيارة الشرطة، ومضت لأنه ببيع الحبوب المخدرة ، والبطل ( الأب ) يقول ، جئت أو في بالدين ، مؤخر صداقها .. سامحتنى فيه ليوم يجئ . ص ٢٧ والإبنة في قصة ( العواء ) ـ المجموعة الساقة ـ تبيع المناديل الورقية بجانب الرصيف مع أبيها بائع الصحف ، عينه عليها : يراقبها ، ترتدى بنظلونها الجينز والبلوزة الضيقة ، دائماً كانت تعيش حالة الحلم من أجل تغيير واقعها المرير لكن ثمة أشياء ـ تحبسها تحت جلدها ... يود أن يعرفها ليحلم لها، مناما جعلته يحلم وهي تكلمه عن الجامعة ، كان يسالها كم بقى لها من الشهور للتوظف بالشهادة الى تمتحنها ص ٢٥ . لكنها في النهاية تستسلم لذلك الرجل التي أخذها إلى جواره في سيارته لأن الحلم مساره ما زال سارياً يدفعها إلى الهبوط ، فمجرد التمرد عي

- وبطل قصد (سقوط لحظة من الزمان) - نفس المجموعة - نتعرف عليه من خلال الراوى رجل أحيل إى المعاش ، يتقابل مع تلك المرأة التى أحبها يوما ما فى الزمن الماضى ومن خلال أسلوب التذكر التى يأخذ شكل الحلم والتداعى - وهذا ما نجده أيضاً فى قصة (امتلاء) - نعلم أنها تزوجت بطبيب أثهم بالسرقة وهى حالة مرضية يعانى منها ، ويعانى منها - كذلك - ولده من بعده . المرأة حائرة والطبيب - الزوج - حاول الإنتحار هروباً من الضرى ، أنه واقع أليم تعييضة كافة الشخصيات فى القصص ، ذلك الواقع الذى يقدمه الكاتب فى شكل بشبه حالات الحلم ، لكنه هو الواقع نفسه . وهذا الإختلاط سمة من سمات قصص (محمد كمال محمد ) فعدم قدرة الشخصية على إمتلاك الفعل كما لاحظناه في قصتى (سقوط لحظة من الزمان) و (إمتلاء) شئ يؤكد أن الأشياء الجميلة الى تكون في حوزة الإنسان تضيع منه ، ليس في غظة منه ، ولكن أمام عينه وبإرادته وعجزه عن الفعل هو ما يصمه بوصمة السلبية التى تضغط إرادته وتجعله إنساناً مسوقاً - إن صبح القول - فالحلم في قصة ( الصمت في شتاء حزين ) يطارد البطل في كل لحظة يرى فيه ما يكشف الجزء الكامن في عقله الباطن ، فيحلم مرة بأن عجلات القطار سوف تلتهم ساقيه ولكنه مع ذلك يرقد علي القضبان مستسلما ويحلم مرة أن فمه محشو بالتراب ، والهروب الي الطم يكشف لنا معاناة بطل القصة الذي يعيش نكري روجته التي تركته وتركها ؛ لكنه دائماً ما يفكر فيها رغم انه قد تزوج من أخرى ، هو مرتبط بذكراها علي الدوام ويظل علي هذا الحال حتى تنتهي القصة وهو يشعر بانه ليس هناك ما يستحق أن يعيش من أجله – علي حد تعبير السركامو –.

- وكما شعر بطل القصة السابقة بأن التابوت ينغلق علية إشارة الي الإحساس بالموت فإن المرأة ( الآم ) في قصة ( الزمن الغائب ) -- نفس المجموعة - تود في نهاية القصة لو انقلبت الفجوة الضيقة حفرة عميقة ، تغييها في جوفها مدفئا تتعطي بحجارته ، ذلك لأنها تعيش وحيدة بعد أن تركها الابن الوحيد وسافر إلى الخارج .. أخبرته في رسالة أن رجلا جامها يريد أن تؤنسه ويؤنسها ، ولكن الإبن يرفض وتنعن الآم ، فتشعر بالوحدة أكثر كانت تحلم أن يضمها بيت مع رجل إهتز له قلبها ـ على حد تعبيرها ـ

\* ونلاحظ أن مشاعر وأحاسيس الشخصيات في قصص المجموعة متداخلة ومتشابكة لأن هناك خيطاً يربطهم ويوحد مشاعرهم تلك ، وهذا الخيط يتعلق بوحدة المأساة ووحدة المعاناة ، وحضور

- والوحدة التي يحياها العجوز في قصنة ( السحابه والريح الساكنة) - مجموعة العشق في وجه الموت - تجعله يحلم بتلك المرأة التي تعمل عاملة في المستشفى التي دخلها بعد مرضه ، تتلاقي أحاسيس وأزمات البسطاء ، يتعرف على مأساتها ، حيث تعيش في حجرة بسبعة جنيهات ، صاحبة البيت تريد طردها ، تعول ثلاثة أخوة ، لا أحد لها ، العجوز يقول لها : ( بنت تتزوجيني ؟ ! ) ص ٣٥ . فتتركه وتخرج من الحجرة ، وتنزوى باكية .. العجوز كان يحلم بها ، تقف معه على عربة الكشرى التي يمتلكها على نواصبي الشوارع ص ٢٤. وجبروني في قصة ( رائحة الأشياء ) ـ مجموعة حصاة في نهر ـ نتعرف - من خلال القصة - على علاقته بالممرضة الإنجليزية ، وعلاقته مع المرأة السمينة (أم ونس) وعلاقته مع الصبي (راوى القصة) .. تضتلط هذه العلاقات بحلم ( جبروني ) الصنفير وهو أن يتزوج ( أم وس) والكاتب ينجع في التعبير عن أحلام جبروني الصفيرة ، لكن أحلامه هذه تتحطم بإصطدامها مع الواقع الأليم الذي يعيشه . القضية الاجتماعية

والتفاوت الطبقي

\* والقضية الإجتماعية - كما لاحظنا من قبل - تشغل الكاتب إلى حد كبير نراها مرتبطة في بعض القصص بذلك التفاوت الطبقي المطروح في المجتمع بشكل بارز ، فالبطل في قصة ( الذين يولدون ) ـ مجموعة نزيف الشمس ـ يتسامل: ـ لماذا يظل أناس في القاع طول حياتهم لأنهم ولدوا في القاع؟!

ص ۲۰

سؤال يطرحه البطل ، ولكنه يظل لحناً واحداً أساسياً بتنويعات متعددة على مدار المجموعة ، وهو نفس الشئ الذي يحس به بطل قصة ( النهر والمصب ) ، نزيف الشمس - هريدى ذلك الإبن الصادك بكتشف - فجاة - أن أباه سوف يحصل على مال كثير نتيجة وقف أصبح ملكاً له ، وسوف يصبيه من هذا الوقف خمس جناين فاكهة ، الأمر الذي يجعل ( عيد ) وهو الصديق الحميم لهريدى يتخذ موقفاً بالرحيل عن البلدة ، فهو الذي يقتسم اللقمة مع هريدى ، ولكنه يحس أن هريدى لم يعد من طينته أو لم يعد من نفس الطبقة الفقيرة التي ينتمي إليها . ويقول لهريدى في مرارة : أصبحت غنياً !!

ويتركه ويرحل لأن العامل المشترك بينهما قد تلاشى ، ويتمثل هذا العامل في ( الفقر )

\* والأم الفقيرة البلهاء في قصة (خلف الزمن) - مجموعة نزيف الشمس - تعيش بداخل خرابة مهجورة ، وبداخل هيكل خشبي لأتوبيس قديم ، تضع طفلتها الوحيدة في ملجأ لأنها لا تستطيع إطعامه وتربيته ، ولأنها تعيش مع ما يقدمه إليها اأخرون ، وعندما تكتشف أن رجلاً قد أخذ إبنتها من الملجأ لا تملك غير البكاء . وذلك الزائر الثقيل الذي كان زميلاً لهذا الكاتب الذي أصبح مشهوراً ، يأتى في الليل قاصداً أياه لأداء خدمة ، ولكنه يزعج الإبنة المدللة والزوجة مما يجعل الكاتب يطرده في منتصف الليل، ويكاد يقتله ، فيرحل الرجل وكانه متسول جائع .

- وهذه القصة تذكرنا بقصة د . يوسف أدريس ( لفة الأي أي ) . والصاجة تدفع الأخت المطلقة التي تبيع نفسها حتى تستطيع شراء

فستان بدلاٍ من هذا الذي سرقه أخوها وباعه حتى يجلس بثمنه عي المقهى .

- وآثار التفاوت الطبقى نلمسها فى قصة ( رجل الطابق الأخير ) - مجموعة سقوط لحظة من الزمان - وبشكل بسيط ، لكنه عميق الدلالة .

## شخصيات في الهامش:

\* نماذج ( محمد كمال محمد ) القصصية نماذج مطصوبة ومقهورة تبحث عن الخلاص فلا تجده .. والخلاص إما يكون بالموت (الانتحار) كما في قصة ( نزيف الشمس) فالأخ المريض بالقلب يعيش مع أخته وزوجته في بيت واحد ، يشعر أنه عالة عليهما ، وأنه لا أمل في شفائه من المرض والزوجة قلقة وغير مستريحة أوجود شقيق زوجها معهما .. وفي لحظة يأس من كل شئ ، الحياة .. المرض .. المشاعر المسلوبة ، ينتحر الأخ في لحظة يأس من كل شئ ، الحياة .. المرض .. المشاعر المسلوبه ، ينتحر وينزف دمه ويموت . وإما يكون الخلاص بالحلم كما في قضة ( مسقط النهر) - مجموعة نزيف الشمس -ولكن الخلاص لن يكون نهائيا لأن القضية الاجتماعية ـ في الأساس ـ قائمة وما تزال . وشخصياته هم ـ بالفعل ـ مخلوقات في الهامش ، وبنفس الصفة التي جات عنواناً لقصة من قصص مجموعة (سقوط لحظة من الزمان ) . فبطل القصة عامل تم فصله من عمله لخلافات ببينه وبين مدير الفرع الذي يعمل به، فلا تجد زوجته أمام هذا إلا أن تعمل كخادمة في بيت ذلك الرجل الذي استضافها عنده هي وأولادها الصغار، لكنها تصوت ذات ليلة ، والكاتب يركز على ما تتمتع به تلك المخلوقات التي هي على الهامش من عزة نفس وكبرياء أصبيل ، فزوج المتوفاة (البطل) يرجو صاحب البيت ألا يضبر أحداً بأن زوجته قد ماتت عنده، وهو كذلك لا بريد وساطة ذلك الرجل كي يعود إلى عمله، وكذلك لا يربد مساعدته ماليا مهما كانت الأسباب.

- ويسيمة في قصة (المطر) - نفس المجموعة - تدفعها الظروف العمل على لوحة الرماية في المولد ، مات زوجها ، فتزوجت أخر ، أصيب في حادثة أقعدته ، نتعرف على تلك الشخصية من خلال الراوى ، وهو يعرف بسيمة منذ كان يعمل في قريتها ، بتقابلان ويتبادلان الحديث، ويتركها ثم يراها - مصادفة - ذات ليلة في أحد المقابر تشهر سكينا لرجل راودها عن نفسها ، فإستجابت بغرض سرقته تحت التهديد . إنها شخصية في الهامش كسابقتها . والمرأة الأم في قصة ( تلك الرؤيا ) تخبر ولدها أن أباه قد ترك تبره في تلك البلدة ذاهبا إلى قبر أخر في بلدته الأخرى التي أحبها وأحبه ناسها ورأته الشيئة صالحة في المنام بمشى في طريق تلبانة ، بعد ما دفنوه .. وأنا ذاهب إلى قبرة ثاني يوم وثالث يوم ، فلم أشم رائحة كان مظلوماً ، كان إمام الجامع والواعظ ومعلم الكتاب ) صفحة ٧٨ .

- والقصبة تطرح بعداً جديداً لحالات الهروب ، وهو الهروب بالخرافة ، كحالة يتخذها بعض المقهورين تخلصاً من قهر الواقع ووطأة المعاناة ، حتى ولو بالحلم المستحيل . وهذا ما يدفع معظم أبطال القصص عند الكاتب ( محمد كمال محمد ) إلى الهروب من قهر الواقع والتخفيف من وطأته على نفوسهم بتناول الأفيون أو الحشيش .

#### التقاء المشاعرعند البسطاء:

- وعلى الرغم من أن شخصيات الكاتب هم ( مخلوقات في الهامش ) إلا أن مشاعرهم تلتقي في شبه توحد : ربما لحثهم عن

إمكانية مواصلة الحياة في واقع يقهر تلك الإمكانية ؛ لكنه لا يقهر المشاعر التي يمكن لها أن تلتقي ( فعزب ) بطل قصة (المسروق)-مجموعة سقوط لحظة من الزمان - كان يقيم بمستشفي الأمراض العقلية؛ يعيش علي هامش الحياة ، يتعرف علي ( يحيي) صديق راوي القصة ، والذي سوف يعاون ( عزب ) في عمل كشك صغير ؛ يبيع فيه القهوة والشاي . وعزب كان إنساناً طبيعياً منذ فترة ؛ يقول عن نفسه : ( كنت يوما نساجاً ممتازا ؛ كنت البس البدلة الغالية والحذاء الأبيض والبني ؛ وكانت لي حبيبة أقابلها كل عصر ، هذا الذي حدث . أماذا ؟ إنه لا يحدث لكثير من الناس ) ص ١٠١ . لكن حبيبته تلك تركته وذهبت إلي الحلاق ، وهو قد رآها يوماً تجيء إلي حجرة يحيي فطرده وطردها؛ ويبدو أن تلك الواقعة هي سبب مأساته ، وبطل القصة يتداعي في كلماته إلى الراوي لأنه أحس بشيء مشترك يدفعه إلي هذا التداعي يقول: (ولم لا نتحادث ! هل أنت إلا إنسان كادح تعيش نفس حياتي المختلفة بعض الشيء ) ص ٩٩ . والكاتب يعتمد علي الدلالة الرمزية الموحية في نهاية القصة حيث يقول: ( علي بعد خطوات كان ثمة جدار أخير يسقط من بيت ضربت فيه معاول الهدم ؛ خلفه برزت نوافذ أطلت منها رؤوس بدا كأن أصحابها يتعرون علي حين فجأة) صفحة ١٠٥ .

- وعن النقاء المشاعر الإنسانية النبيلة يقدم الكاتب قصته (وجه النهار) - مجموعة العشق في وجه الموت – حيث يعبر عن موقف بسيط لكنه مـوح ، فـتي وفـتـاة داخل أتوبيس ؛ الراوي يتـابعـهـما ، كـانا متخاصمين ؛ وبعد قليل تصالحا ونزلا من الأتوبيس .

معاناة الوحدة ،

سمة أخري من سمات الشخصية عند (محمد كمال محمد)

۸.

نجدها متمثلة في إحساس الشخصية بالوحدة - فالأب في قصة (أحزان رجل وحيد ) - مجموعة العشق في وجه الموت ـ يشعر بالوحدة بعد أن ماتت زرجته ؛ وتزوجت أبنته الوحيدة ، يتغيل - في الليل - الأبنة تناديه ، لكنه يشعر - في النهاية - أنه يموت ، يعوت بالفعل ؛ لأن إحساسه الدائم بالوحدة ؛ جعله يتذكر الزوجة الراحلة ؛ فرحل إليها وكأنه يريد أ أنس إلي جوارها ولو في القبر .

وتلك المعاناة - هي نفسها - ما نجدها عند بطل قصة ( الليل دائماً ) . مجموعة العشق في وجه الموت - الذي يلجأ إلي محاولة أقامة علاقة مع صديقة إبنته ، لا لشيء سوي أنه يخاف من الكبر ، حيث ستتزوج إبنته قريبا ؛ يطارد صديقة الأبنة ويركب معها اتوبيس المنصورة ، لكنها تصده فيعود مقهورا ؛ يقول الكاتب في عبارة رمزية ذات دلالة ، تعبر عن احساس البطل ومعاناته جراء الوحدة . ( وقف بين شجرتي كافور غليظتين ؛ وقعت عيناه في نظرة تائهة علي جذع إحداهما، فبان له كمخلب وحش ينفرز في الأرض ) صفحة ١٤ .

- والبطل في قصة (السقوط) - مجموعة العشق في وجه الموت - يعيش حالة الوحدة القاتلة بعد أن هجرته زوجته ؛ يحاول الهروب منها عن طريق القراءة في الكتب المفيدة بتعرف على فتاة تعمل في إحدي المكتبات ؛ تعور بينهما أحاديث شتي ، لكنه في النهاية يكتشف أنها قد باعت نفسها الثري عربي فتح لها بوتيكاً . لقد ضاع حلمه في مجرد الإقتران بمن تؤنس وحدته ؛ وباعت هي نفسها من أجل تحقيق الطموح المادي . يقول الكاتب ـ في نهاية القصة على لسان البطل ـ : (حول قمة الرأس المرتفع خلف زجاج العربة بجانب كتفها تلوي العقال لعيني :

ثعبان أسود يلتف حول عنقه) - أي عنق البطل - لأن حلمه في الإقتران بهذه الفتاة قد أنتهي لأن الثري العربي قد وأد الحلم البسيط .

\* وأبطال بعض قصص (محمد كمال محمد) يشعرون بمعاناة الوحدة حتى وهم وسط الناس ؛ ولبسوا بمعزل عنهم ؛ وتلك ماساة أسمق وأشد ؛ فالمرأة في قصة (ست دجاجات) - مجموعة العشق في وجه الموت – تضيع دجاجتها في الطريق ؛ فلا تجد من يهتم بها ؛ فكل واحد لا يهتم الا بنفسه ؛ ولا ينظر إلي الآخرين (الكناس/الفاكهي/بائع الدوسي / العسكري ) ولا تملك المرأة غير البكاء وقولها بغير همس :

والكاتب يعرف كيف تبني الشخصية ، وأقول تبني الشخصية ؛ ولا أقول ترسم لأن البناء في اعتقادي مرحلة متقدمة عن مرحلة رسم الشخصية ؛ فبناء الشخصية معناه : فهم طبيعتها : معرفة لحظات الشعف والقوة فيها .. شخصية مكتملة الأبعاد ؛ وهذا ما يساعد علي وتأثير الأخرين عليها .. شخصية مكتملة الأبعاد ؛ وهذا ما يساعد علي الشخصية الفن الجيد وأعني به الصدق الفني .. فالصدق في بناء الشخصية القصصية يجعلنا نشعر بها ونحس معاناتها ؛ لأنها تتحول أمامنا من مجرد رسم بالكلمات إلي شخصية حية ؛ نراها تتحرك وتتصرف وتتكلم وكاننا نراها أمامنا في كل وقت وفي أي لحظة ؛ وتلك الخاصية تذكرنا بمقولة (چيمس چويس) التي يقول فيها : ( لو أن أحداً راح يضرب علي قطعة خشب وهو في فورة غضب فحفر عليها بالصدفة مصردة بقرة ؛ فهل يمكن أن تكون تلك الصورة عملا فنياً ؟) .

- بالطبع لن تصبح عملا فنيا الا بمقياس مدي التأثير علي المتلقي ؛ وهذا يستلزم توفر شرط الفن الجيد ( الصدق الفني ) .

- والكاتب يعزف علي تنوع الأنماط بتعدد شخصياته القصصية : وتلك ميزة من مميزاته : فعلي الرغم من أن رؤيا الكاتب لعالمه المحيط به تحددها محاور متعددة كالفقر وسطوة الواقع ومعاناة الوحدة والتفاوت الطبقي ؛ والقهر المتعدد المستويات والذي لمسناه كسمة تفسية كالقهر الجنسي قصة : (صوت الصدي) والقهر العاه! . في قصة (الأشياء والحب) والقهر السياسي في قصة (الأسماك في النهر النتن) والقهر الاقتصادي في قصص كثيرة جدا ؛ بالإضافة إلي القهر النفسي ؛ تعبيرا ورغبة في كشف وقضع الواقع المعاصر الذي افتقدت فيه القيم الأصبالة والأحاسيس النبيلة لكي تصبح المصالح الفردية هي الأساس ؛ وغلبة الماديات علي الروحانيات وغياب القيم العظيمة .

أقول علي الرغم من تعدد محاور الرؤيا الفنية لدي الكاتب إلا إنه استطاع أن يخرج من مازق إمكانية الوقوع في أثر الشخصية النمطية الواحدة ؛ فبدت شخصياته ـ رغم كثرتها ـ مننوعة ومختلفة تماماً في طبيعتها رغم أن الهم الذي يجمعها واحد ومشترك .

وعلي الرغم من أننا قد نكرنا ـ من قبل ـ أن هناك التحاماً في المشاعر الإنسانية بين الفقراء ـ لمسنا هذا الالتحام من خلال تحليل بعض القصص ـ إلا أن الكاتب يقدم تفككاً في هذه المشاعر من نوع أخر . لأن الالتحام بين المشاعر الإنسانية عند الفقراء لا يجيء علي سبيل الجزم والكلية ؛ بل هو مظهر استثنائي يتسم بالفرية .. وغياب المشاعر تلك تعبر عنها قصة (موت صبية) فذلك العجوز يقف في زحام الاتوبيس يتحدث عن نبي المصريين أيوب وميراث الصبر الذي ولي ، فيرد الركاب في سخط (أنه صبر المخدوعين) ؛ ووسط هذا الجو الغوضوي يحدث أن تموت فجأة صبية داخل الأتوبيس المزدحم ؛ فلا

يهتم أكثر الواقفين في الأتوبيس إلا امرأة واحدة صرخت ؛ والعجوز الذي نزل من الأتوبيس سلخطا ليسقط في حفرة في الطريق . أنها الحفرة التي تمنت الأم في قصة (الزمن الغائب) - مجموعة سقوط لحظة من الزمان - أن تدفن فيها هربا من قهر الواقع وقوته علي النفس . وعلي الرغم من سوداوية هذا الواقع ؛ والحمل الهائل من المعاناة التي يحملها شخوص (محمد كمال محمد) إلا أن هناك أملا في إمكانية الخروج من منزق الحياة بالاهتمام والبحث عن القيم الإنسانية النبيلة الغائبة ؛ مثل قيمة الحب . فالحلم بغد أقضل يكون فيه الحب هو السيد ؛ هو ما يشعر به بطل قصة أ (ليكون غد) - مجموعة نزيف الشمس - وذلك ما لمسناه . كما أوضحنا من قبل - في قصة (وجه النهار) مجموعة العشق في وجه الموت .

\* ومحاولة البحث عن القيم التائهة والتي تعمل علي التقاء المشاعر التي فتنها قهر الواقع المتعدد ، يقدمه الكاتب في قصة (الوحل) - مجموعة العشق في وجه الموت - حيث يتناول إنسانيا مؤداه على المرأة التي نتهم زوجها بمحاولة ضربها بقطعة من الحديد وضعها في جيبه ؛ تجلب له الشوطي صارخة : خذوه أريحوبني : لكنها في الوقت نفسه تسقط في المياه القذرة حول البالوعة ، التي كانت تقف بجوارها ، فلا ينقذها - في تلك اللحظة - سوي زوجها بعد أن تركه الشرطي ، فنظر إليه وتسير معه وهي تعرج يقدمها ص ٢١ . اتقاء المشاعر جاء في لحظة المعاناة . وتلك الأم والزوجة في قصة ٤٠٠ (جنور الشجرة) في لحظة المعاناة . وتلك الأم والزوجة في قصة ٤٠٠ (جنور الشجرة) لا تفكر في نفسها بقدر اهتمامها بالآخرين من أجل رضائهم فقط ؛ تلك لا تفكر في نفسها بقدر اهتمامها بالآخرين من أجل رضائهم فقط ؛ تلك

تلك السعة التي تجعل الزوجة في قصة (البكاء) - مجموعة نزيف الشحص - لا تفرط في نفسها ولا تستسلم للرحل الذي حاول أن يحتضنها بينما زوجها غائب عن بيته منذ ثلاث سنوات ، أنه مصدور في مصحة العباسية . تنتظر عوبته ولا تفرط في نفسها لأنها تشعر بكبريائها . الشيء الوحيد الذي تمتلكه في هذه الحياة رغم قس ، تها . وتلاحظ أن رؤية الكاتب ( محمد كمال محمد ) للواقع المحيط به ؛ ليست سوداوية تماما رغم الكم الهائل من المرارة التي تحملها تجاربه القصصية ورغم الكم الهائل من القهر الذي يعيشه أبطاله ؛ ورغم سطوة الواقع وجبروته . وهذا ما يؤكد تناوله المتعدد للتجربة القصصية ، فبالقدر الذي يقدم به شخصيات تفقد قيمتها في المجتمع نتيجة لظروف معينة ؛ نجده يقدم علي التوازي - شخصيات تتمسك بقيمها وتعمل من أجل هذه القيم وإستمراريتها .

- وهذا يعطينا مؤشرا هاما لنظرة الكاتب إلي الواقع الذي يستلهم منه تجاربه ، إذ أن نظرته ليست أحادية بقدر ما هي نظرة شاملة تطمح إلي رؤية الواقع بأبعاده المختلفة ؛ فالمرأة في قصة ( البكاء ) لم تستسلم لإغراء الرجل رغم فقرها المادي ؛ وإحتياجها العاطفي ، والمرأة في قصة (الفستان) تستسلم لإغراء الرجل نتيجة لفقرها المادي وإحتياجها العاطفي ؛ هذا المعني في الحقيقة -، نجده في الواقع ؛ التعدد .. الاختلاف .. السمو والتدني .. المقاومة والاستسلام .. الخيانة والوفاء ؛ فالمرأة في قصة ( في المنعطف ) - مجموعة سقوط لحظة من الزمان - تخون زوجها - على عكس المرأة في قصة ( جنور الشجرة ) - سبق التعرض لها - حيث تخرج كل يوم مع بعض النسوة ؛ تخبره أنها ناهبة إلى أمها ؛ بينما هي تذهب إلي الرجال ؛ كي تبيع لهم نفسها ،

لأنها لم تستطيع المقاومة ؛ مقاومة الفقر بعد أن أستقال زوجها من عمله تحقيقا لرغبتها في العيش في مدينتها ؛ بعد رفضها الذهاب معه إلى القاهرة مدينته ؛ لكنه في المدينة الجديدة لا يجد عملا ، لم ينجع في الفحص الطبي الذي أجري عليه لكي يعمل في المصنع ، وعندما يشكك الزوج امرأته لسوء سلوكها ؛ يضربونه في قسم الشرطة ، لأن امرأته على علاقة بمعاون المباحث ؛ ويعود الرجل مقهورا لا يملك القدرة علب الفعل .

- ويظل السؤال الذي طرحه من قبل بطل القصة (الذين يولدون) مطروحا ..

\* لمساذا يظل أناس في القاع طول حياتهم ؟ لأنهم ولدوا في القاع ؟!

ولكن ما الذي دفع العجوز في قصة (العشق في وجه الموت) إلي إرتكاب تلك الجريسة التي أدت إلي مسوت إنسسان بريء ؟! إنه إحساس بالعجز ؛ وعدم القدرة علي العطاء ؛ ذلك الإحساس جعل الغير والشر عنده يتساويان ؛ يظن أن هناك علاقة حب بين أمرأته الصغيرة .. التي تزوجها - رغم أنه متزوج بامرأة أخري تركته وحيدا وذهبت إلي بلد عربي تعمل - وبين طالب الهندسة الذي يسكن في بيت زوج خالتها . عربي تعمل عرض زوج خالتها لا يستدعي له الطبيب فيموت ؛ هو قد فعل وعندما يمرض زوج خالتها لا يستدعي له الطبيب فيموت ؛ هو قد فعل هذا إنتقاما من زوجته أمجرد الشك في سلوكها رغم أنها ام نفعل شيئا خاطئا ؛ لكنه الإحساس بالعجز كونه عجوزا لا يقدر علي العطاء ؛ والكاتب أتي يشخصية أخري - في تفس القصة - هي شخصية زوج والكاتب أتي يشخصية إهرال العجوز له ، تلك الشخصية ليها القدرة علي العطاء ؛

سمات الكاتب الغير قادر علي العطاء ويتمثل في العجوز ؛ والقادر علي العطاء (يسران) زرج الخالة .. فقير لا يعمل فهو وزرجه (المشلولة) قد ( مضت السنوات عليهما دون شراء جورب جديد يدخل شقتهما ، قميص تلبسه روفية . حذاء يقطع به (يسران) مشاويره الطويلة والقصيرة . يقول أنه يؤجر الحجرة الثالثة بالشقة لتعينه في معمات المعيشة ص ٨٥ ويسران مع زوجه المريضة يقول (سنة عشر عاما لم أدخل معها أبواب المتعة) صفحة ٨٠ ويعبر عن معاناته يقوله : ( من أين تعرف المقيقة يايسران .. في الطريق شردت أبنتان .. لم تعد تراهما عيني .. لعبتا بقليي ، أسندتا الظهر في أمان لحناني ولهفتي وتسامحي عيني .. لعبتا بقليي ، أسندتا الظهر في أمان لحناني ولهفتي وتسامحي م. هجرا البيت ولم يعودا إلى بيتهما ، سبحتا مع تيار العصر ، وركبتا موجة الانفتاح صفحة ٢٠ .

- ورغم كل هذه المعاناة إلا أنه يعطي ؛ فكاننا بالكاتب يريد أن يقول : أنه لو توحدت المعاناة فن فسلوك الشخصية لن يتوحد ؛ لأنه لا إتفاق حتمي في سلوك الأفراد يجعل الفعل - في النهاية - واحدا . الطفولة الموجودة ؛

\* ملمح آخر من ملامح التجربة القصيصية عند الكاتب ( محمد كمال محمد ) يتمثل في تعبيره عن الطفولة الموجدة في عالم الكبار ؛ ذلك العالم الذي تتحكم فيه قوانين القهر ، فتنعكس هذه القوانين علي عالم الطفولة الذي يحمل دلالات عظيمة كالبراءة والصدق . والحاجة إلي الحنان والرفاهية والإبتسام .. الخ .

لكن أين كل مذا في قصص الكاتب؛ وهل تحققت لعالم الطفولة تلك الشروط التي لابد أن تسايره تمييزاً له عن عالم الكبار؟!.

- الحقيقة أن تجارب الكاتب تقدم لنا شيئًا مختلفًا تمامًا ..

فالطفل يتحمل المسئولية رغم صغر سنه ، منكه كالكبار تماماً . فنراه في قصة ( المفتاح ) – مجموعة سقوط لحظة من الزمان ـ يعيش تلك المالة القهرية التي تدفعه دفعاً إلي قرار لا يد له فيه حيث مات أبوه تاركا له الأم والأخوات البنات .. لابد أن يفتح الدكان المغلق (دكان الفول والطعمية) بعد أن مات أبوه ؛ من أجل الوفاء بالتزامات البيت الذي أصبح مسئولا عنه ؛ وهو مازار عميذا في المدرسة .. يواجه هذه المقيقة فيتألم وتذكره أمه ( يابني هل بقي لنا غيرك يفتح الدكان .. أم نعد أبدينا إلي الناس ) صفحة ٨٩ .

- والطفلة في قصة ( مسقط النهر ) - مجموعة نزيف الشمستدفع بيد الأم للعمل خادمة في بيوت السادة ؛ فقر الأم هو الدافع ، رغم
أنها تحب إبنتها الوحيدة جداً - والطفلة تريد أن تعيش طفولتها
كالأخرين ؛ تحب النظر إلي ذلك الجهاز العجيب وتحلم أن تجلس دائما
أمامه لكن حلمها البسيط ينتهي ؛ لأن الفقر قاتل وكاني أسمع الدكتور
طه حسين عندما قال علي للسان أحد أبطال قصمصه في مجموعة
(المعنبون في الأرض) ( ما ينبغي للفقراء أن يلدوا البنات) فالأم في
قصة ( خلف الزمن ) - مجموعة نزيف الشمس - تترك إبنتها الوحيدة
في الملجأ ، لا لشيء سوي أنها لا تستطيع تربيتها ؛ فالأم تتسول لكي
تعيش .. فكيف لها أن تستطيع العطاء ؛ وفاقد الشيء لا يعطيه ؟!.

- وأطفال (محمد كمال محمد ) ليسوا هم أطفال الأغنياء ؛ وإلا ما كانت المأساة ، إنهم أطفال الفقراء الذين لا يقدرون علي العطاء ؛ فيعيش الأطفال الحرمان بعينه مما يعكس أثاره الواضحة علي حياتهم ؛ فلا هم يحيون حياة الصغار ولا هم يحيون حياة الكبار .. أنه عالم من نوع آخر يجعلنا نتخذ موقفاً تجاه ما يحدث ونتسامل : لم يحدث هذا "

ولماذا ؟! وإلي متي سيستمر ؟!

- وإذا كانت الأم في القصة السابقة هي الي تدفع ، بابنتها الوحيدة للعمل في بيوت السادة ؛ فإن الآب في قصة ( الصائط ) - مجموعة العشق في وجه الموت – هو الذي يدفع إبنته للعمل في بيت من بيوت السادة ، لحاجته وفقره - يقول وهو يسلمها لهم في نهاية القصة (اخفضت رأسها ملتفة بخيوط الخوف ) ص١٢٧ .

ـ الآباء مدفوعون لفعل شيء لا يؤمنون به . لكنها الحاجة القاتلة .

تلك الحاجة هي التي تدفع الطفل في قصة ( لا ضوء في المرفأ)

مجموعة العشق في وجه الموت للوقوف في إشارة المرور ؛
لممارسة العمل التافه ؛ الذي يعاقب عليه القانون تحت ما يسمي
بالتشرد أو التسول . بعد أن قام بطرده المعلم ( صاحب دكان
التنجيد ) . إذن لابد له أن يعمل وهو الطفل المعفير الذي دفعته
الظروف إلى الدخول مع الحياة في صراع دائم ؛ بل هو ـ في الحقيقة ـ
صراع وحشي .

\* يتضع من تطيل القصص السابقة والمتطقة باحلام الطفولة الموجدة ، أن قسوة الراقع الإجتماعي . بما تحمله من قهر إقتصادي هو الدافع وراء وأد الأحلام الصغيرة وهو السبب المباشر لإختفاء البهجة والبسمة من فوق شفاههم .

- ولكن مادا عن طفل الأغنياء ؟!

أنه طفل مدفوع - هو الآخر - لمراقبة فقر الفقراء ؛ وتعاسة التعساء ؛ فها هو في قصة (لا شيء) - مجموعة العشق في وجه والموت - ينتبع الشيخ حسن ذلك الرجل الفقير الذي يجيء إلي بيتهم ؛ ينام ليلا لأنه لا يملك الماوي ؛ يراه الطفل وهو يسرق رغيفاً من الخبز أثثاء الليل

ويأكله في ركن الحجرة ؛ وعندما ينقل ما رأه إلي أمه ؛ تفتاظ وتنقل الخبز من حجرة نومه إلي مكان آخر ؛ فلم يستطع الشيخ حسن أن يجيء إلي البيت ثانية ؛ لأنه قد فهم الأمر .

والطفل أصبح مشغولا بأمر الرجل .. يصاب بالوجوم .. ولا يعرف ما الذي يحدث بالضبط .. فالأم لا تهتم بالرجل الفقير .. والأب سلبي لا يستطيع مواجهة الأمر ؛ مع زوجته ؛ ومراقبة الطفل لكل ما يحدث قائمة ومستمرة ؛ أنه يراقب عالم الكبار بمتناقضاته وأبعاده التي لا يفهم لها معني ولا يعرف لها سببا . لكنها رغم هذا تترك أثارها في نفسيته الصغيرة ؛ فيفقد - هو أيضا - الإحساس ببهجة الحياة . لأن براعة تصطدم بعالم الكبار العليء بالمتناقضات والمسالب .

وتظل مراقبة الطعل لعالم الكبار مستمرة ؛ مراقبته لأمور لا يفهم لها سببا ولا يعرف دواقعها فهو في قصة ( التعدد ) - العشق في وجه الموت - يتعذب كلما رأي الباب يغلق علي أمه عندما يدخل إليها ذلك الرجل الذي تزوجها بعد موت أبيه ، والرجل له زوجة أخري غليظة القلب « داسته لقلة كسبه وأغلقت في وجهه الباب من سنين ص ٥١ ؛ حيث يعمل خبازا ، والطغل يتحدث مع نفسه قائلا : ( أشرد متخيلا أولاده : أبهم لم يعودا يروه مثلي .. أنهض مهتاجا من جواره وبمعة توشك أن تطفر ) ص ٥١ .

- هذا الإحساس يعيشه الطفل علي الرغم من صغر سنه !!
- إذن فالطفل هو ضحية الكبار ، فها هو في قصة (عربة
الحنطور) يضيع من جدته مختفيا في عربة الحنطور ، يبحثون عنه ؛
وبعد عناء يجدونه ، ولكن الضياع واضح بدلالته الرمزية ؛ فالاب طلق
الأم ، فتزوجت من رجل آخر ؛ أخذها وسافر بها ، يبكي الطفل ويحاول

اللحاق بها علي محطة القطار ، لكنه يضيع ويختفي .

ويبدو أن التفكك الأسري ظاهرة أو ملمح من ملامح قصص (محمد كمال محمد) فدائما المرأة تتزوج من رجل أخر بعد الطلاق ؛ ودائما الرجل يتزوج من أمرأة أخري بعد الطلاق - أيضا - وفي الحالتين يضيع الأولاد ويتوهون ويصبحون ضحية عالم الكبار الفير م سئول . فالطفل في قصة (خروج للحياة) مثل الطفل في القصة السابقة (عربة المنطور) يعيش مع جدته بعد أن مات أبوه وتزوجت أمه من رجل أخر هذا الرجل يعاملها بقسوة حتي ماتت هي الأخرى ؛ والطفل قد أصبح يتيما يقدم لنا التجربة بقوله : (بدأت أفكر في حكاية اليتيم هذه ؛ أحاول أن أفهم ما وراها) صفحة ٧٦ .

أنها سحا ولة فهم عالم الكبار الذي يراقبه ، إن الكاتب يضعه وجها لوجه أمام الموت والطفل لا يستطيع فهم الظاهرة : قلم يملك إلا سرد ما يراه محاولا أن يفهم لكنه لا يستطيع لأن الكبار قد تخلوا عنه في وقت هو في أمس الحاجة إليهم لأنه غير قادر علي المواجهة : فهو ضعيف العقل والإرادة وما يزال . والطفل محجوب في قصة - أشياء صغيرة ) ـ مجموعة حصاة في نهر – يعشق الكتب التي تركها أبوه في البيت بعد موته ؛ صديقه الطفل (راوي القصة ) يريد أن يكون مئله . يقول : كنت أحلم بالكتب التي يمتلكها محجوب ؛ حجرتهم هناك تمتلي بها مختلفة الأشكال والأحجام ص ١٤٣ لأن الأم تئد حلم الصغير وتتخلص من الكتب بالبيع ؛ فيلوذ (محجوب) محتميا عند صديقه الراوي وقد أحس أن تلك الأشياء التي أحبها قد ضاعت وانتهى كل شيء .

- أحلام الطفولة رغم صغرها ؛ ورغم أنها تدور حول (أشياء صغيرة) إلا أنها لا تتحقق لأن تصرفات الكبار تجيء علي عكس ما يتمنى الصغار .

#### حضورالقضية السياسية ،

- كما سبق أن ذكرنا أن القضية الاجتماعية حاضرة في قصص ( محمد كمال محمد ) بل أنها هي البطل الرئيسي في أعماله ككل وإتساع رؤيته للواقع تشمل - كذلك - القضية السياسية بحضورها - بشكل مباشر - في بعض القصص ككاتب تجاه بعض القضايا السياسية : قضية الحرب كما في قصة (الموتي لا ينهضون) وقصة (أبواق الليل ) - قضية الإنقتاح الإقتصادي وقضية فلسطين كما في قصة (العشق في وجه الموت) . والقهر السياسي داخل المعتقل كما في قصتي : ( الحقيقة لا تدق الأجراس ) وقصة ( الأسماك في نهر النتن) .

\* عن هزيمة ١٩٦٧ يقدم الكاتب تجربته في قصة (الموتي لا بنهضون) - مجموعة نزيف الشمس - حيث الأبن العائد من الحرب متمزق النفس والروح « كانت ستة أيام تناثرت أشلاء من جسد الزمن ؛ صعب علي أن أحسب ساعاتها وأعرف أسمها وأوصافها ) صفحة ١٦.٦

ـ وهو يندهش لهؤلاء الذين يخرجون للهتاف من أجل بقاء الرجل يقول :

( يريدون عودة الرجل ! تركها خرابا ويريدونه أيضا .. يكافئونه .. الموتي !!) صفحة ١٠٧ .

- أخوه يذهب معهم الهتاف ؛ والبطل يتألم من هذا ، فهو الذي ذهب الحرب ؛ وهو الذي يعرف الحقيقة ؛ وغيره ميت ( لا يراني .. كأني لم أعد .. لا يعرف كيف عدت ! مكسو بالعار .. مقهورا) صفحة ١٠٨ .

وعن الهزيمة أيضا تدور قصة (أبواق الليل) مجموعة نزيف

الشمس ـ يعبر الكاتب عن الإنسان والحرب الخاسرة ؛ الموت والعطش في حرب لم يحسبوا لها جيداً ، فكانت النتيجة الموت هناك والموت في الداخل لا فرق الكل يموت .. من دخل المعركة ؛ ومن لم يدخلها وأحس بنتيجتها من بعيد . والبطل في قصة (العشق في وجه الموت ) ـ نفس المجموعة ـ يتحدث عن حرب فلسطين ( زغاريد الزوجات والا ات وعلامة النصر ترتفع بها الأيدي ، تودع الراحلين غصبا بأمر الغرباء ، تدعوهم ألا يلقوا السلاح حتي تسترد الأرض والكرامة .. تهزأ بمنطق العصر الكسيع برصاص القوة الغاشمة الجديدة .. قلبي يتفجر حزناً ولوعة وحسرة ، نخلف الأرض قسراً لغير أصحابها ونغاد .. يطاردنا الغاصب ويتخلي الجار والاخ والصديق ؛ فبمن ناوذ ليظل سلاحنا فوق الاكتاف حتي نعود .. نعود يافلسطين ) صفحة 34.

\* وعن قضية الإنفتاح الاقتصادي وما جلبه هذا الإنفتاح من مساوي، يتحدث البطل في قصة ( العشق في وجه الموت ) قائلا: تتكلم نوال عن اللحم الفاسد والأطعمة المسمومة ؛ ومتاجرة الشعب بالمخدرات .. وأقول هم أبطال عصرنا نطل عليهم وكنا نطل علي الأفغاني ومحمد عبده وأحمد حسين .. وأقول لها ؛ جيل الثلاث هزائم نحن والنتاج حصاد الهشيم صفحة ٧٢.

#### • القهر السياسي:

- البطل في قصة ( الحقيقة لا تنق الأجراس) - العشق في وجه الموت - له ميول سياسية كان من نتائجها دخوله إلي المعتقل : تاركا إبنته الوحيدة : يخرج من السجن باحثا عن إبنته التي أغواها ذلك النذل - علي حد تعبيره - وبعد أن هجرته زوجته يوم دخل السجن ، وهربت إبنته مع صاحبه المتصابي عندما أوهمها بطول سجنه ؛ والأب يجد

إبنته في الطريق ؛ لكنها تهرب منه ؛ ويستطيع بطل القصة أن يصل إلي ذلك الصديق القديم الذي أدعي النضال المزيف ؛ حيث كان قد خدعه ؛ فدخل السجن ؛ وبالإضافة إلي ذلك أخذوا إبنته الوحيدة . عندما قابله أراد أن يقتله بمسدسه ؛ لكي يتخلص من ذلك الذي أهدر كرامته أثناء وجوده في المعتقل ؛ لكنه يتراجع عندما وجد صديقه هذا وقد سقط هامدا . ونري بطل القصة محملا بالهموم القومية والسياسية والنضالية يتحدث إلي نفسه قائلا . (الذين يصنعون لنا ملايين الأشياء المنحطة ؛ مستقبليون ؛ وخفافيش الليل لا تكل من الحركة ؛ والسماسرة ودلالو المنادات متربعون علي القمة .. ومزيفو التاريخ لصالح عصرهم الخاص أبطال قوميون ؛ والمصفقون والمروجون للأحلام الكائبة ؛ للخاص أبطال قوميون ؛ والمصفقون والمروجون للأحلام الكائبة ؛ يفرقوننا في الوهم .. ونحن المقائديين نتطاحن بتطلعاتنا الذاتية ؛ يفرقوننا في الوهم .. ونحن المقائديين نتطاحن بتطلعاتنا الذاتية ؛

والبطل في قصة ( الأسماك في النهر النتن ) – مجموعة حصاة في نهر - دخل السجن ( لأنه عارض المظاهرة البلهاء لعن غباء يوم التسع والعاشر ) صفحة ٩٤ ونراه وقد خرج من السجن بعد أن قضي منه ثلاثة أعوام محطماً : حيث تركت هذه الفترة تأثيرها الكبير علي علاقاته الإنسانية مع الأخرين ومع ذاته ومع أفراد أسرته .. وفي النهاية يشعر بالوحدة التي أحالته إلي كائن لا يعرف أين الحقيقة فيتمني لو يرتمي غائصا في النهر حيث يشعر بإرتعادة في داخله كالصقيع .

\* لجأ القاص (محمد كمال محمد ) إلي شكلين فنين مختلفين عن شكل القصة القصيرة المتعارف عليها في القصيص- محل المناقشة في هذه الدراسة - وأعني بهذين الشكلين :

- (١) القصة القصيرة الطويلة .
  - (٢) القصة القمسيرة جداً .

١ - أما عن القصة القصيرة الطويلة: ويمثلها قصص ( العشق في وجه الموت ) من المجموعة التي تحمل هذا الإسم عنوانا لها ، تقع في (٤٢ صفحة) . وقصة (زاوية المغاربة ) ـ من مجموعة نزيف الشمس - وتقع في (٤٢ صفحة ) فإن هذا الشكل لم تتحدد معالمه بعد ، حتي يصبح مصطلحا أدبيا له أسسه الموضوعية التي يرتكز عليها ؛ فبعض النقاد يعتبرون هذا الشكل« إمتداد معاصر لفن الأقصوصة القديم » على حين يري البعض الآخر ( أنها ليست إمتداد لفن الأقصوصة . ) بل العكس هو الصحيح . وكما هو واضح فإن الرأي لم يرتكز بعد علي شيء ثابت ويحدد د. شكري محمد عياد بعضا من خصائص هذا الشكل من خلال نقاد الغرب وذلك أثناء تعرضه بالنقد لرواية نجيب محفوظ ( اللص والكلاب ) حيث يقول: وتعتبر « اللص والكلاب من هذا النوع الذي يسسيه النقاد الغربيون « القصة القصيرة الطويلة » لأنه يمتاز بالصفة الجوهرية للقصة القصيرة ؛ وهي وحدة الخط سواء أكان هذا الخط مرتبطا بشخصية واحدة أم بعدة شخصيات محصورا في زمان قصير أم ممتدا بضع سنوات » . ونقول أن شروط هذا الشكل قد تحققت في قصة (العشق في وجه الموت) . ولم تتحقق في قصة ( زاوية المغاربة ) لثلاث أسباب:

الأول: تعدد الشخصيات في القصة (الأم/ عزيزة / شعبان / تهاني بنت أم زكريا / الحاج شبانة البقال / المعلم بزوم / الأسطي وهدان / مجاور الأزهر / سلامون النشار ) . الثاني : ترعة الشرقاوية كوبري شط الملح / ميدان الكباس ) . الثالث : إمتداد اللحظة الزمنية .

لكل ما سبق نقول أنها رواية قصيرة أو قل أنها مشروع رواية . ٢ – القصة القميرة جداً :

\* القاص ( محمد كمال محمد ) يلجأ إلي شكل القصة القصيرة جدا في أكثر من تجربة قصصية منها ( البكاء - الفستان ـ خلف الزمن ـ الموتي لا ينهضون ـ ثقوب معتمة - نزيف الشمس ) .

والسوال هو : كيف تعامل الكاتب مع هذا الشكل القصيصي المعاصر ؟!

نراه وقد تعامل معه بطريقة جيدة ، كونها تجارب حية ؛ متماسكة ؛ علي الرغم من قصر المساحة بالتجربة القصصية ؛ والكاتب عندما تعامل مع هذا الشكل لم يغفل تلك الضاصية التي ينبغي علي كاتب القصة القصيدة ألا يغفلها وأعني بها خاصية (القص) . فالقص هو الأساس أو السمة التي لا ينبغي التخلي عنها ؛ ولو حدث وتخلينا عنها لققدنا تلك الصفة الأساسية التي تميز هذا النوع الأدبي عن غيره من الفقدنا ؛ فعل سبيل المثال : لو أردنا أن نجرب في المسرح فلابد أن نطم أن جوهر المسرح هو ( الفعل الدرامي ) فلو جاء عمل من الأعمال المسرحية وهو فاقد لخاصية ( الفعل الدرامي ) كنا أمام جنس آخر علينا أن نحدد في البداية ما هو ؟!

- وعليه أقول أن ( محمد كمال محمد ) عندما إستخدم هذا الشكل المعاصر - وعلي العكس من كتاب آخرين - كان واعيا بهذه النقطة ، أو تلك الخاصية ؛ وعليه فإن الشكل المستخدم لم يبعده عن منطقة القصة بقدر ما قربه منها ؛ وقربه أكثر من التركيز والتكثيف ،

وأعني تكثيف التجرية القصصية ؛ بحيث تعطي الدلالة والتأثير بغير إطالة أو تقصيلات زائدة ؛ فعلي سبيل المثال : وفي قصة (ثقوب معتمة) – مجموعة نزيف الشمس ـ يقدم لنا الكاتب تجرية قصصية بسيطة الاداء ؛ عميقة الدلالة ، الأم تركب الأتوبيس المزدحم .. تشعر بولدها الرضيع وقد فقد القدرة علي التنفس وكأنه قد مات وسط الزحام .. تصرح : لا أحد يلتفت إليها ؛ فتنزل من الأتوبيس قبل محطة الوصول .. تبصق علي الاتوبيس وتسير علي قدميها « أدارت المرأة رأسها خلفها .. قذفت جدار الاتوبيس ببصقة ومضت تدمدم بالشتائم » في الداخل ظلت الملامح متبلدة .. تحملق العيون في فراغات الرؤوس المتراصة خدار .

- ونري أن اللغة تلعب دوراً كبيراً عندما يلجنا الكاتب إلي إستخدام هذا الشكل .. اللغة - كذلك - مركزة وموحية يقول : (غاصت مابطة بالطفل تحاول أن تطفو عائمة) فتحبير ( تطفو عائمة ) يعطي دلالة عميقة الأثر ؛ وكذلك تعبير ( كانت العيون ثقويا معتمة ) . إذن - ففي إعتقادي - أن استخدام هذا الشكل لابد أن يتبعه استخدام لغوي مركز ومكثف - كذلك - حتي لا يكون القص عاملا من تلك العوامل التي تؤدي إلى غياب الرئيا وسطحية التناول .

\* ويخصوص هذه القضية استحضر رأيا الناقد « فرانك أوكونور » جاء في كتابه ( المنوت المنفرد ) وأراه على جانب كبير من المنحة والموضوعية يحدد فيه أن : « القصة القصيرة قالبها يحدد طولها ، ولا يوجد ببساطة أي مقياس الطول في القصة القصيرة إلا ذلك المقياس الذي تحتمه المادة نفسها ومما يفسدها ، لا محاولة أن تحشى حشواً لتحصل إلى طول معين أو تبتر بتراً لتنقص إلى طول معين أو تبتر بتراً لتنقص إلى طول معين ،

وأخشى أن أقول أن القصة القصيرة متاثرة بشكل خطير بافكار محررى الصحف فيما بنبغى أن يكون عليه طولها ، وكل ما استطيع أن أوله ، نتيجة لقراءة ترجيف وتشيكوف وكاترين ما نسفيلا وكاترين أن وأخرين أن مصطلح (قصة قصيرة) تسمية خاطئة في ذاته ، فالقصة العظيمة ليس من الضرورى أن تكون قصيرة على الأطلاق والفكرة الشائعة عن القصة القصيرة من أنها فن صغير ، فكرة خاطئة بالمضرورة - إن الفرق بين الرواية والقصة القصيرة أساساً ليس فرقاً في الطول . إنه فرق بين الرواية والقصة القصيرة أساساً ليس فرقاً في الطول . إنه فرق بين الرواية والقصة القصيرة أساساً يس فرقاً للبس أقول أنني أحاول أن أغضى من شأن القصص التطبيقي وكل ما للس أقول أن القصص الخالص أكثر فنية » (١) .

### اللفة الفنية.

\* ( محمد كمال محمد ) على وعى بطبيعة اللغة كاداة إيحاء ، فهو يطوعها لخدمة التجربة التي يريد التعبير عنها ويطرحها أمامنا ، وهذا الوعى باستخدام اللغة يتضع لنا من حيث أنها لغة ذلت دلالة ، ليست زائدة عن السياق العام .. رغم ما يشويها من مباشرة في مواقف ليست كثيرة بالشكل الذي نلاحظه ملحاً .

- وهى لغة على حد تعبير د . سيد حامد النساج - ( لغة قارة ... لا تبلغ حد الصرامة والجهامة ، ولا تتصل من قريب بلغة الشعر ، ولا تهبط إلى درجة الإسفاف والإبتذال تحت أى دعوى أو مذهب أو مبدأ ، وهو لا ينتقى إلا الكلمات المقصودة للدلالة على المعنى الواحد المحدد ، حتى لا يدعك تذهب في تأويلها مذاهب شتى ، فيفلت منه الزمام ويتمزق الخيط الفنى ويضبع الهدف » ( ) .

ويعد : فلنا دعوة للوقوف على طبيعة اللغة الفنية عند الكاتب (محمد كمال محمد ) حتى تكتمل الإضارة لتشمل عالمه القصيص الواسع ، مجلة القاهرة – مارس يوليو – ١٩٩١ . والهواهش

\* تتناول الدراسة المجموعات القصصية الآتية :

- (أ) ـ العشق في وجه الموت ـ قصص قصيرة ـ ١٩٨٧ م ـ دار المـأمـون للطبع والنشر القامرة .
- (ب) ـ نزيف الشمس ـ قصص ـ ١٩٨٥ م دان الساسون للطباعة والنشس ـ ١١٠ صفحة .
- (ع) ـ حصاة في نهر ـ قصص ـ ١٩٨٣ م ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ ١٩٦٤ ١٦٨ صفحة .
- (د) سقوط لحظة من الزمان ـ قصص ـ ۱۹۸۷ م ـ الهيئة المصرية العامة الكتاب - ۱۲۲ صفحة
- ١ المدون المنفرد ـ فرانك أوكرنور ـ ترجمة د . محدود الربيعي ـ المكتبة العربية ـ
   الهيئة المصدية العامة التأليف والنشر ـ ١٩٦٩ م ـ المقدمة من ص ٩ إلى
   مر ٢٨ .
- ٢ ـ الأعمى والنثب واللقاء المستحيل د . سيد هامد النساج ـ فصول ـ المجاد
   الأول ـ العدد الثالث / أبريل ١٩٨١ م صفحة ٢٦٨ .
  - ٣ ـ فرانك أوكونور ـ المرجع السابق / صفحة ٢١ .
  - ٤ ـ د ، سيد حامد النساج ـ المرجع السابق / صفحة ٢٧٠ .

وبعد: فانا دعوة المائيل ويساق البيمة اللغة الفنية عند الكاتب (محمد كمال معهوم والوكن طعارة نشية أقشمل عالمه القصص الواسع . مجلة القامر تتيتم المائيل ويتاليق ويتاهه / .

كاتب مجموعة قصونها المسهورين ، من كتاب القصة المشهورين ، وتمثل قصصنها المشهورين ، وتمثل قصصنها المسهورين ، وتمثل قصصنها المسهورين ، وتمثل قصصنها المسهورين ، وتمثل قصصنها المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية والمسلمية والمسلمية والمسلمية والمسلمية المسلمية المسلمية

- تيب ما بخضياة بهمة الأوسيع والمؤشاد. القيمة المالين عالمالطسطاك من الأولي (ويطلسعنا الهسيع والمؤشاد. القيمة المؤسات والمالين من ويعظم المالين من بالقي القصيص . وقي قصة شيء صغير ( فظنت والميعة إلى مشيه المالين من المالين من المالين الما

وهكذا نجد جميع أبطاله يرزحون في أغلال ذلك (الشيء) الذي ينرء به كواهلهم ، وبالمذلة يكسو ملامحهم وبالبطالة والفقر يغل أقدامهم .. ويعد أن طال عرض المؤلف لعدد كبير من قصص هذه المجموعة ، بات واضحا أن ذلك ( الشيء) أو القدر يثقل كاهل المؤلف أيضا ، بل يلح عليه بطريقة سافرة . وظل بدون تحديد حتي وضح المؤلف معالمه في قصته ( الجدار الأخير ) . أنه قبضة ظالمة تشد أبطاله لتقيدهم في أماكنهم كلما رغبوا في التمرد والتغيير إلي الأفضل .. لقد سلمهم قدرهم إلي هذه القبضة الظالمة ، فأحيانا تغل الذراع والساق ، وأحيانا تشنق الرقة !!

وإذا كانت تلك محاولة لاستشكاف المضمون في قصص هذه المجموعة ، فان هناك من السمات الظاهرة ما يشترك فيه معظم تلك القصص ، ويعض هذه السمات يعد من قبيل الوصدة الفنية والبعض الآخر يعد من قبيل المزالق الفنية . ومن الأولي أن تعكس تلك القصص في مجموعها أحداث بيئة ضيقة تقطن أقليم دمياط في طابع الواقعية الثقدية للأصوال السائدة ، وفي سبيل ذلك تفضح النظام الاجتماعي القائم وآثامه ، ومن الثانية ـ المزالق الفنية ـ أن المعاني والقضايا التي أثارها أبطالنا تعكس ثقافة أبطاله التي تعتبرها أفرازات بيئة .

ولذلك لا نعجب لوصاية المؤلف على أبطاله الظاهرة بجلاء ، حتى ليتضبح أن المتحدث دائما هو المؤلف لا الأبطال الذين أتضب عدم قدرتهم على تحمل المعاني الكبيرة التي أراد المؤلف أن يحملهم أماها .

ومن بين المزالق الفنية روتينية التناول فالمؤلف كان نساجا نسج

لنا خمسة عشر ثربا من خيوط متحدة في اللون والصنف! .. ومنها أيضا أن أبطال القصص لهم أسلوب خطابي غزير المعاني ، وقد نسي المؤلف أن قمة الفن في التعبير هو أن نقول أشياء كبيرة بكلمات بسيطة وصور إنسانية أقرب إلي السليقة منها إلي الصنعة المعقدة التي توحي بالافتعال .

وأخر هذه المزالق أن القصيص تعوزها اللمسيات الصغيرة الموحية مثل تلك التي استعملها المؤلف نادرا في قصة ( الأصبع والزناد ) ، ذلك أن الدلائل الفنية في القصة القصيرة أن تكن قادرة على أن تكشف بنسيجها الفني عن أدق الدلالات النفسية أو الاجتماعية باختراق مظاهر الحياة العادية إلى ما يربطها ببواطن السرائر ايحاء لا تصريحا ، وتلميحا بالقرائل لا سردا ، وتبريرا بالمواقف لا بالشرح ... ولهذا كانت اللمحة الخاطفة والموقف النفسي المركز من سمات الشعر والقصة القصيرة معا .

ونرجو أن يتسع الحيز لعرض بعض هذه الفصيص التدليل علي وجهة نظرنا .

ففي قصة (الأصبع والزناد) نصادف توفيق ، أحد أفراد طابور المتعطلين المترقبين فرصة العمل .. لقد استقال من عمله بتفادي نقله من دمياط حتى يظل بجانب زوجته الدمياطية ، وكانت النتيجة الأولي لقراره معاناة الحاجة والحاح المشاكل اليومية للحياة .. حتى زوجته المنحرفة ضاقت به وكرهته ، ودلل المؤلف علي كراهيتها له بحدث مركز نري فيه الزوجة تدوس بقدميها ملابس زوجها المتسخة في غل . لذلك كان توفيق مثقل الكاهل والملامح ، فهو حزين مقهور يطل من قسماته كان توفيق مثقل الكاهل والملامح ، فهو حزين مقهور يطل من قسماته المنابع ، . أنه ملامح تلك القبضة العاتية التي تطارد أفراد الطبقة الدنيا

والمؤلف وإن كان قد أظهر براعة في نقل البيئة وظروفها للقاري -بأسلوبه - نقلا فوتوغرافيا ، وبن ناقوس الخطر تعذيرا من تلك القبضة الجائرة التي تنال من كرامة الإنسان وكيانه كانسان وتخلخل الروابط الإنسانية وتزلزلها لتلقي بها في النهاية إلى مأري حقير ، الا أنه - مع ذلك يعوزه التركيز على قطاع واحد يشد القاري ، إليه .

وفي قصة (شيء صغير) نصادف وسيمة ، الخادمة التي حضرت إلي رأي البر مع أسرة مخدومها . وفي المصيف حققت أملا طالت مداعبته لخيالها .. لقد أشترت عقدا بسبعة قروش لشقيقتها ، كان ذلك المعقد شغلها الشاغل في رقدتها ويقظتها .. ويوم مغادرة المصيف تسقط حقيبة الأسرة من سطح السيارة أثناء سيرها إلي قارعة الطريق ، وتتوقف السيارة لتجمع الأسرة متاعها المبعثر .. وهنا تغطن وسيمة إلي المصرة وبها العقد الذي طالما داعب خيالها . وحينما حاولت أعلان رغبتها هيابة لتلاقط الصرة وبها العقد من فوق الأرض ، يكون مصيرها الزجر والنهر . لقد طالعها (شيء) ما .. تلك القبضة الجائرة اللعينة لتعترض طريقها ، كما سبق أن فعلت مع أمها ومعها أيضا من قبل حينما رغبت أن تكون مدرسة ( أبلا ) فحولتها القبضة ذاتها إلي .. خادمة . وهذه القصة المركزة الأسلوب الموحية الإحداث هي بلا شك خادمة ، وله أو و قصص هذه المجموعة .

وفي قصمة ( الطريق الآخر ) يعرض الكاتب لظاهرة الرشوة كوسيلة لانجاز مطالب الكادحين المتعثرة في نواوين الحكومة . وفيها لم نستطع أن نتعاطف مع أحد من أبطال القصة ، ونضع ـ لزاما ـ في مقابلتها قصة ( صحن الصيني المكسور ) لغنيم محمد غنيم التي نالت الجائزة الأولي لنادي القصة عام ١٩٥٧ ، وهي تتناول بالتحليل ظاهرة الرشوة ذاتها في اطار متشابه وفي قالب فني رائع متسق الأحداث ، لا تلبث أن تتعاطف فيها مع صاحبه المشكلة .

وفي قصة (جنحة) يعرض الكاتب لموقف د تربي الجبانة » الذي يدفن الموتي دون تصريح سابق بالدفن . وكذلك موقف أرباب الجثث . وركز الكاتب علي سبب المشكلة : القصور الشنيع في مرافق الخدمات التي تستبد بالكادحين ، فمثلا مفتش المسحة يبحث عنه أهل الميت في مكانه النائي التصريح بالدفن فلا يجدونه ، ويعد أن يدفنوا الجثة يبلغ هر الشرطة !! وينتهي الأمر إلي قيد الواقعة جنحة بالمادة المجتف عقوبات ، وهذه المادة الأخيرة لا تنطبق علي حالتنا هذه ، فهي خاصة بجثث القتلي فقط . أما حالتنا هذه التي يعاني العامة منها فعلا فلا ينطبق عليها قانون العقوبات ، وإنما ينطبق عليها قانون خاص لا يعت بصلة !!

وفي قصة ( الكم الفارغ ) يصور لنا المؤلف « نوفل » الذي خسر دعوي تعويض عن اصبابة عمل في مضرب الحاج عزوني نجم عنها بتر نراعه بعد خدمة دامت تسع سنين . وقد صدر الحكم في الدعوي ابتدائيا ضد «نوفل» وبالطبع اصالح الحاج عزوني . وهر لذلك بسب جميع الموظفين بالمحاكم ، حتي القاضي نال منه أقذع السباب بوصفه قاضيا جائرا . وفي نهاية القصة يفتعل المؤلف حادثة يكون « كم » نوفل فيها هو الفيصل بين نجاة القاضي ومماته ، إذ تطق به في لحظة سقوط ويشعر القاضي في هذه اللحظة بالندم !!

وقد كان الحكم الجائر - في تصور نوفل - هو تك القبضة الظالمة التي تغل الساق والذراع المتبقية !! .. وبالطبع يشفع لنوفل في

هجومه الجائرعلي القاضي آفاقة المظلمة وجهله بطبيعة العمل القضائي وتقاليده . لقد تظلم نوفل من الظلم فظلم ، لأنه يجهل أن لكل قضية طرفين علي الأقل ، ودائما - دون استثناء - يصدر الحكم لمسالح طرف واحد !! .. وعلي أية حال فنوفل لا يمثل واقع طبقته في هذه الخصوصية بصدق ، ذلك أن أفراد طبقته الكادحة تولي القضاء احتراما يقترب من التقديس . لقد رايت - بعيني - أخوانا لنوفل يخلعون نعالهم علي أعتاب حجرة القاضى !!

وفي قصة ( الجدار الأخير ) نصادف ضيفاً ببيت ليلته في حجرة بمدينة دمياط . وفيها يصادف رجلا يلقاه لأول مرة ، ومن حديثه تعلم الكثير عن شخصيته .. أنه يبحث عن حياته وفاهيت . لقد غادر المستشفي ، مستشفي المجانين بعد أن استرد عقله ليجد حبيبته في أعضان رجل آخر .. والصديق يهرب من طريقه ، والغريب يلقاه بارتياب أما الأهل فبحذر وتحفظ . وأخذ يطل الأمراض العقلية وأسبابها وأغراضها ، محاولا القاء الضوء علي ذلك ( الشيء ) الذي تابعه القاريء لاهنا في باقي القصص ليوضحه المؤلف في هذه القصة بأنه قبضة جائره تشد هذا الرجل لتقيده في مكانه كلما رغب في التغيير إلي الأفضل . أن ما تحتويه القبضة في هذه القصة هو العقل !! فصرفت الناس عنه حذرا ، وانصرف هو عن نفسه هزيمة ، حتي بعد أن عاد إليه عقله !! .. ان القبضة الظالمة تلاحقه . فهي قدره ، بل قدر الطبقة الدنيا ...

# الأصبعوالزناد رؤية جديدة في القصيرة

ربما كان من الضروري لكي نفهم أديبنا محمد كمال محمد ، ونفهم عالمه الآدبي الذي يقدمه لنا من خلال كتابه و الأصبع والزناد ، أن نركز الضوء علي طبيعة جدله الدرامي الذي يتألف من عدة عناصر .. منها عنصر المرأة ، وعنصر الاحساس بالطفولة وأخيرا عنصر الأحساس بالإمانة والانهاك الشديد .. فمن خلال هذه العناصر تتولد عمليات البناء والتشكيل في دنيا القصة عند محمد كمال محمد .

وجدير بالذكر أنه ينحت شخوصه من صميم واقع بالخشونة والحدة والحساسية .. ذلك الواقع الذي يحيله - بحاسته الفنية - إلي خيوط متشابكة معقدة لا تخلو من نفحات رومانسية حالمة ، تلج الصدور المقروحة ، وتروح عن النفوس المكدودة .. ففي عالمه قد نحس قيظ الحياة وسعيرها ، وقد تلفحنا هبوة عليلة نستروح نسماتها .. فمثلا حين ننظر إلي قصة « الأصبع والزناد » .. نستطيع أن نفطن إلي طبيعة الأنثي عند الكاتب .. وكيف تشكل باشكال مختلفة ومن ثم ، فهو منا يعرض شخصية « فكرية » روجة توفيق ويكشف النقاب عن دورها المنساوي في حياة توفيق ، وكيف أنها أس نكبته .. فقد كانت قادرة علي تحويله إلي إنسان أشبه بالآلة الصماء .. فهو يطيعها ولا يعصي علي تحويله إلي إنسان أشبه بالآلة الصماء .. فهو يطيعها ولا يعصي يعمل بها ترقيته ونقله إلي القاهرة .. فما كان منها إلا أن وقفت أمام ترقيته ونقله بلى عناد وصلف .. لقد فرضت عليه أن يتجمد في بلدتها

ولئن كان الكاتب قد صور شخصية « فكرية » علي هذا النحو، فانه لا يريد أن يقول كل شيء عن المرأة في هذا الشان وإنما كانت فكرية تمثل نصف الحقيقة ، أما النصف الأخر فهو الجانب المضيء من المرأة الممثل في قصة « بلا هزيمة » فهنا نجد البطل يغرق في حبه ويتحدي بالحب الكل والأهل والخلان .. لقد أراد أن يسعد بحبه حتي لو كان منبورا من أهله .. كل جريرته أنه أحب امرأة فقيرة مسكينة تتكل بجسدها فانكروا عليه هذا الحب وانكروا عليه الزواج منها .. أنظر إلي حديث لابن شقيقته الذي جاء ليبارك هذا يقول : « ان حبها امني بطاقة كبيرة من القوة وحب النضال لأواجه الفقر الذي صنعوه لي بعد ما قطعوا عني كل عون .. صفحة ٨٣ » .. ومن ثم فهذه المرأة جديرة بالحب .. لأنها جعلته لا يشكر من ضيق ولا يشعر بحاجة إلي الفير رغم راتبه الصغير ونفقات معيشته .. وينتقل الكاتب إلي تصوير جانب أخر من جوانب طبيعة المرأة في قصة « ضوء الحياة » فهنا يحكي عن تجرية من جوانب طبيعة المرأة في قصة « ضوء الحياة » فهنا يحكي عن تجرية من جوانب طبيعة المرأة في قصة « ضوء الحياة » فهنا يحكي عن تجرية من جوانب طبيعة المرأة في قصة « ضوء الحياة » فهنا يحكي عن تجرية من جوانب طبيعة المرأة في قصة « ضوء الحياة » فهنا يحكي عن تجرية من جوانب طبيعة المرأة في قصة « ضوء الحياة » فهنا يحكي عن تجرية من حوانب طبيعة المرأة في قصة « ضوء الحياة » فهنا يحكي عن تجرية من حوانب طبيعة المرأة في قصة « ضوء الحياة » فهنا يحكي عن تجرية

حب بين فتي يدعي و خليل ، صاحب دكان البقالة وفتاة تسمي و بريكسان ، فلتنظر ، ماذا حدث بينهما ؟

لقد رفضت هذه الفتاة حب خليل الذي طال أمده .. بمجرد أن رأت هذا الشاب موظف البنك وحيد أمه وأبيه . . أي بمجرد ما التقت بشاب واقعي يؤمن بقوانين الأشياء المحسوسة الملموسة المباشر . . أنَّ واقعية الفَّتاة هنا إنما تنسحب علي جميع أفراد جنسها . . ذلك ما يقصده الكاتب بالضبط . . فجدير بالذُّكر أنه وضع شخصية المرأة في موقف حرج للغاية . أي حين جعلها تختار شريك حياتها وتختار نوعية الحياة التي أرادتها مع شريكها . . وهنا تبدو المرأة منسلخة عن كل المساحيق التي تخفي طبيعتها تبدو عارية فتكشف عن حقيقتها . بلا رتوش أو زيف أو افتعال ومن ثم ، فلا غرابة إذا رايتها تأخـذ قرارا واقعيا صرفا بعيدا عن أية عواطف أو خيالات . . لقد اختارت الشاب الذي يعمل بعلم الحساب ، وينظر إلي الأشياء نظرة أرقام وأعداد . . وهي في ذلك لا تراعي الشخص الذي أحبـها حبـا جـمـا . . الشخص المثقف الرهيف الحسساسية الذي ينفق معظم وقته في قراءة الأدب بجانب مهنة البقالة ، في ذهنه ووجدانه كالملاك كالشعاع كالروح الطائر .. إنها هنا تقيس حياتها قياسا نفعيا براجماتيا خلوا من أية عاطفة أو رومانسية فلا تخلط بين قوانين الواقع وشطحات الخيال وعلي هذا ، فهذه القصة أصدق تعبير عن واقعية المرأة وميلها لكل ما هو حرفي ونفعي ومباشر .. كما تكشف القصة عن رومانسية الرجل الذي ظلَّ يحلم في حبه حتى بعد فشله فيتمثل عند وأديبنا ، في المرأة القابلة للتأكل والانسحاق ، فهي تتلقي ضربات الزمن القاسية دون

تعطاؤاته الرحيطان بهرك وفيسعان عره والمستداما والمفلي المار الغيث الموقد وهدوة بشيعه واللقرمة المقلومان علي والمتستعطرا مهنال معاطيه المين والطق بعد تكاريك مل المعترة وعواه المعتمين الآن تنعايل المعق يم المستعانيان بالمستوكا عقيدتان المستعانية المستعانية الفراديم والتناجق اللياعيد ويلعها ووقعه العادادي فعطلة العوا واعتها لتبيعها في سيةلقوما كالمحل يطنع بعانس سلاوين بعدالهداب انته إعتها الفدي المسترح ويخالطا المساال ميافة علتيالين هل المستعللي الجفهز وينكار الافاء بعثان معات ابتود ولا والتناه وستريا فأقساله الماء ليعيمه ألفنا لأر وعلزي وزاء من ي ميني ويسن البنات اللواتي ينع**مونا عليماً أن يؤيمالخلية تصيم تعم**له مفوال بالتقريب المحالية والمعارض والمستنابها الموادات المعاش قهد ويوجي والمعادة والمتعارفة والمعال والمانية والمعقدومة والتعالف المقتنية كالعامة والتحديمها المتعنية كالعقد الا تحديدا ورباله المعاور والدحامة عامل من الحسف تلعيها على الرفاة بعاين الفل خارثها والمن المتعانق المخطئ البندقية والعوطة والمتبن وعفاك الوظلة إلى ومياط مراه المعوط المعطو عليولي المحاقطاه المائن من عولها وتسيمناعف وللموالعسهة وطولاً الهادوا عزانها والمتكن تطوقع الها المتفع فريسة ينغيثكها ذلك العَيْسُكُولُ مُسَاحِنُكِ السّارَبُ العَلَيْطَ الْمُعَلَّدَ الْعَلَيْدَ الْمُسْتَحْمَدَ المتورمة بالنقود . ومن ثم استطاع الكاتب أن يصور لنا أمراة مناتعة محبطة عدد وناخول أو قولة المستعلق ال

مَنْكَ الما الطَّصْرَ الثاني في طَالِعَ البَعْلَ الدُّوْلَيْ في الأحَسَانُ الدُّوْلِي المُعْسَانُ الدُّولِي الأحَسَانُ بالطفولَة : فعالم الطفولة عند « كاتبنا » هو عالم البرَاءة والسماحة والعفوبة . . ولعل قصة و شيء صغير ، تحكي عن الحياة التلقائية السمحة التي تمارسها بطلة القصة و وسيمة ، فهي صبية تعمل شغالة • • وتتنمي أن تهدي شقيقتها العقد الأحمر ذا المشبك المعدني الذي اشترته لها بسبعة قروش وحفظته في صرة ملابسها .. أن وسيمة تعد نفسسها للعودة إلى القاهرة لتقابل شقيقتها هذه بعد أن قست مع مخدوميها أسبوعين برإس البر ومازالت تنهمك في اعداد الحقائب حتى داعب اليوم جنونها وراحت تحلم بما يجري في عالمها الواقعي من صور واحداث أهمها شراء العقد الأحمر وتتألم وصيمة لمدي الفارق بينها وبين البنات اللواتي ينعمن بالأشياء التي تحرم منها ، وسرعان ما تعود إلي يقظتها وتنهمك في إعداد حقائب السفر .. وتتحرك العربة وفي أثناء الطريق تتوقف فجأة فقد سقطت حقيبة كبيرة تناثرت محتوياتها علي الجانبين ... وانتفضت وميمة مذعورة فقد اكتشفن ضياع و الصرة ، التي تحمل في جوفها العقد الأحمر ، ومن ثم انطلقت تفتش عنها في عرض الطريق الأس الذي أغضب الجمسيع فراحوا يقذفونها باقذع الشتاثم والسباب .. وكان لضياع العقد وقع الصدمة على وسيمة .. فهي لم تعد تحلم ولن تعود إلي عالمها المليء بالخيالات والأماني والأفراح مرة ثانية . . أنها الآن تجهش بالبكاء حزنارعلي ضيباع العقد الأحمس . . أي حزنا علي تخسياع أحلامها

أمنا العنصر الشالث في الجندل الدرامي .. فنهو يتسمثل في الأحسناس بالاهانة والانهناك الشديد .. ولعل قصة ا الأصبع والزناد، تنطق بهذه الأحاسيس .. فنلاحظ – باديء ذي بدء أن علاقة فكرية بزوجها توفيق علاقة هدم واذلال فهي لم تكتف بأن صنعت لتوفيق المجمود والتحجر حتى صار عاطلاً قاضلاً ينتظر قوت يومه من الوقوف أمام المصنع ثلاثة أيام ليلتحق بالعمل فيه بلا فائدة . . بل كانت تعتصره اهانة واذلالا حين أعربت عن احتقارها له بأن أخذت تدوس بقدميها ملابسه المتسخة وتركلها بعيدا لتخفيها عن عينيها ودون أن تعمل على غسلها له . . كانت حتى تكره وائحة عرقه !

وبعد .. فكنت اسأل نفسي مرادا وتكرادا : ما السر في ضعف النتاج القصصي عندنا ؟ ولماذا يتخلف ولا يصعد إلى مستدي النتاج الأوربي ؟ وكنت اتذرع بأسباب منطقية أحيانا وأسباب غير منطقية أحيانا أخري .. فاقول ربما كان السبب في افتقار الأدباء إلي الالمام بالتراث الأدبي الذي هو أضخم وأعظم تراث عرفته الأمم .. وربما أوعز الضعف إلى جهلهم بلغة أجنبية وعلم أطلاعهم على الآداب العالمية .

والحق أنهم ضعفاء لجهلهم بالتراث وجهلهم بالخبرة الإنسانية العميقة لكن أجدني أستثني في ذلك حفنة قليلة جداً: فهي أقل من القليل .. من هذه الحفنة محمد كمال محمد الذي أساله عن سر تفقهه في التراث واستيعابه لدقائق الألفاظ وسيطرته علي أداة التعبير .. ومنه عرفت أنه بمحض الصدفة أكتشف أن والده كان يمتلك مكتبة تضم أمهات الكتب .. فما كان منه إلا أن راح يغترف منها ما أفاده في عمليات التعبير والخلق .

جريدة المساء ١١ يونيو ١٩٧٨ .

مجلة القصة سبتمبر ١٩٧٨ - كتاب ابداع الشبان وابداع الشيوخ في دنيا الأدب.

## وفنالقصة

عبد الغنى داود

لم يتسع لى ان أقرأ أعماله الأولى وهى كثيرة (ثلاث روايات) ... « أيام من العسسر ١٩٥٧ ، دساء فى الوادى الأخضسر ١٩٦٧ ، الأجنحة السوداء » ١٩٦٩ وخسس مجموعات قصصية « الحياة أمرأة » ٢٥٥٦ « الإيام الفسائعة ١٩٥٧ ، أرواح وأجسساد ١٩٥٨ ، « حب وحصاد » ١٩٦٠ ، « الأصبع والزناد ١٩٦٥ ) ..

وكانت بداية تعارفنا مجموعته القصصية المتميزة « الأعمى والنئب » ١٩٨٠ تلتها روايته القصيرة « الحب في أرض الشبوك » مضافا اليها خمس قصص قصيرة ١٩٨٠ ثم مجموعاته القصصية التي تبدأ بروايته القصيرة « العشق في وجه الموت ١٩٨٧ ومجموعة قصص الحرى » « والبحيرة الوربية » ١٩٨٣ « حصاة في نهر » ١٩٨٧ « نزيف الشمس ١٩٨٥ » واخيرا « سقوط لصظة من الزمان » ١٩٨٧ .

وفى كل هذه القصيص نجد الاهتمام بالحدث ، وخلق الجو والأحساس بالمكان التى تدور فيه الأحداث ، والتقاط الشخصيات المنسحقة التى تقع دائما فريسه لقدر أو ظروف اجتماعية ، واحيانا سياسية متعسفة .. والكاتب مهتم كثيرا باكتمال اللقطة حتى وإن تم الحكى بشكل تقليدى .. وغالبا ما تنتهى القصص بفراق أو أسي يفطر القلب ، وأحيانا تنتهى بدماء وقتل وعنف بعد قهر طريل مكبرت ..

والكاتب مغرم بالبحث عن الأماكن المتميزة والاجواء الخاصة التى تدور فيها أحداث قصصه كحارات المدن الصغيرة ومحطات القطارات ومواقف الاتوبيسات والتاكسيسات والكبارى وريف قرى

شاطئ البحر .. والناس دائما في قصيصه إما على سفر أو عائدين بعد غيبه طويلة .. أو يبحثون عن الخلاص بالخروج من واقعهم المرير والانتقال الى مكان أخر لعل فيه النجاة أو الخلاص . واغلب القصيص بها سفر ( قطار ـ اتوبيس ـ سيارة ) وفراق للأحباء أو هجران بين الآباء والأبناء أو من تربطهم الروابط والذين يسقطون ضحايا لانفصال الأبوين او لموت احدهما .. والقصص مليئة بأبناء حيارى وحزاني وأباء يعانون الوحدة ونساء يشقين لكسب العيش .... وعلاقات متقطعة لا تكتمل وصمت ولا بوح .. ولا يبق سوى الوحدة والفراغ .. أما الأبطال فمهانون مسذلون منسحقون يبحثون عن الانتقام من العدوان الواقع عليهم ، وحتى ولو تم ذلك في خيالهم .. كذلك تمتليء قصصه بالصبية اليتامي أو المشردين أو المقهورين بذل الحاجة - الى الحنان والعطف ، أو الحاجة الى من يسندهم في مواجهة الحياة والكاتب حريص على تصوير لقطته بأمانة كاميرا السينما ذات الصور الحية المتحركة وليست كاميرا الفوترغرافيا الثابته الجامدة فهو مثلا عندما يغوص في عالم الساقطات نكتشف امكانيات دراسته العميقة لهذا العالم ومعرفته لخباياه ، والإشارة الى أسباب سقوطهن مستخدما (الفلاشات) في سلاسة ، واللقطات المكبرة ، والعامة في براعة .. كما في قصة (الفستان) في مجموعة « نزيف الشمس » ( والعواء ) ، ( وفي المنعطف ) في مجموعة « سقوط لحظة من الزمان » ، وقصة « صفحة من كراسة الليل » من مجموعة « البحيرة الوردية » التي تكاد تكون معالجة سينمائية كاملة . . وعندما يقدم قصصه عن الصبية الحياري والمشردين يقدمها من

خلال عيون الصبى البريئة ، ويرتد الكاتب صبيا يحكى ويصف من خلال عيون الصبى الذي تنقصه التجربة ، ويضفى ذلك على الأشياء سحرا

خاصا .. أما عندما يدخل عالم زحام الاتوبيسات الخانق فهو يجسد مشاعر الجحيم والسلوكيات الجهنمية التي يقهر فيها البشر من قسوة وعدوان ولا مبالاة ، وفقدان لإنسانيتهم ضد بعضهم الاخر .. وتمتليء كثيرمن قصصه بمن أصيبوا بالشيخوخه ، أو بمن يقفون على مشارف هذه الشيخوخه يملأهم الرعب منها ، وما يصاحبها من عجز واعتماد على الأخرين كما في قصص « الانحدار واليد المقطوعة » ، الساق ، طبول الصعت ، العزيزة في مجموعة ، « البحيرة الوردية » ..

ورغم أن قصصه لا تحمل أبعادا ايدولوجيه أو ميتافزيقيه ، وتركز لقطاته على وجيعة الإنسان وانفطار قلبه ، وعلى عذابات البشر وما يعانونه من وحدة واغتراب نفس وأحلام مجهضه ويقظه ممزقه وحس أسيان .. إلا أن قصة « النصف الآخر من الليل » من مجموعة «البحيرة الوردية » .. تجد صورة الارهاب والديكتاتورية التي عاش تحت وطأتها الانسان المصرى وفي كابوسها فترة طويلة من الزمان .. وهي بمثابة شهادة حية ومؤثرة ، ولقطة نادرة تعتبر وثيقة هامة على ذلك العصر أما قصة « الموتى لا ينهضون » في مجموعة « نزيف الشمس » فتحكى عودة المقاتل مهزوماً من الجبهة عام ١٩٦٧ ، واسراع أخيه ملهوفا لينضم الى المظاهرات التي امتلات بها الشوارع ... مطالبة بعودة الزعيم الذي تنحى عن زعامته بعد الهزيمة ـ غير عابئ بجراح أخيه أو مكترتًا بالهزيمة التي كان اخوه أحد ضحاياها ، وقي قصة حلقات الانهيار في مجموعة « البحيرة الوردية » يربط أتوبيسا مكتظا بالبشر يغرق في النهر بالعبور في ٧٣ من خلال بطل قصته الذي فقد نظارته ، ومن ثم فقد الرؤية ، ويظل يبحث عنها في رحام الاتوبيس وهو متأكد أن الأقدام قد دهستها .. ثم يسقط الأتوبيس في النهر ، وتلقى مجموعة جرحى الأتربيس فى المستشفى ، ويكتشف كل منهم ضياع شئ من اشياء ، ويفاجأ البطل أن نظارته مع أحدهم فيستعيدها بلهفة ، وتبدأ رؤيته من جديد للواقع ، وقصة ( الحقيقة لا تدق الاجراس ) من مجموعة « العشق فى وجه الموت » التى تروى خيانة احد المناضلين لرفيق نضاله ، وايقاعه بابنته .. الى أن يخرج المناضل من المعتقل مجروحا بالزوجه الخائنة والأبنة التى غُر بها .. ويتربص برفيق النضال السابق حتى يظفر به ، وقبل أن يطلق عليه رصاصته يكون رفيق النضال الخائن قد فارق الحياه من الذعر .. والقصه تضى جانبا من جوانب حياتنا السياسة وتاريخ بعض الحركات النضالية فى مصر ..

ولا أدرى من اين استخرج الناقد (د. سيد النساج) كلمة (كتاب الحلقة المفقودة في القصة القصيرة المصرية) واطلقها على القاص الفنان (محمد كمال محمد) حين يقول (مجلة فصول / العدد(٢) ١٩٨١) أنه واحد من كتاب الحلقة المفقودة في القصه القصيرة المصرية)! ونتسائل: من هم كتاب الحلقة المفقودة? مولماذا أطلق الناقد هذه التسمية عليهم ، ؟ ولماذا أصبح (محمد كمال محمد) من كتاب هذه الحلقة المفقودة ؟ .. هل لأنه ـ وينطبق ذلك على كتاب هذه الحلقة المفقودة الذين لم يسمهم الناقد بالاسم ـ كما يذكرني مقاله في مجلة « فصول » عن القاص (محد كمال محمد) الذي سبق الإشارة إليه : (تختلف ظروفه وحياته (أي الكاتب) عن كثير من الكتاب ، فهو لم يعمل بالصحافة قط ، والصحافة بدورها ـ لم تفكر أن تحتضن إنتاجه ، او تعلن عنه ، او تسقط شيئا من الضوء على مؤلفاته ، وتعدى الأمر الصحافة الى غيرها من ميادين العمل ، فهو لم يعمل عملا منتظما ومتصلا وقد تعدى الخمسين من العمر ، وكادت كتابه القصة

القصيرة ـ في أغلب الاحيان ـ تصبح المصدر الرئيس للرزق والعيش ، على الرغم من ضالة عائدها ) .. ترى هل هذا الذي ذكره عن الفنان (محمد كمال محمد ) هي مواصفات كتاب الحلقة المفقوده هذه ؟ .. ليت الناقد أشار الى الأسماء التي تنطبق عليها مواصفات كتاب الطقة المفقوده هذه ؟ . وكان من نتيجة الأسباب التي ذكرها الناقد في الفقرة السابقة ان أصبح كاتبنا: على المستويين الأدبي والاجتماعي لم يشعر به أحد ، ولم يحسى بمأساته انسان او فنان او ناقد .. لم تكتب عنه كلمة بل لم يشر إليه مجرد اشارة ولم يذكر اسمه في اي دراسة جامعية أو نقدية أو أدبية ) وهنا يذكر الناقد الدكتور سيد النساج أنه نوه بنتاجه وبقيمته الفنيه في « الاهرام » عدد ٨ ابريل ١٩٨٠ ص ١١ مقال (قصاص أغظه النقاد) .. بعدئذ تتابعت الكتابات حوله ، ونوقشت قصمه في البرنامج الثاني باذاعة القاهرة - ويستأنف الناقد استكمال إدلامه برأيه ، ويقول في نفس المقال - مع أنه يكتب القصة القصيرة والرواية منذ الخمسينات كما رأينا .. وبرغم ما كان يُقابل به من تجاهل النقاد . فإنه ما يزال يكدح في ميدان الكتابة القصصية باصرار وعناد فاثقين ، وهنا وضع الناقد يده على الحقيقه الجوهرية وراء تميز هذا الكاتب الفنان دون أن يشأملها .. وذلك لأن المقال الذي قدمه عن مجموعته « الأعمى والذئب » في مجله « فصول » التي سبق ذكرها تتسم بوجود نوع من المسافة بين الناقد والفنان ، وبالمدرسية فالناقد يلقن الفنان دروسا تقليدية في فنون الكتابة القصصية ولم يقف وقفة المتأمل أمام هذه الظاهرة المتميزة .. اذ كيف تسنى للكاتب ان يداوم على الكتابة منذ الأربعين ، وعلى النشر منذ الخمسينات حتى الأن ، وعلى نفقته الخاصة دون أن يفقد إيمانه بنفسه وإيمانه بما يكتب وسط دهاليز التجاهل والاميالاة والخسائر المادية ، وأقسى منها المعاناة الله النفسية والرجوبية .. فاذا بالناقد ـ ولم تكفه كل الوان المعاناة الله . ويضم كتابه الى ما اسماه كتاب ( الحلقة المفقودة) وكأنه يُصدر حكما بالاعدام عى مجموعة معينة من كتاب القصة القصيرة لم يحددها بالاعدام ، وكاتبنا من بينهم !! ألم يفكر الناقد كيف تسنى لكاتبنا ان يتجاوز كل الله المحن ويعبرها ؟! ، ويستمر كاتبا واعيا حساسا ميصرا ما حوله .. واصدا أدق المشاعر في حدة ولوعة بالفين ؟! ..

ان الناقد يشير بمقولته هذه في مجلة « فصول » كوامن الوجيعة والألم لما ألت اليه حركتنا الادبية واغلب الكتاب يواجهون بالصمحت او اللامبالاة او التجاهل فيما عدا كاتب أو حد في القصة ، وشاعر أوحد ، ويوائي أوحد وكاتب مسرحي أوحد .. وكاننا نعيش عصر (الأوحد)!! والبقية اصفار على الشمال .. وقد حاوات مجموعة من الكتاب خاصة من يعملون بالصحف والمجلات ، وأقرب الي مراكز الضوء والبريق ، ومنيهم صحفي يمتلك دارا للنشر ، ومليونير أصبح فجأه كاتبا مسرحيا .. ومن يعلم ربما أصبح كاتبا روائيا بأمواله الكثيرة!! أن يجمعوا حواها عددا من النقاد تطبل أوتقيم وتنشر ما تقدمه هذه الشلة او هذا الصحفي او غير .. لكن هذه الشلة – لحسن الحظ ام تستطع ان تصنع تيارا او اديبا ، او تخلق حركة ثقافية ، وظلت الاضواء مسلطة على افراد بعينهم لا يتغيرون دون خلق حركة أو تيار نقدى او أدبى!

( محمد كمال محمد ) الحاصل على جائزة الدوله التشجيعية في القصه عام ١٩٨١ والذي يملك رصيدا كبيرا من الكتابة ( خمس روايات وعشر مجموعات قصصية ) ورغم هذا يحكم عليه الناقد ( د . سيد

النساج ) بأنه واحد من كتاب الحلقه المفقوده في القصة القصيرة المصرية .. هذا الحكم الذي لا يؤدي الا إلي معني واحد هو ان هذه الفترة او هذا العصر الذي يعتبر فيه هؤلاء الكتاب الذين يسميهم كتاب الحلقة المفقوده هو عصر مفقود وفترة ساقطه من التاريخ يتوقف الزمن خلالها عن الدوران وكأنه زمن اللعنة الذي جسده كاتبنا وأبرزه جليا في روايتيه « الحب في ارض الشوك ١٩٨٠ ، » والعشق في وجه الموت ١٩٨٣ .. فبطل الروايه الاولي ( زايد ) ـ وهي الرواية التي حنف منها الناشر ثلاثة فصول من القسم الاول « وثلاثة فصول من القسم الثاني وهي فصول سنة عالج فيها الكاتب حرب اليمن .. وهزيمة ٦٧ ، وستنشر الرواية كاملا في تونس بعنوان « المعدمون » ـ اذ ان ( زايد ) هذا شخص يلاحقه لعنة ما .. اذ يتسبب في تعاسة من يحبها ( ميادة) وموت ومقتل احبابه واصدقائه دون قصد .. فلعنته تمس كل من يقترب منه أو يحبه والرواية بانوراما عريضة لفترة الستينيات وهزيمة ١٩٦٧ \_ تعور أحداثها في القري والمدن الصغيرة القريبة من شاطيء البصر .. ومتعددة الشخصيات ، ورغم حذف ستة فصول منها إلا أنها ظلت محتفظة بتماسكها .. وهي أقرب إلي الشكل الملحمي برغم تنسيبها لبطل واحد .. أما بطل الرواية الثانية « العشق في وجه الموت» فهو ذلك الرجل الذي زحفت عليه السنين ويتزوج الأرملة الشابة (نوال) التي احتارت بطفلتها عند الزواج حيث تركتها الشهور الأولي للزواج ، ثم أتت بها لتعيش معها ، وتكون سببا في إنهدام ذلك العش الصغير الذي حاول أن يكون هادئا وهو حجرة فقيرة في شقة خالة (نوال) المريضة وزوجها .. ذلك لأنه بطل تدمره الوساوس والشكوك ، ويضغط عليه زحف الشيخوخة القريب فيكون سببا في تعاسة الأخرين ، وجلب الكوارث والمصائب لهم - أنها نماذج منسحقه لا تملك إلا أن تدمرنفسها وتجلب التعاسة لمن حولها - فالرواية عبارة عن رحلة في باطن شخصية البطل .. وسير أغواره .. إلا أنه لم يهتم باعماق (نوال) . . رغم أنها شخصية روائية ثرية كان من الممكن ان تكون اكثر ثراء لو غاص في اعماقها اكثر .. اليس في الروايتين تجسيد لما أل اليه عمرنا المهزوم الذي يرضي بانصاف الحلول .. ثم ينتقم من كل هذا بأن يدمر نفسه ويدمر من حوله ..

ان مجموعاته القصصية السبع وروايته التي اتيح لي قراحها تضم حوالي مئة قصة تمور بنماذج بشرية ضعيفه او مسكينه ، واغلب هذه القصيص أشبه باللقطات السنيمائية الحيه .. كتلك الآم التي تضرب طفلتها بقسوة في الاتوبيس لتوهم الكمساري ان الطفل اضاع تذكرة الركوب ،.. وعندما تنزل به الي الارض تدلله وتداعب فرحة بأنها ستشتري له حلري بالقرش الذي كانت ستدفعه للكمساري في قصة (أشياء شاحبه ) في مجموعة « البحيوة الورديه » ، وكثيرا من القصيص تمتليء بذلك الحب الفياض والعواطف الجياشه ، والقلوب والعيون والأفئدة التي تدميها الدموع والآهات ، وتلك النفوس التي تمتليء بالشعور بالفقدان والفراق القاسي الذي لا مهرب منه ، ولفسخ واهتزاز علاقات التوصل التي كانت قوية وعدت عليها عوادي الزمن والظروف الاجتماعية غير العادله التي تجعل أحد الطرفين يسقط ، وقصصه جميعا تتميز بايقاعها الحي فالقصة لديه تبدى كالقطعة الموسيقيه يحكمها ايقاع مميز منذ بدايتها حتي نهايتها .. كذلك تنبع الموسيقيه -ولا اقصد الشاعرية - من اللوحة المتكامله التي يضمها اطار القصه في النهاية ، ومن الالفاظ والجمل القصيرة والطويلة الي حد ما ، ومن الايقاع الداخلي للألفاظ والاحداث والمشاعر ونبض الأحاسيس ..

لذا يمثل الفنان ( محمد كمال محمد ) في أدبنا القصصي نوعا نقيا وصادقا من الكتاب جعل كتابة القصة والروايه رسالته في الحياة بون انتظار لحرق بخور المديح لأعماله .. أخذا علي عاتقه مخاطرة الاستمرار في الكتابه بون انتظار لمقابل أدبي او مادي .. رغم احتياج كل الكتاب اليها .. وهذا هو الفرق بين من يأخذ الأدب والفن رسالته في الحياة وبين من ينصرف عنها عند اول عقبة .. او يضيق بمشاكلها فيبتعد عنهما مؤثرا السلامة .. او يدمن اليأس الذي هو احدي الراحتين، لذا .. يستمر الفنان ( محمد كمال محمد ) في العطاء ، ويظل يعطي بون توقف رغم طنين الكلمات الكابوسيه من امثال ( كتاب الحلقة لعظي دون توقف رغم طنين الكلمات الكابوسية من امثال ( كتاب الحلقة المفقودة في القصيرة ، والجيل ( المدشوت ) وما الي ذلك من الفاظ كالسموم ..

مجلة ابداع - يونيو ١٩٨٨

## المذهب الانساني والقصة القصيرة

شمس الدين موسى

في الواقع ان القاريء او الناقد اسوف يتسامل امام المجموعة القصصية « الاعمي والذنب » التي صدرت اخيرا الكاتب « محمد كمال محمد » - لم تضيق قنوات النشر والنقد امام الانتاج القصصي والفني الجاد ؟. ومحموعة محمد كمال محمد الاخيرة الاعمي والذنب » تدور مفرداتها في عالم خاص اختاره وصوره القاص محمد كمال محمد ، في مجموع القصص ، ويقع هذا العالم علي أرض المدينة الإقليمية ، وهي المدينة التي تقترب من الريف أكثر من اقترابها من المدن الكبري دمياط والمنصورة - وتدور أحداث القصص بين أفراد معينيين من

أبناء هاتين المدينتين .. اختار الكاتب أن يصور حياتهم بدقة ، وربما بحيادية يحسد عليها ، فهو لم يقل أنه متعاطف مع هؤلاء لا بالتصريح أو بالتلميح ، وأن كان انحيازه لتصوير جوانب حياتهم الفقيرة يحمل المعني ويشي عن الميل نحوهم ، أو ربما يمكن أن يلاحظ القاريء أن تلك الحياة هي التي لمسها قلم الكاتب فعاش بداخلها ، وجاس في خصوصيتها مما جعل عينه تلتقط من هنا وهناك مفردات عالمه القصص الذي انفرز وسط تلك البيئة الفقيرة ، لكنه صورها في اطار من المثالية الأخلاقية مما جعل القاريء يتعاطف مع هؤلاء الذين كانوا جميعا ضحايا لواقعهم المجدب الفقير ..

فمن قصة « الليل يافاطمة » التي يضع فيها الكاتب أبطاله في توازن شديديري القاريء كيف تصرف زوج فاطمة عندما انهكته الغيرة على زوجته بعد أن علم تعاطفها واهتمامها ببهلول عبيط الحي ، الذي لا تهذأ تأثرته إلا في وجود فاطمة . الزوج في القصة لا يحتد على زوجته التي وثق في كلامها مما يجعله يوجه عقله للتصرف السريع مع بهلولدنك المخبول الذي اثار غيرته .. يصور الكاتب أحداث : القصة بعين ملمة استطاعت أن تفوص بداخل أبطالها ، وتفهم حقائق حياتهم وتقبلهم على علاتهم .

وتحكي قصة « الأعمي والنئب » كيف يتحول الضعف العضوي ، أو العجز البدني إلي قوة قاهرة لا يمكن أن يصدها شيء مهما كان عندما يكون الحق في جانبها ، فالأعمي يستطيع أن ينال الثأر لشرف إبنته الذي انتهكه ذلك القواد ، الذي اغتصبها وعمل علي ارسالها كي تعمل خادمة في البلاد العربية ، والكاتب يتبع في القصة أسلوب الرد المتسلسل فيحكي قصته أو القضية الأساسية في القصة متعاطفا مع

جانب الحق فيها مما يشبع نوعا من الجمال الهاديء الذي ينبعث مع قدرته علي تصوير الأشخاص وسط عالمهم البسيط المحدد ، ثم لابد أن ينتصر الحق ، الذي يخلق قوة قاهرة لدي الأب الأعمي ، فيستطيع بقوة عجزه التي تتحول إلي عنصر إيجابي ، وبتأثير الحقد المنتامي علي ضحيته الذي هو الجاني في الأصل أن يسيطر عليه بقوته فيلوي عنقه ، ثم يضعه وسط راكية النار ، التي صنعها من القوالح الجافة جلبا للدفء . ويكون ذلك الحكم العادل كاف ومناسب من وجهة نظر القاريء أمام ما فعله المجني عليه أو الضحية ، فالضحية في القصة هو مصدر الظلم والقلق للأب مما أثار تلك القوة التي كانت كامنة وخبيئة ، ولم يستفزها الا مثل هذا الحدث الكبير أمام معني أخلاقي يصل بين أبطال القصة لدرجة عالية من القدسية وكأنه القدر الذي لابد يتحقق ، ومثل هذه الجرائم تشيع في الريف المصري وفي قاع المدينة خاصة بين الفقراء لان الأغنياء ليست لديهم الفرصة أو الوقت لاكتشاف مثل هذه الجرائم ، كما أن هذه الجرائم لا تقع في الريف في أغلب الأحوال ويكون ضحيتها الأغنياء الذين يضعون من أموالهم أحجار عثرة أمام الطاممين في أغراضهم . بواقعية - أيضا - تنبع من معايشة الكاتب للواقع يستطيع تصوير أبطال قصة الأعمي والنعب فتأتي خالية من المواقف المفتعلة أو الزوائد والفجوات وتكون القصة أمينة في تصويرها للحدث الأساسي وعلاقة الأبطال وتعاملهم مع واقعهم الذي لم يرفضوه - بل أن مثل هذه المواقف تساعد علي تجميله وقبوله حتي يكون لحياتهم معني .

وتصور قصة « سند» ذات الواقع البسيط وتأثير علي صبي صغير « سند » يقوم ببيع ثمار الفاكهة المعطوبة التي يلتقطها من الحدائق حتي يجمع لأمه وأختيه بعض المال ليساعدهم علي الحياة .

وسند في القصة يأبي السرقة ، وعندما يتهم بها تصبح عملية نفي التهمة مي قضيته الأساسية ـ بل قضية شقيقتيه هو إلا يكون لصا كما يدعي ذلك « الفاكهي » الذي يكيل له الضرب والشتائم ، فلا يهم سند أو أمه ضرب القفاص له ـ بل يهم هؤلاء الفقراء أن يظلوا شرفاء لأنهم متهمون دائماً يحملون عار فقرهم فوق رؤوسهم فكان سند في القصة يدرك وسط عالمه البسيط أحد أطراف المعادلة الصعبة المتشعبة علي أمثاله ـ أن أمه تصدقه ، لكن ربما تشك فيه أمام لعنات واتهام الأخرين له ، لأنهم دائما مشكوك فيهم ، هم محرومون - لذا لم لا يسرقون ؟ -كان طبه الا يدافع عن حرمانه ، بقدر ما يجب عليه أن يدافع عن شرفه المهان ، أنه ليس لصنا ، وهذا الرجل الذي ضربه يدعي عليه ذلك ، بهذا القانون الأخلاقي الذاتي الذي لا يسود إلا بين هولاء الأفراد الذين عليهم دائماً أن يعلنوا أنهم بيض اليد واللسان تعامل سند الذي أدرك بوعيه البسيط والقطري ان عليه الدفاع عن أسرته أمام هؤلاء وأنه مع أسرته لا يستندون إلى أي حائط ، وأن معركتهم صعبة ، اذا بدا مدافعا عن تهمة واحدة ومؤجلا أخذ حقه - بل ناسيا حقه - الذي سلبه إياه ذلك الفاكهي الذي سرق ثيابه وضربه حتى مه ، ولم يكن أحساسه بالانتصار إلا عندما أنته شهادة الراوي بالبراءة أمام شقيقتيه وأمه وعند هذه اللحظة يقول الكاتب في القصة:

« جرت الدماء في وجه سند وردية رقيقة .. برقت نظرة أمتنان
 في عينيه .. مدت الأم باطن كفها ، فمسحت جرح صدغه ، الذي يشلب
 دما ، قل نزفه عن ساعة سبقت ..» .

ومجمل قصص المجموعة الأخري تعيش تلك المشاعر في جوانب أخري ففي قصة « الحاجز » يصور المؤلف فيها كيف يتجاوز بطل القصة واقعه باللجوء للحلم - فالحاجز بينه وبين حبيبته مرتفع للغاية ، وهو يدرك هذا ، لذا لم يكن أمامه غير الحلم بديلا ، وفي قصة « سلم إلي السماء » يلجأ بطلها أيضا إلي الحلم حتي يستعين به علي ما لم يستطع قبوله ، وغيرها من القصص مثل قصة « القاع » وقصة « أيام الدموع » .

- حيث دارت جميعها في عالم واحد ينحو الكاتب فيه دائماً نحو المذهب الإنساني ، حيث تتعانق الأخلاقية ، مع الحق بداخل قصص محمد كمال محمد فتكون أهم العلاقات في عالمه القصيصي ، وإن كانت له عين الروائي الذي يغوص في الحياة بمختلف ملماتها وبتناقضاتها دون أن تؤثر عليها أو تنيرها أو حتي تفسدها رؤية محددة أو فكرة نظرية سابقة الكاتب تنحو به نحوا دخيلا علي تطور أحداث القصة وإن كانت الرؤية الاجتماعية أو النظرية لقاص متمكن مثل محمد كمال محمد يمكنها أن تساعده علي فهم ما وراء العلاقات الظاهرة بين الأشخاص ومنطلقاتها المحتمة ، وربما نتائجها المؤكدة ، لكن التلقائية المباشرة وخنضوع الكاتب لمنطق الأبطال ورؤيتهم التي كنانت تسم قنصص المجموعة في مجملها ، وأن كان الكاتب في معظم قصيص المجموعة ياخذ قطاعاً واحدا حياة بطلة ، أو يتناول خيطا واحدا فيركز عليه ، وكذلك لم يأت الصراع بين أبطال القصص حادا ، وأن كان محتدما في داخل ذات كل منهم ، وتشي به الإيماء والحركة وليس الفعل الصارخ أو المزمجر ، مثلما في قصة « الأعمي والذئب » وقصة « الليل يا فاطمة » .. وفي النهاية لا يسعنا إلا الإشادة بقصص المجموعة والتنويه إلي الكاتب ومحاولة وضعه في مكانه الطبيعي بين أجيال القصة وأفرادها

جريدة المساء – ١٨ مايو ١٩٨٠

## بنيةالمكان

### دراسة في قصص محمد كمال محمد

### عبد الرحمن شلش

### (مجلة الثقافة الجديدة نوفمبر ١٩٩٩)

لم تعد دراسة النقد الأدبي المعاصر المكان ، بوصفه عنصرا أو مقوماً من مقومات العمل الإبداعي فحسب ، سواء أكان ذلك العمل شعراً أم نثراً ، بل تجاوز النقد المعاصر تلك النظرة المحددة ، التي كانت سائدة لدي النقاد القدامي والمحدثين ، إذ بدأ يتعامل مع المكان من خلل نظرة أكثر رحابة وأوسع أفقاً . لذا اتخذت بعض المناهج والاتجاهات والترجهات النقدية المكان جسراً يعبره النقاد والدارسون إلي عالم النص الأدبي تفسيراً وتحليلاً بغية رصد دلالاته وجمالياته ، منذ جهود جاستون باشلار في شعرية المكان وجمالياته حتي يومنا

فدراسة المكان ، في الوقت الحاضر ، تمثل مفتاحاً من مفاتيح النقد وفروعه وبحوثه ومناهجه واتجاهاته الجديدة في تعاملها مع النصوص الإبداعية ، مما أسهم في تقديم رؤي تضيف جديدا إلي جهود سبقت ، وتضيء مناطق معتمة في مسيرة الإبداع .

ولعل مرد اهتمام النقد بالمكان إلي كون المكان ـ بوجه عام ـ أسبق من حيث الظهور والنشاة من الإنسان ، ومن الكائنات الحية الأخري .. فضلاً عن ارتباط المكان بالعناصر المشكلة للعمل الإبداعي ارتباطاً يمثل فيه دور المحور .

في ضدوء منا تقدم ، نتناول بنيـة المكان في قنصنص الأديب المصري محمد كمال محمد .. الذي أصدر أكثر من عشر مجموعات قصصية ، بالإضافة إلى عدد غير قليل من الروايات والمسرحيات منذ حقبة الخمسينيات حتى وقتنا الصاضر . ويقع اختيارنا على ثلاث مجموعات قصصية له لتكون مصدراً لدراسة غير حصرية أو استقصائية . والمجموعات هي : « البحيرة الوردية » صدرت عام ١٩٨٢ ، ثم مجموعة « سقوط لحظة من الزمان » ، صدرت عام ١٩٨٧ . ومن الملاحظ أن بعض القصص كتب في حقبة الستينيات ، كما هو مدون في نهايات بعض أعماله ، لكن معظم القصص لم يبين تاريخ الكتابة ، مما يصعب مهمة متابعة الناقد والدارس لأعماله ، ويجعل الناقد لا يستطيع أن يحدد حجم التطور أو مساره في أعماله .

إن دراستنا هذه تركز علي بنية المكان في قصص الكاتب ، وذلك من خلال زوايا النظر الآتية : العنوان .. والاحتفاء بالمكان ، وعلاقة الشخصية بالمكان ، وجدلية الزمان والمكان ، والأدوات المستخدمة للتعبير عن المكان ، ثم نرصد ـ في النهاية ـ ملاحظات ختامية ، تمثل خلاصة لرؤيتنا .

## ١ ـ العنوان .. والاحتفاء بالمكان ..

يتبدّي احتفاء الكاتب بالمكان في العنوانين التاليين : « البحيرة الوردية » ، « حصاة في نهر » .. في حين يرتبط العنوان الشالث بالزمان: «سقوط لحظة من الزمان »

ويأتي ذلك التوجه نحو اختيار العنوانين المرتبطين بالمكان ، وعداً من الكاتب بأهمية الموضع أو المكان أو المسرح الذي تجري فيه الأحداث . ولا يعني هذا أن المكان لا أهمية له في المجموعة الثالثة ، لأن المكان يتحقق في نصوصها بما فيها النص / العنوان الذي يحمله غلافها .

علي صعيد آخر ، فإن الكاتب يحتفي بالمكان ، في كثير من عناوين قصصه ، منها ـ مثلاً ـ في مجموعة « البحيرة الوردية القصة / العنوان ، « وجه في الصفحة الخالية » ، « العدينة التي تخلع الثياب » ، « الينبوع » « وجه علي الأفق» .

وبالمثل نراه محتفياً بالمكان في بعض عناوين مجموعة «حصاة في نهر » ، مثل : القصنة / العنوان ، « رائحة الأشياء » ، الأسماك في النهر النتن » ، « الشرفات العالية » ، « الجسر » .

كذلك نجد احتفاء بالمكان في عناوين بعض قصصه في مجموعة وسقوط لحظة من الزمان »، مثل: « الصفاء »، « رجل الطابق الأخير»، « المعلر »، « المفتاح ».

ولكننا نلمس أن للمكان حضوراً قوياً في قصصه كلها ، حتى التي لا تحمل عناوينها إشارات مكانية ، لانها لا تغفل الاحتفاء بالمكان ، بوصفه سمه بارزة في التعبير عن رؤي للكاتب ، إذ يحتل المكان موضعاً ومكانة غير هامشية في قصصه ، فالمكان لديه له أثره في تجسيد العملية الإبداعية ، وفي محورية الرؤية وتحديدها .

ومن الأمكنة التى لها حضور قرى فى نصوصه القصصية : البيت ، الفرفة ، الطريق ، الحارة ، السوق ، النهر ، البحر ، الجسر ، القرية ، البلدة ، المدينة الصغيرة ، المدينة الواسعة ، المدينة الساحلية ، ساحة المولد ، المدفن ، الضريع وغير ذلك من الأمكنة .

إلا أن النهر والبحر لهما موضع الصدارة في دائرة اهتمامات الكاتب بالمكان ، منهما مسرحان حميمان يسكنان أعماق المبدع ، ويتبديان تجسيداً وتعبيراً في كثير من القصص ، بملامحهما وتفاصيلهما ، بهدوئهما وصخبهما ، بامتدادهما واتساعهما ، باثرهما وتأثيرهما . وهما ـ أيضا ـ مصدران الرزق والحياة .. وباعثان على التفاعل بين الناس والمكان أخذاً وعطاء .

تتلامح معالم البيئة النهرية في قصصه « المسروق » ونداخلها بالبيئة الريفية ، وذلك في تعبير كاشف دال : « تحول إلى بوجهه المعروق بعد أن فتح نافذة شرقية .. تطل على المزارع الخضراء التي تنتهى بصفين من أشجار التوت ، يتقابلان على شاطئ ترعة ترتفع خلفها بنايات دمياط .. » .

كما نتلامح معالم أخرى لمنطقة نهرية في تعبير القاص في « حصاة في نهر »: « بدأت منطقة الكوبرى تخلو من المراكب العابرة يمين النهر وشماله .. على المركب الأخيرة الموسوقة بزكائب الملع ، كان عويضة واقناً متهدل القامة .. قفز على سطح العوامة وصعد السلم الحديدي المثبت بالقاعدة الخرسانية .. اعتلى سور الكوبرى بينما كان وسطه يلتمم بطرفيه .. » .

ومن ناحية ثانية ، تتلامح معالم بينة البحر أو عالم البحر .. في مزج الهم الغاص بالهم العام في قصة « الينبوع » ، التي ترصد جزءاً من حركة العمل في الميناء : « على أسطح البواخر في ميناء المدينة الصغيرة ، كنت أرابط الحراسة الليل والنهار .. حارس خاص أنا لمن يطلبني .. البحر تحت أقدامي والقضاء بلا حدود .. يتدفق على الرزق كالنهر .. واء الظهر ألقي بكل هذا ، وأسرع إلى رفاق النضال ، فاقتحم معهم معسكرات الإنجليز على خط القنال « أخفيت ذلك عنكم ، فلربما يظنه البعض تباهياً » . وأعود الأتكسب معاشى .. ثم يدعوني النضال فائبي .. وثانية أعود إلى مدينتي . وتتسم الدائرة الإعمال مختلفة .. وينهمر على الزق كالمطر .. لكن كيف أفلت من مدينتي ..

يجيئنى عام مؤامرة الثلاثة .. فكيف أتقاعد .. على كفى أهمل روحى وأقائل ..» .

#### ٢. علاقة الشخصية بالمكان

إذا كان المكان في القصة القصيرة ، وفي الإبداع الأدبي عموما، لا يظهر منفصلاً في بنية العملية الإبداعية ، عن سواه من عناصر العمل ومقوماته ، فإن الإنسان أو الشخصية هي التي تؤكد تحقق المكان ، الأمر الذي يشير إلى العلاقة الوثيقة بين الشخصية والمكان . وهي علاقة قديمة ومتجددة ومتنامية ، لكنها لا تتخذ شكلاً واحداً ، بل عدة أشكال.

بوسعنا القول والصال كذلك - إن ما يمنع المكان هويته وشخصيته وأشكاله وخصوصيته ، هو ارتباطه الوثيق بالشخصية . ويتأتى ذلك في علاقة تلك الشخصية بالمكان ألفة أو نفوراً .

وليس من قبيل المبالغة حين نشير إلى أن ثمة حالات أو صوراً تظهر في بعض الأعمال الأدبية ، فتثبت أن المكان الأثير في نفس الإنسان ، هو مكان يسكن الشخصية . فبعض الأمكنة في الواقع ، تسكننا شئنا أم أبينا .

من هنا ، فإنه ينبغى أن تسلط ضوءاً على علاقة الشخصية بالمكان لدى محمد كمال محمد ، كما تتحقق فى قصصه القصيرة ، من أجل رصد بعض الحالات فى مجموعاته على سبيل المثال لا الحصر ... لأن دراستنا غير استقصائية .

فالشخصية في قصة « مخلوقات في الهامش » ، هي شخصية زوج يروي حكاية الحادث الذي وقع في شقته ، وأدى إلى موت الخادم « روحية » في أول يوم عمل لها بالبيت .. فيما تبادل مع زوجته نظرات مشحونة بالأسف والضجل والتوتر والقلق بسبب ما حدث . قال زوج المتوفاة .. موجهاً كلامه إلى الراوى .. « لا ننب لكم فيما حدث .. أنا على أى حال لا أنسى حبكم لنا .. وطيب معاملتكم .. » . ثم طلب منه أن يرسل إليه بطفليه اللذين بقيا عنده من وقت الحادث ، لأنه متعب ولا يقدر على مرافقته إلى البيت لأخذهما بنفسه ... ولا يستطيع أن يبقى وحيداً في بيته بعد أن رحلت شريكة عمره . وكان البيت بلا زوجة ، قبر موحش . فالحزن والفقد والموت جعل الزوج العاطل عن العمل ، لا يطيق حياة الوحدة منذ فراق زوجته له .

والراوى في « المطر » ، يقص حكاية « بسيمة » هذه المرأة التي عرف عنها أشياء كثيرة ، من خلال فترة من حياته الوظيفية في بلدتها ، فنفعها أكل العيش إلى العمل في الموالد ، منها مولد أبي المعاطى في دمياط . يستهل حكايته معبراً عن رؤيته لها : « وقعت عيني فجأة على بسيمة في طرحتها السوداء ، وجلبابها الواسع الطويل حتى الكعبين ، وأنا أحاول تجنب زحام المولد بالميل إلى جانب الطريق الضيق ... » . ثم يقص عن رؤيته لها من قبل : « في السابق كانت بسيمة بذات الطرحة في الإسواء الشيق المحيطة ، ببلدتها حاملة على رأسها القواديم والمناجل التي يصنعها روجها الحداد في دكانه الصغير .. » . ثم يرصد لحظات سقوط المطر : « على غير توقع بدأت الأمطار تتهاطل غزيرة لتستغرق المدينة أياماً انفض معها رواد المولد من سكان المدينة والوافدين طريح أبي المعاطى ، نتعرض لمحاولة اعتداء من رجل مجهول ، فقد فع عن نفسها ، بسكين ، حتى يهرب الرجل ، ولكنها نقع منهارة ، بينما عن نفسها ، بسكين ، حتى يهرب الرجل ، ولكنها نقع منهارة ، بينما

أنين طفلها الوليد يرتفع من جوف المدفن ، ثم تنقل إلى مستشفى المدينة ، بين الحياة والموت .

والشخصية الراوية في « وجه على الأفق » ، هي شخصية محصل الحافلة ، الذي يرصد كل ما يدرر أمام عينه ، وكل ما يحس به : 

« مهلاً يا سائق البعكوكة .. ماذا جرى لك اليوم ! هل دققت لك جرس السير ، حتى تندفع رامحاً بالسيارة هكذا .. على هواك تجرى وتقف بلا ضبابط ولا رابط ، كأن السيارة بلا كمسارى . كأني غير موجود .. تضحك يا قزم ! .. طيب .. غداً نرى حالك عندما تركب سيارة بحق ، بدلاً من هذه المليئة بالرقع والثقوب في كل جانب ـ الثلاثة أمتار في مترين ! » .. ويتابع المحصل قائلاً : « اصعدوا يا ركاب البلدة .. مترين ! » .. ويتابع المحصل قائلاً : « اصعدوا يا كسالي القرى المجاورة .. اليوم سوق المنزلة .. تهصرون جسدى النحيل في زحامكم الرهيب ... » . من الرؤية كلها تتضع أبعاد الملاقة بين شخصية المحصل وسائق السيارة ، والمحصل وزحام المكان داخل السيارة والمحطات المتتابعة . ثم علاقته بوجه حبيبته . تتخذ الرؤية شكل الحوار ولمحات المتتابعة . ثم علاقته بوجه حبيبته . تتخذ الرؤية شكل الحوار وصراع وتداع نفسى .

وحين ننتقل إلى قصة « طبول الصعت » ، نجد شه علاقة أخرى قد تتشابة مع سابقتها في بعض الملامح ، لكنها تختلف في ملامح مغايرة ، بينت علاقة الشخصية بالمكان . فنحن إزاء أب ، وابن وبيت . غير أن التواصل ببدو مفقوداً بين الجيلين ، فالأب في واد ، والابن في واد . الأب يقول : « البيت أصبح خالياً على .. » . والابن بريد أن يبوح لأبيه بهمومه التى تثقل كاهله . وعلى الرغم من أنه ليس هناك غير الصمت » كما قال الآب ، فإن الحوار يمد الصمت . كما قال الآب ، فإن الحوار يمد جسراً للتفاهم والدف، المفقود . وإن أحس الآب ـ في النهاية ـ بريح عاتية تعصف بالبيت ، فتقتلع باب البيت ونوافذه .. وتقتم حجراته كلها .. « تسمعها الأعماق في البعيد تعوى .. وتقرع الطبول » .. وكانها إيقاعات للتغيير .

وتتحول العلاقة بين الشخصية والمكان في قصة « العار » ، إلى انتقاضة تعانيها الأختان وهما قابعتان في البيت بانتظار المجهول ، وتكسى النظرات بالترقب والتوتر والقلق والخوف الرهيب .. وتتفجر الأعماق بصراع بالغ .

إنها مجرد نماذج الشخصيات حية من لحم ودم ، يرسمها الكاتب بمهارة ، وتعكس صوراً العلاقة التي ربطت بين الشخصية والمكان ، فعبرت عن إحساس الإنسان بالمكان ، فضلاً عن التعبير عن روح المكان ذاته ، فنحن إزاء علاقات إنسانية بأمكنة معتادة ، لكن الصراع بين الداخل والخارج ، هو ما يجعلنا نحس بما أسميناه روح المكان ، وذلك من خلال الصدق في التصوير والتجسير والتجبير .

#### ٣. جدلية الزمان والمكان

يمكن القول إن ثمة أمكنة مفتوحة كالشارع والحارة والزقاق والساحة ( أو الميدان ) والفناء والسطح والحديقة ، وأمكنة مغلقة كالحجرة أو الغرفة والبيت والشقة والكرخ والدكان وحجرة المكتب ، وأمكنة عالية أو مرتفعة كالبناية ( أو العمارة ) وناطحة السحاب والبرج والمنارة والمئذنة والجبل والتل والكوم ، وأمكنة منخفضة كالوادى والسبل ، وأمكنة بعيدة ، وأخرى قريبة ، وأمكنة كبيرة ، وأضرى صغيرة، وأمكنة صحرارية ، وأخرى ساحلية وحضرية وريفية ، وأمكنة قديمة ، وأخرى جديدة ، وأمكنة واسعة ، وأخرى ضيقة .

غير أننا سنركز على أمكنة مفترحة ، وأخرى مفلقة لدى محمد كمال محمد .. في بعض قصحمه ، حتى نلم بكيفية تعامل الكاتب مع الأمكنة .. مع بيان صلتها بالزمان ، لأنه لا مكان بلا زمان في سياق البنية القصصية ، إذ أن علاقة المكان بالزمان هي علاقة جدلية تشي بعا يسمى الأمكانية التي تتوحد في انصبهار النص في بوتقة جدلية الزمان مالمكان .

فقصة « حصاة في نهر » ، تبدأ مكذا : « قبل الظهر بلحظات كان عويضة يجئ الدكان فيشترى سيجارتين .. يشعل واحدة من وابور قدرة الفول الذي تقف أمى طول النهار أمامه .. ويضع الأخرى خلف أننه ... » ، ثم تنتهى القصة بتدحرج الحصاة .. وسقوطها في مياه النهو . وبين مشهدى البداية والنهاية ، يرد ذكر إشارات مكانية كثيرة كاكشك و ( الكويرى ) أو الجسر والقاعدة الفرسانية الفاطسة والمدينة المسغيرة وصوض النواب المرتفع وعربات الكارو والمنطور وغرية القطار المركونة والسور والعوامة والربح والمدراة والمراكب المابرة وبفة المركب وبغل اللوف وقلع أوصارى المركب الراسية وعمود النور والحضاة والنهر والمفتاح والجنينة المهجورة وأجولة القطن والجدار الخشبي والاسظت والإفريز والبلد . كما يرد ذكر الصباح والظهر والليل والنهار مع المكان : الدكان وهدو مكان منفلق ، والنهر وهو مكان

وقصة « الحبل المقطوع » ، يستهلها الكاتب بمشهد افتتاحى جاء فيه : « كانت ينتظره على رصيف القطار .. احتضنه بالحنان والشوق .. العينان صغيرتان في وجهه الأحمر الذي ضاعفت غضونه السنوات .. خف شعره الأبيض كثيراً ، فبان جلد رأسه الشفقي من أمام ومن خلف .. » . وبينما كان في المشهد الختامي مستقلا القطار الذي أخذ يهزه وهو قابع في ركته المنزوي .. مسلماً جسده المنهوك الدي أخذ يهزه وهو قابع في ركته المنزوي .. مسلماً جسده المنهوك ياتيه لاهناً .. تنشيش القطار ياتيه لاهناً .. تنفعه الربح فيبتعد ، ويعود أكثر لهائاً .. وقلبك ينزف دماً .. والليلات الآتية أكثر ظلاماً .. وليس تدرى متي ياتي زمانك .. » .. مكذا يتداخل الزمان بالمكان .. والحاضر بالماضي .. والظاهر بالباطن .. في أعماق المسافر عبر القطار ـ وهو مكان مغلق ـ إلى المدينة .. التي لا أحد فيها يعرف الآخر!

ومثلما يعزج الكاتب الزمان بالمكان في القصة السابقة نراه يمزج بينهما في قصة « سقوط لحظة من الزمان »، فالمشهد الافتتاحي فيها يقدم لنا شخصاً استيقظ من النوم .. فبدا خائفاً وهو يتحسس قدميه ، ولم يك قد أتم ساعات النوم التي توايته بعد أرق الليل الممل . وعندما ترك خلفه كآبة البيت ، وأخذ يسير على الطريق ، كان يستشعر الوجع في قدميه وهو ينقلها فوق ذلك الطريق . ورأى المكان من حوله يضج بالمحف والحركة ، فالدكاكين قرب بيته معاخبة بالأهموات .. وهو في كل ضحي يدير لها ظهره حين يعبر الطريق في الشاحية منحدراً إلى وسط المدينة ثم تواجبهه في عودة الليل مغلقة الأبواب ... وبينما كان في نهاره أحس بالساعة في يده تصاضئ .. وكانت قد أهدتها إليه من سنوات قائله له مبتسمة : « أن يمكك الاختباء من أحد في وحدتك ، فصوتها يدل عليك » . استمع معها إلى صاصاة تعلن أخضاء الدقائق .. قال : « يقرض الزمن » .

وحين أحس أن السنوات تنسحب منه ، شعر أنه يعانق الوحشة .. وأن حياته خلت من كل الأشياء عدا وجه النهاية ورحلة الخوف .

#### ٤. الأدوات المستخدمة

ثمة أبوات أو تقنيات كثيرة ، استخدمها محمد كمال محمد في بنية قصصت التعبير عن المكان وعالمه القصيصى ، مثل : السرد-الوصف ـ الراوى ـ الطم ـ الحوار الداخلى ـ الذاكرة ـ الرمز ـ النهاية المفتهحة .. وغيرها . نرصد ـ باختصار ـ بعضاً من هذه الأبوات :

أ) السرد:

لا تخلق القصيص - في معظمها - من السرد ، لكنه ليس سرداً مباشراً يميل إلى التقريرية ، بل سرد فني يتسم بالإيحاء والتعبير . مثال ذلك ما جاء في مستهل قصة « رأئحة الاشياء » ، إذ نقراً ما يلى : « فاضت مياه البحر منسرة في عاصفة الليل ، وغطت الشوارع الرملية المشبعة بماء المطر ، وتنفقت في الطرقات المرصوفة في بحيرات تحاصر مداخل المدينة ... » . فنحن إزاء مشهد سردي يرسم صورة عامة للمكان ، ويعبر عن تغيير حدث ، كما يترك أثاراً مرئية في وجه تلك المدينة ، وفي حياة القرى المجاورة لهذه المدينة ، كما ورد في النص القصصي ، فيما بعد هذه الفقرة التي استرشدنا بها .

#### (ب)الوصف:

يعنى الكاتب بالرصف الذى يطرزه بالدقة والوضوح ، مما يعطى وصفاً دقيقاً محدداً للأشياء بصفة عامة ، والمكان بصفة خاصة . فالصديق فى قصة « أشياء صغيرة » ، يصف صديقه قائلا : « كان راقداً على فرشة الكتبة العالية .. يكسو العرق وجهه .. ويده المعروقة ملاصفة لرأسه .. وكانت تنتفض بجانب الكرياج المسند خلفه .. »

وبالمثل يأتى الوصف فى قصة « وجه فى الصفحة الخالية : « كان المكان يكاد يكون مهجوراً فى الجزيرة بين فرعى النهر ... » . كذلك جاء فى قصة « الشرفات العالية » ، ما يلى : « كنت أدور طويلاً بالدراجة فى شارعنا الذى يمتد على جانبيه صف من البيوت العالية ذات الشرفات الواسعة .. » .

### (ج)الحسلم:

يتراسى الطم في بعض قصص الكاتب . مجسداً لأمكنة متخيلة ، تختلط بالواقع الفعلى ، فتكتسب الرؤى خيوطاً جديدة ، ليكتمل النسيج في دائرة الإبداع ، ونلمس ذلك في قصة « الصمت في شتاء حزين » ، حيث كان السارد يعبر عن إحساسه بالطريق قائلاً: • الطريق كانت تطول أمامي .. » ، وهو إحساس ينسجم مع حالة الوحدة التي يعيشها بمفرده في البيت .. حتى تستدعى اللحظة الصامتة والحزينة حلم الليلة الماضية : « أعبر القنطرة المجهولة .. كانت تمتد أمامي .. عندما بلغت منتصفها انتشرت حولى سحب بخان سوداء .. توقفت لا أقدر على نقل قدمى .. ارتفعت وسط السحب مدخنة قاطرة قديمة .. تصاعد نشیشها ، فیما تتقدم نحوی .. تراجعت مرتعباً .. نظرت تحت قدمى .. ليس ثمة قضبان تدرج فوقها القاطرة .. لكنها تقترب منى .. انتحيت جانب السور فيما كانت القنطرة تستطيل خلفي وتمتد في البعيد .. » . كما نجد المشهد الافتتاحي في قصة « الصغار يركبون الأحصنة ، ، معبراً عن حلم يصبور الإحساس بالمطاردة من الآخرين .. حتى ساقوه المحاكمة . وهو حلم كابوسى طويل ، يضتلط بالواقع ، ويعبر عن مناخ الخوف . إن الرؤى كلها في كثير من القصيص تكاد أن تكون أحلام يقظة تومئ إلى أن الإبداع حلم جميل.

#### (ء)الرمز:

كما يعبر الكاتب بالصورة وشعرية اللغة عن أمكنة كثيرة ، نراة يعبر بالرمز في بعض قصصه عن كثير من الأمكنة . فالبيت في عدد غير قليل من القصص يرمز إلى الجنور والانتماء والسكن والوطن ، والقطار في « الحبل المقطوع » ، يرمز إلى حركة الزمان ، والساعة في « حقوط لحظة من الزمان » ، ترمز إلى الزمن المنقرض . وذكر المدينة الصغيرة في كثير من القصص ، دلالة رمزية على الهدوء والتماسك في العلاقات بين الناس .. ويقابلها تعبير المدينة الواسعة في قصص أضرى ، وهو دلالة رمزية على الانهيار في العلاقات الإنسانية .. وعلى افتقاد دفء التواصل . صحيح أن الرمز سمة أسلوبية ، إلا أنه حين يكون رمزأ شيفا غير مستغلق على الفهم ، يسهم في إجلاء الرؤية وتعميقها .

من المهم - في نهاية دراستنا - أن نسجل خلاصة لرحلتنا حول بنية المكان في قصص محمد كمال محمد .. نسجلها على هيئة ملاحظات ختامية .. نجملها في النقاط التالية :

أولاها \_ يتعامل الكاتب مع المكان بحنو بالغ في قصصه ، راسماً صوراً عديدة للأمكنة ، بثباتها وحركتها الدوب ، بناسها الصغار والكبار \_ ، بهدوئها وصحيها ، بدفتها وبرودتها ، بتماسكها وتداعيها .

ثانيتها ـ يلامس الكاتب الأبعاد النفسية والجغرافية والتاريخية والإنسانية للأمكنة من خلال إحساس رهيف وصادق من الشخصية في علاقتها بالمكان ، فضلاً عن إحساس المبدع نته بالمكان متخيلاً وواقعاً

ثالثتها ـ تتبدى تجليات المكان في مقدرة الكاتب على تجسيد

الأمكنة ، باختلاف أنماطها وأشكالها وصورها ، وتنوع زوايا رصدها، وتعدد درجات أو حالات الإحساس بها ، مما يضفى على المكان لمسات جمالية ودلالات معبرة ، لتحقق ما دعاه و باشلار ، بشعرية المكان .

رابعتها ـ ترتبط رؤية الكاتب للمكان في إطاره الزماني وفي إطاره المكاني معاً . محققاً بذلك ما يسمى بجدلية الزمان والمكان أو الأمكانية .

خامستها - يستخدم الكاتب كثيراً من أدوات أو تقنيات الكتابة للتعبير عن المكان قصصياً وإبداعياً ، فيضلاً عن استخدامه اللغة الشعربة .

سادستها \_ يعبر الكاتب عن دمياط في بعض قصصه ، فتبدو محددة الملامح والاسم في رؤى له ، كما تتلامح معالمها في رؤى أخرى له ، ويرجع ذلك إلى كونه عمل فيها فترة من حياته الوظيفية في شبابه ، ونلمس حسه الرهيف في تعبيره عن النهر والبحر والأمكنة الساحلية ، الأمر الذي يمنحها هوية وخصوصية .

ولعسل رؤيتنا هذه تضئ قناديل النقسد في أفق المكان كسما رأيناه ، وأحسسنا به في العالم القصصى لدى الأديب محمد كسال محمد .. بوصفه فارساً من فرسان القصة القصيرة .. الذين أخلصوا لها على مدى نصف قرن من العطاء الإبداعي .. الذي يشكل إنجازاً متميزاً لا يمكن للنسيان أن يدركه .. في حضور ذاكرة تعرف قيمة الوفاء

وإذا كان صاحب هذا الإبداع-والإنجاز الغزير عاشقاً للمكان الهادئ والجميل ، فمرد ذلك إلى أنه عاشق للوطن : مصر التي تتراءى

صورتها فى قصصه ، وفى إبداعة المتميز ، الذى لم ينصفه نقـادنا الصامتون !

المصادروالمراجع:

- . مصطفى انتبع : استراتيجية المكان .. دراسة في جماليات المكان في السرد العربي ، الهيئة العامة لقصور الثقافة - سلسلة كتابات نقدية القاهرة العربي . ١٩٩٨ .

\_محمد كمال محمد :

\_البحيرة الوردية ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٨٢ .

حصاة في نهر ، الهثية المصرية العامة للكتاب ، سلسلة الإبداع العربي ، القاهرة ١٩٨٣ .

مسقوط لحظة من الزمان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سلسلة قصص عربية ، القاهرة ١٩٨٧ .

## العنوان والخاتمة

# في قصص محمد كمال محمد

محمد محمود عبد الرازق

قطع محمد كمال محمد رحلة طويلة مع فن القصة ، إذ ظهرت أولي مجموعاته علم ١٩٥٤ ، وتتضمن رواية وبعض قصار القصص «وتشهد مجموعة : « الأصبع والزناد » (١) علي تخلصه من التسجيل والمباشرة في مرحلة مبكرة ، وتحرره من أسار التسلسل الزمني والترتيب المنطقي، سالكاً دروبا شتي منها التقطيع والارتداد والمنولوج والحلم والكابوس ، دون أن تتحول عنده إلي الأعيب الغازية أو مربعات للكلمات المتقاطعة . وقد ظهرت هذه المجموعة عام ١٩٦٥ ، ونشرت معظم قصصها بجريدة « المساء » عامي ١٩٦٢ ، ١٩٦٣ ، يتضح ذلك

من قرامتنا لمجموعة : « سقوط لحظة من الزمان » (٢) التي استعانت بخمس قصص منها ، وحرصت علي تسجيل تاريخ نشرها الأول مرة ، مع قصة : « مخلوقات في الهامش » ، وهذه القصص هي : « الأصبع والزناد - لم يعد صغيرا - رؤيا - بسيمة والمطر - الجدار الأخير » وقد تغيرت عناوينها فصارت : « في المنعطف - المفتاح - تلك الرؤيا - المطر - المسروق » .

وتضم مجموعة : « الحب في أرض الشوك » (٢) الرواية التي حملت عنوانها واستأثرت بمعظم صفحاتها ، وخمس قصص قصار أعاد نشرها بمجموعة : « نزيف الشمس » ( $^4$ ) مع الحفاظ علي عناوينها هذه المرة وهي : « زاوية المغاربة - أبواق الليل - خروج للحياة - النهر والمصب - ليمون غدر » كما نشرت قصة : « الوحل » بمجموعتيه : « المشق في وجه الموت » ( $^9$ ) و « البحيرة الوردية » ( $^1$ ) .

ويشكل العنوان مشكلة لقاري، محمد كمال محمد إذ تتسم معظم عنوينه بالعمومية ، ولا تنقل إلينا خصوصيات العمل ، ولذلك هان عليه تغييرها بسهولة عند اعادة النظر في بعض أعماله . وأصبح القاري في حل من الالتزام بها . بل أنه يضبع القصة أحيانا العنوان الذي يروقه ، ويراه معبرا عنها أفضل تعبير من خلال معايشة صادقة لها استطاع أن يستدرجنا إليها الكاتب نفسه بلمساته الفنية وحسه الإنساني العميق » ليس العنوان أن يفصح الأقصاح كله عن المضون ، لكنه ينبغي أن يشير إليه . وإذا كانت بعض عناوينه تعد أثوابا فضفاضة ، فان بعضها الآخر يضيق من رحابتها ، مثل قصة : « بلا هزيمة » من مجموعة : « الأصبع والزناد » فسهي لوحة عن « الحب » . وكم كنت أتمني أن يكرن هذا عنوانها غاية عنوانها . فالحب هنا يشكل خصوصية اللوحة ، وان أبرز عنوانها غاية

الكاتب منها . وذلك ينفي ما كان متوقعا للشخص الذي يتنكر له أهله بعد زواجه من بنت ليل، وانغماسه في الفاقة ، كما يظهر من خلو بيته من الأثاث ، وذلك بوصف الكاتب للأناث القليل الفقير به : « كان أثاثا البيت كله سريرا صغيرا .. ومقعدين يحيطان بمنضدة من الجريد وأعواد الخشب الرفيع! أما المطبخ فلا يكاد يوجد! .. وثمة حرة ليست بحجرة استقبال علي أية حال !... ، وأزعم أن أيحاءاتها أرحب من هذه الغاية . فهي لوحة عن الحب الصادق الحقيقي ، وما يبعثه في النفس من راحة وصفاء واطمئان وغفران : « ان حبها لي أمدني بطاقة كبيرة من القوة وحب النضال .. لأواجه الفقر الذي صنعوه لي بعدما قطعوا عني كل عون ! .. فلم أحس بقسوة لطمتهم .. وإنما أحسست بها هيئة كلطمة طفل لرجل!.. » . ومما أمد هذه اللقطة بقوة الإيحاء أنها تري من خلال عيني صبي صغير جاء من القرية لزيارة خاله الذي تاق إليه . جاء مثقلا بمفاهيم القرية عنه ، هو الصغير الذي كان يريد خالا قربرا عزيزا لا خائرا مهزوما ، وعاد محملا بمفاهيم جديدة عن القوة والعزة والمتعة والوداعة والطمانينة . ولو قدرنا أن هذه اللقطة وقعت بين يدي سابقيه من أمثال أمين يوسف غراب ومحمد عبد الحليم عبد الله ، فسوف تستوقفهم عناصر حكاية زواج الموظف الصغير من بنت الليل. أما كاتبنا فقد تحرك في إطار المعني السامي ، وترك لخيالنا بناء ما تشتهي من حكايات . إذ أنه لم يشر إلي الحكاية المثيرة غير إشارة

لكن ذلك لا ينفي أن لديه عناوين ملهمة لا تستطيع لها تبديلا ، لالتحامها بالنسيج الذي خرجت منه لتكون رمزا له . وخير مثال لها : « عربة الحنطور » و « طرقة الباب » مجموعة : « نزيف الشمس » و « ست دجاجات ؛ بمجموعة : و العشق في وجه الموت ؛ و و موت صبية ؛ بمجموعة : و سقوط لحظة من الزمان ، . فهي ليست من العناوين التي تشهر شعارا مثل : و الحفاء ۽ . . و العواء ۽ . . و التمدد ۽ . . و سقوط لحظة من الزمان ، ، وإنما نراها تخرج من النسيج كله لتعبر عنه كله . وقصة : « عربة الحنطور » لقطة من لقطاته الحساسة عن « الفقد » وما يخلفه من و شقاء ٤ . والعربة تصاحبنا منذ أول سطر : و بينما تعلق الصغير بأمه صارخا وهي تحاول ركوب الحنطور .. ؛ حتى آخر فقرة . و طالما سافرت جدته هنا وهناك وصحبته في مشاويرها ، لتبعده عن أمه من يوم طلاقها حتى لا يشعر بغيابها إذا ما تركته يوما . وتنساب دموع الأم وهي تدير وجهها بعيدا عن ولدها ، بينما تحاول التملص من قبضتيه الصغيرتين المتشبثتين بفستانها ، والزواج الجديد يحثها على الإسراع حتي لا يفوتهما القطار وينطلق الحنطور مفرقعا بكرباجه ، فيتنتفض الطفل ويطلق صرخة كالعواء متملصا من حضن خاله ليجري وراء الحنطور ، ويضيع في المدينة الصغيرة . وبعد طول بحث في الحواري والأزقة ، يرتفع صوت صبية تنادي الجدة ، و ، في نهاية الحارة المسدودة كان الطفل ينام متكورا في ركن عربة حنطور قديمة بغير حصان .. كانت إحدي قدميه بدون حذاء .. أصابعها الدقيقة تختلج في الجورب المخطط الجديد .. الدموع لا تزال عالقة بجفنيه . . وشفتاه ترتعشان هامسة بما يشبه الحلم ، .

وقد أجري بعض التغييرات بمعظم القصص التي أعاد نشرها . فنراه يحذف خاتمة قصة : « نم يعد صغيرا » . وحسنا فعل . وقد اقتضى الوقوف بالنهاية عند : « عندما أمعن النظر عرف فيه مفتاح الدكان » إلي تغيير العنوان – فصار : « المفتاح » . وكان العنوان الأول مستمدا من خاتمة التزيد الذي انتهي بقوله: ولم يعد صغيراً . . . . والقصة تصور الصراع الدائر في داخل الصبي بين حرصه علي مواصلة الدرس ، وواجبه تجاه أسرته بعد موت أبيه . كما حذف اسم الصبي : و ونس البصبح الشخص الأول كغالبية القص الجديد غير مسمى . وكانت أسماء الشخوص تعظي عنده بعناية خاصة في مرحلته الطبيعية وكانت أسماء الشخوص تعظي عنده بعناية خاصة في مرحلته الطبيعية انتشارها مثل : و رجوات ، . . و وديدة ، . . و روفية ، . . وبركسان » . . ويسران » . . وجروني » . كما يحرص علي الأسماء المنتقاة من البيئة عندما يتحدث عن دمباط فتطالعنا : خليل وابراهيم ومعاطي التي تنتشر بين إبناء جيله في دمياط انتشارا ملحوظا . و تطالعنا أسماء بعض عيائلاتها والقاب شخوصها : و بنزوم » . . و السلاموني » . . وعروني » . . وهدان » . . وهدان » . . والما تنا تعنير في النص بعد نشره ، فاننا نعتبر هذه التعديلات من حقه ، الي التغيير في النص بعد نشره ، فاننا نعتبر هذه التعديلات من حقه ، محمود تيمور ، وكما فعل يوسف الشاروني مع : و نظرية الجلدة

أما اعادة صياغة أو تركيب بعض العبارات فلم نجد ما يبرره عنده وغالبا ما تتميز الصياغة الأولي بوحي الالهام ، وتجنح الثانية الي الصنعة والتكلف . فما بالك اذا كان الفاصل الزمني بين الصياغتين طويلا ولننظر في جملة واحدة جاءت بمقدمة : ولم يعد صغيرا ، أو والمفتاح ، . . و وجاءت من الصالة همهمات أخواته البنات خافتة نبض لها قلبه في عنف ، . و تحولت هذه الجملة في الصياغة الثانية الي : ونرامت اليه همهمات إخواته البنات من صالة الشقة خافتة دق لها قلبه الم

. فالجملة الأولي تنساب انسيابا طبيعيا . أما الثانية فقد عرفت طريقها الي الجملة الاعتراضية . اذ أصبحت « الصبالة » في وسطها . وتحولت الي : « من صبالة الشقة » . واضافة كلمة : « الشقة » تزيد لا ضرورة له. كما ان : « وجاعه » أصدق إنباء من « ترامت اليه » . والقلب «ينبض» و « يدق » وكان النبض حسساسا في الأولي . ولم يحقق استبداله بالدق الا اهدار هذه الحساسية .

ومحمد كمال محمد يعرف كيف يبدأ قصيصه من لحظة متوبرة للغاية ، تجرنا معها الي النهاية المحتومة . ويعرف أيضا كيف ينهيها النهاية الطبيعية المتوادة من داخل العمل . لكنه يتجاوز - أحيانا - هذه النهاية . وقد لاحظ ذلك بنفسه بقصة : « لم يعد صغيرا » . كما لاحظها بقصة . « أبواق االليل » التي تحدثنا عن عذاب ما بعد النكسة : في المقهي يحدث صدفة أن يقابل الشخص الأول رجلا استشهد ابنه في سيناء . ومن تحاورهما نعرف أن الأب المقهور لم يعد يثق بالحكام : «هل سيحاربون حقا! ..» .« لا أصدق كلامهم .. نحن لا نقدر علي الحرب .. واسنا في قوتهم .. » ، وقد نكر له الجار الذي شهد المعركة مع ابنه انه مات عطشا . فقام من نومه وتقيأ حتي ملأ الفراش . والاحسباس العام أننا « نحن أيضها سنموت بعطش من نوع أضر » . وهو ـ في زعمنا ـ « القرف » الذي داهمنا بعد أن حل الوباء بأرضنا . وفي الحديث « أن قوما شكوا اليه وباء أرضهم ، فقال : تحولوا فان من القرف التلف » . ويجسد الكاتب هذا « القرف » أو « الغثيان » في كوب ماء: « سمعت الرجل يتأفف ساخطا من صوت كوب زجاجي يرتطم بالصينية أمامه .. أنا أيضا اتقرزكثيرا للرائحة التي أشمها في هذه الأكواب وأرمق في ضيق زبائن المقهي من باعة السمك « يزيد في ضيقي سحنهم الغشاشة » ». يقصد الغاشة - يتوافدون من سوقهم المجاور » (٨) ، وياعة السمك لهم دلالتهم أيضا ، وعندما أصبح الصمت محرقا التفت الي الرجل فوجد مقعده خاليا.

وتلك هي النهاية الطبيعية للقصة . ويها يتحقق الربط بين البداية والنهاية . ففي البداية ، كان الراري وهو يسترجع الواقعة يشك في وجود هذا الرجل أصلا: « في الصقيقة أنا لا أدري كيف لقيت هذا الرجل .. متي رأيته بالتحديد .. ماذا كان لون اللحظة التي اختارها لاجده بجواري في المقهي « لكل لحظة في هذه الأيام أون مختلف » .. بل ربما لا أدري ان كان وجود هذا الرجل حقيقة .. » . وفي البداية أيضًا يوحي بالخيالات التي بدأت تراوده منذ ذلك الصباح الكثيب : «في يدي طقطقت جريدة الصباح ، التي بدأت قراحتها بعد ما فرغت من شواغل ، النهار ، خيل الي أني اسمع تنهيدة طويلة ، كهرير قطة : اسمعها في انني تماما .. لم أكثرت بالطبع ، فكثيرا ما توهمت أشياء تحدث طوال السنوات الأخيرة .. بالتحديد منذ بدأت نفسى تضطرب في الصباح الأول لتلك الصباحات الكثيبة .. كان قاسيا وعنيفا رد الفعل ، لذا لم أدهشي لما أصابني .. » . وبين البداية والنهاية تدور القصة في ومضة مع هذا التواجد الطيفي الذي يجسد عمق الجرح في داخل كل منا . لكن الكاتب لم يشأ أن يحقق لها هذا النجاح . اذ تجاوز النهاية بفقرتين ، الأولى تتولد من النسيج ، والثانية ثرثرة زائدة فصلها عن النسيج بعلامات فصل : « أدور مأخوذا في شوارع المدينة الصغيرة . أجلس في المقهى القديم خلف الزجاج المطلى بالأزرق انتظر الرجل .. الظلام يغطى المدينة ، والسكون يلفها ، كأنما غفت ليلات رمضان .. في الضيوء الشحيح اتصفح وجوه الزبائن الذين يغص بهم المقهى ،

يتزاحمون متلى بالملامح والعين والأذن حول الأنباء .. شجرة البلدية القميئة ، ينطح رأسها السحاب .. أتمنى أن يجئ الرجل .. أرصد الباب وأترقب محموما .. ، . ولا معنى لانتظار الرجل الذي يتنافى مع كوننا جميعا هذا الرجل بمأساته العظيمة . ولا شك أن الهم قد حولنا الى نوع أخر من المخلوقات: « ارتطمت يدى يلحم طرى نوعا ، عبر ورق الجريدة ، فيما أفردها لاتابع أعمدة المقال .. أرخيتها تحت نقني ، لأنظر .. للتو ارتفعت رأس الرجل مبتعدة بابتسامة خجلي تعتذر .. الرأس قردى .. في قرصه الضيق انتصب شعر قصير ، تنتشر في جوانبه شعرات بيضاء .. الملامح طيبة صادقة ، تشي بالانكسار والتعب : طويل جدا ، وسحيق تاريخ هذا التعب ، ربما ألاف السنين .. » (^) . وقد ذكرت شجرة البلدية في السياق . ولكنها كانت « قزمة » ولا نعرف كيف تحوات الى ناطحة السحاب . وكانت في السياق موحية بالنمل الزاحف عليها : « .. شجرة البلاية القزمة المواجهة لباب المقهى ، أتخيل نمل النهار سابحا حول جذعها صاعدا هابطا .. » ، وعلى أية حال فقد حذف القرة المشار اليها عندما أعاد نشر القصة ، لكنة أبقى على الفقرة الأولى :

 « أقتحمت خياشيمى رائحة كوب الماء قرب وجهى .. مفع تقززى حتى أحسست بغثيان أثار ذلك الشئ المتكلى في جرفى .. » .
 وكانت كوب الماء قد أفرغت شحنتها تلك بالإشارة الأولى اليها ، ولم تعد بحاجة إلى تأكيد لمولولها .

وبعيدا عن الخاتمة نقول ان كاتبنا قد جعل كوب الماء الزفر ، معادلا للقرف الذي انتابنا ، لكنه لم يبرر اصراره على الجلوس في مقهى بائعي السمك ، طالما أنه يتقرز من تلك الرائحة التي قد يراها غيره رأئحة كد نظيف شريف . هل المقهى هو العالم الذي فرض على المتقرزين ؟ .. وهى فرض عليهم أيضا أن يضالطوا نوى السحن الغاشة؟ .. ان العوالم التى صعورها خارج المقهى عوالم مدانة أيضا . ولا يقل ما يقترف بها عن جرم الغش . فهناك عدم الوعى بالكارثة : «فى الجريدة كانت صورة فلاح يحلق نقنه حلاق القرية يتطلع الى وجهه فى المرأة .. أعطتنى الصورة انطباعا بطمأنينة الفلاح ورضاه ، لكنى تعيرت من أين ينبعان .. » . وهناك اللامبالاة . كما أن المقهى ذاتها تقدم لنا نماذج أخرى : « كان ثمة أحدهم يقرأ فى ورقة تشبه عقود العقار المسجلة ، وتحت الضوء تلمع ربطة عنقة الزاهية .. ولا بس الجلباب بنصت مستفرقا ، ثم يتعلمل دافعا عن المقعد جانب مؤخرته ، ويقاطع لا بس البدلة بصوت نائح : « ألاتعرف لى وصفه للبواسير ؟ » أما « العنوان » فيظل معناه فى بطن القاص .

في كثير من قصصه ، يحاول الكاتب أن يستجلب احدى صوره الواردة بالسياق لتكون خاتمة لها . لاحظنا ذلك بالنسبة لشجرة البلدية وكوب الماء . وإذا كان التوفيق قد جانبه في خاتمة هذه القصة ، فقد حالفه في كثير غيرها ، ومنها : « ذراع تحت الرأس » بمجموعة : «الأعـمى والذئب » (١٠) . وقد عودنا على ألا تقوته فائته ، فهو يتمتع ببصيرة وبصر حساسين . نشعر بذلك من خلال رصده الأشياء في ثنايا السرد والفقرات الحوارية وتكاد دقة تصويره تغنينا عن غيرها . فيكفي وصف دكان الحلاق وحده للدلالة على شقائه وبؤسه « كان الدكان قديما معتما ، تتخفض أرضه الرطبة عن طوار الشارع المزدحم . وكان خاليا وحده بين دكاكين الحلاقة الأخرى . تحت عارضة المقعد كانت مبصقة قديمة تقشر طلازها ، وانتشرت على وجهها بقع الهيدا . وفوق سطح

الأدراج المستطيل رصت زجاجات كولونيا فارغة ، تحمل الورقة السوداء الملصفة عليها قدم السنوات . والمشط الذي تحمله يد الرجل الياسة اصغر لونه . وقرب قدميه على البلاط القاتم كان موقد كحولى علاه الاخضرار بجانبه كوب فارغة في قاعها تقل شاي جاف وعلى حافة لكوب كانت تدور نملة تصعد وتهبط بغير تعب . وعلى مقعد من القش القديم في ركن الدكان كانت لقمة تبقت من رغيف أسمر فوق ورقة مبقعة بالزيت ، وفي جوارها قرص من الطعمية قضمته أسنان كهلال صغير ، وعود بصل أخضر » .

ألا يمدنا هذا الرصد بقصة قصيرة متكاملة عن الشقاء دون تدخل أي عناصر أخرى ؟ .. من جهة أخرى . فإن عنايته بهذا الرصد الخارجي تكمن وراء ظهور لفظة « الأشياء » ومفردها في عناوين العديد من قصص « شئ صغير » .. « هذا الشئ » .. « لا شئ» » .. « أشياء شاحبة » .. « الأشياء والحب » .. « رأئصة الأشياء » .. « أشياء صغيرة» ،، ربما . ويكفي وصف العلاق نفسه ـ هيئته وحركاته ـ الخروج بنفس النتيجة . كان الراوي قد دخل الدكان الخالي مؤملا أن يسعفه مصاحبه للحاق بموعد القطار . وقد أحاطه بحفاوة بالغة نشعر معها بأنه أمام فرصة نادرة . وهاهر بمسك بفرشاة الذقن ، ويديرها في المصبنة وكتفه تهتز في ارتعاشة . ولا يسمع الراوي وهو ينبهه الى أنه قد حلق ذقنه في البيت (١٠) « كان كم معطفه ممزقا عند كوعه الذي يبرز من خلال المزق عاريا » وعندما اكتشف حلاقة ذقنه « أوما معتذرا بحركة أوربية متكلفة » . ونزع الفوطة الصغيرة من حول عنقه ، وحاول فتح أحد الأدراج لابدالها بأخرى أكبر حجما . وعندما استقرت في يده

الفوطة البيضاء المشوية بصفرة ، بدأ ينفض عنها الشعيرات اللاصقة بها . وفي صمت تناول المقص وفتح طرفيه في يده مرات ، ثم التقط المشط ونفخ فيه نفختين ، ووقف خلفه ضاربا بالمص مرات في الهواء ، وقد بدأ يجاذبه أطراف الحديث . انبعثت أسفل قفا الراوى قعقعة عربة قديمة ، والصلاق يجر مسند المقعد المتهالك ليخفضه خلف ظهره . وكانت الماكينة ترتعش في يده وتكاد لا تصل الى الشعر . كما كانت جرة المشط وسط رأسه تقطع في عناء مسافة طويلة كسفر من مقدمة الشعر حتى تصل الى نهايته ، ثقلت يده الصلاق على مؤخرة رأس الراوى ، وتستند يداه بصدره على كتفه « في المرأة رأه يترنح خلفه شاحب اللون ، وتستند يداه على كتفيه ثقيلتين . يتحول آليه منزعجا . مالت رأسه على كتفه . سقط المشط من يده . تدلت ذراعاه الى جانبيه . بقى المقص معلقا في أصابعه الساكنة : « في جواره كانت نملة الكوب على حافته تدور في حركة دائبة .. دون توقف .. » . وهكذا يتهاوي الحلاق كنملة مسحوقة . وتظل النملة في حركتها الفاعلة لتوحي بالخراب ، تماما النمل الذي تخيله الراوي في : « أبواق الليل » سابحا حول جذع شجرة البلدية .

ونستطيع أن نضم ألى قصتى : « لم يعد صغيرا » أو « المفتاح و « أبواق الليل » قصصا أخرى تأى نهاياتها كالنهايات الموسيقية الصاخبة التي تستدر تصغيق الجمهور ، مثل قصة : « الجدار الأخير » أو « المسروق » . وقد كان لخاتمتها ما يبررها ـ من وجهة نظر المؤلف ـ مع عنوانها الأول . أما بعد تغيير العنوان قلم يعد لها مبرر يذكر . فيعد

أن عرف الراوى أن حبيبة الأول وحلمه كانت عشيقة الثانى الذى لا يعرف صلتها بالأول: « أشحت مرتعدا كى لا يلمح نظراتى . وعلى قيد خطوات منا كان ثمة جدار أخير يسقط من بيت ضربت فيه معاول الهدم .. فبرزت نوافذ قريبة تطل منها رؤوس بدا كأن أصحابها يتعرون على حين فجأة » ورغم جمال التعبير وايحاءاته ، فخير منه أن يترك لنا هذه الاحساسات (۱۱) .

وفى قصة : « الاصبع والزناد » أو « المنعطف » تتحول الفاتمة الموسيقية الصاخبة الى مارش جنائزى . فالزوج ينتقل من دمياط الى القاهرة . ورغم ان القاهرة موطنه فان الزوجة الدمياطية ترفض أن تترك بدها . فيضطر الى الاستقالة : « كنت سكران بحلارة العسل الذى تسقيه لى » . وعبثا يحاول الالتحاق بعمل أخر . وعندما طال تعطله ، وباع كل ما يخصه دون ما يخصها . تبدل حالها : «أفكارى لا تحترمها .. ولا تحترم حياتى التى أعيشها الآن لابقى معها .. أصبح تعطلى فى نظرها واحساسها حقارة . افتراس لرغباتها وقتل لمزاجها » « والتفت نظرها واحساسها حقارة . افتراس لرغباتها وقتل لمزاجها » « والتفت

- هنومى ألم ترها وهى تنوسنها بقدمينها .. بعد أن تتركها متسخة ثلاثة أسابيع .. تنوسها لأنها تحمل عرقى ! » (١٧)

واحترفت الزوجة الدعارة في حماية الشرطة . ورغم تيقنه من ذلك وضربه المبرح بالشرطة لمنعه من التعرض لها ، فقد خارت اراداته تجاهها وتجاه مقاومة فسقها . وقد مهد الكاتب لهذه النهاية في النص القديم حينما قال : « لا أدرى ماذا جرى للارادة الانسانية في . أي شي يعوقها ظم تعد تحركي . لإبدل ما لا يوافقني .. أو على الأقل أخطو

على الطريق خطوة » وأدار عينيه ليجد فيها الصديق نظرة مبهمة تائهة :
« كنت أفزع لانى لا أدرى هل أنا مستسلم .. أم أنى أعمى عن حقيقة
الواقع .. » وخشن صوته متراجعا كانما يشده فى صدره شئ لا يريده
أن يخرج : « أعرف أنى يجب أن أغير حياتى .. يجب أن أبتعد عن هذا
المكان » .

ويحثه المعديق بعد ان تكشفت الحقيقة بأدلة دامغة على ترك البيت لكنه عندما رأى امرأته ، وقد حسرت ملاعتها « عن ذراع ممثلثة (۱۳) . لم يقو : « ورفع توفيق رأسه بملامح متقلصه كالممغوص .. فخلته بستفيق لقدوم فكرية من استكانة بليدة .. ولكنى رأيت نظرة أخرى تجلت في عينيه .. كانت نظرة انسان يهوى في الفضاء .. ولكنه يحسب أن سيصل الى الأرض واقفا على قدميه ! » .

وتلك هي نهاية القصة في نظرنا . لكن الكاتب يضرج مع الصديق الى الشارع ، وينساق وراء تصوير احساساته التي هي في نفس الوقت احساساتنا . وقد شعرنا بها من خلال السياق الواقعي ، ولم نعد بحاجة الى اعادة تصويرها بطريقة تعبيرية ، ومن ثم فهي لم تضف جديدا . فإن هي الا افصاح عما شعرنا به في حالة كمونه داخل الجملة الداقعة .

وأشهد أنها صور بليغة يهواها الكاتب . فالصديق يلتقط حقيبته ليغادر الشقة ، ويحسب أن الرجل ناداه لأنه أدار نحوه وجها يرتجف ، وقد أطلت من قسماته شئ هزه بعنف : « ويقى هذا الشئ يتنفس فى أعماقى .. وأنا أخوض عند عتبة الشارع فى مياه سوداء من منقوع النعال .. التى كان صاحبها بدكانه يضرب فيها بمخراز تخيلته ينفذ فى

عنق صاحبى . وثمة نجار مجاور يدق المسامير في لوح من الخشب المضغوط .. تصورته جسد توفيق مطروحا . وارتعدت لصراخ امرأتين في الملاءة اللف تتشاجران وسط الحارة .. التي اخترقتها في طريقي . وفي دروب الحي استقبلتني زويعة هائلة .. كأنها تولدت برياحها الترابية وبواماتها العالية من رويعة الأمس وبين ما يجثم على أنفاسي وينخر في أعماقي . وأنا أتعنى لو أمطرت السماء .. خايلتني سن ذهبية .. ونسوة في ملاءات سوداء .. وصوت كالفحيح يرسم أمام عيني دوائر لعملات فضية .. ومست عيني المرتعدتين أظافر عنابية . وعلى الجانبين كانت الدكاكين كلها تضبح بأصوات الراديو .. وهي تتشابك هادرة في سمعي .. كنعيب غربان سود » .

وأهم التغيرات التي طرأت على هذا النص في صياغته الثانية حذف لفظة : « المضغوط » من عبارة : « وثمة نجار مجاور يدق المسامير في لوح من الخشب المضغوط » . ويبدو أنه يساير العصر الانفتاحي الذي لم يعد الخشب المضغوط يحتل مكان الصدارة فيه بعد أن تعددت مصادر الخشب الطبيعي بعكس أيام الانغلاق . لكنها كانت صفة موفقة . فالشخصية التي يتحدث عنها كانت مضغوطة حقاً فهي مصاصات هشة انتهت زوجه من تفلها وضغطها . ولم تكتف بذلك ، بل واصلت دق المسامير في جسده . ولم نكن بحاجة الى من يدلنا عما يرمز اليه « اللوح » . لكن المؤلف يعقب بقوله : « تصورته جسد توفيق مطروحا » . وإذا تسامحنا معه بالنسبة للصياغة الأولى التي تمت في بدالية الستينات ، فانه لا يجوز الصفح عن العبارة في النصف الثاني من العقد الثامن ، وكانت قد استوت أدواته التعبيرية منذ أمد بعيد .

وأصبح واحدا من فرسان القصة القصيرة المعدودين . وكذلك الأمر بالنسبة للوحة : « النعال » . فقد عرفنا أن « المخراز » يخز توفيق دون حاجة الى قوله : « تخيلته ينفذ فى عنق صاحبى » . وهو لم يترك صورة وردت بخاطره الا وحشدها فى تلك الخاتمة ، حتى بدت كالمارش الجنائزى الذى ما زال يتردد صداه داخل الصديق بعد أن دفن لتوه صديقه . وليست قضيتنا هى الصديق ، وانما الغريق . وأصداء هذا المارش كانت يدى فى ذاخلنا دون حاجة الى موسيقى تصويرية مصاحبة . الثقافة – كتاب غير دوري – يوليو ١٩٨٨ .

#### الهوامش

- (١) الاصبع والزناد ـ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة ، مايو ١٩٦٥ .
  - (٢) سقوط لحظة من الزمان ـ الهيئة العامة للكتاب ـ ١٩٨٧ .
    - (٣) الحب في أرض الشوك ـ كتاب اليوم ـ يونيو ١٩٨٠ .
      - (٤) نزيف الشمس ـ دار المأمون ـ ١٩٨٥ .
      - (ه) العشق في وجه الموت ـ دار المأمون ـ ١٩٨٣ .
        - (٦) البحيرة الوردية ـ دار المعارف ـ ١٩٨٣ .
- (٧) في الصبياغة الثانية حذف عبارة: « الذي جاور سوق المقهى فاستقام السياق مع الجملة الاعبراضية وان كنا نفضل ألا نعبرض السياق ومكانها - في نظرنا - نهاية الفقرة . وأن يقول: « الغاشة » لا « الغشاشة » .
- (A) استبدال في الصياغة الثانية : « زمن » ب « تاريخ » والتاريخ أكثر دقة .
   وحذف « أعددة » في « لأتابع أعددة المقال » .
  - (٩) الأعمي والذئب \_ طبعتان عن دار الأمل ـ ١٩٨٠ ، ١٩٨٣ .

(١٠) اعتدنا البدء بقص الشعر لا حلق الذقن ، وقد يكون الكاتب قد قصد الى مخالفة العادة ليشير الى التباس الأمر على الحلاق ، كما أشار الى وهنه بصور أخرى ، ولكن لا يوجد بالنص ما يشى بذلك .

(۱۱) في الصياغة الثانية حذفت : « .. كي لا يلمح نظراتي » . وحلت : « على بعد 
» بدلا من « على قيد » وتحولت جملة : « فبرزت نوافذ قريبة تطل منها رؤوس 
» الى « خلفه برزت نوافذ منها رؤوس » .

(۱۷) تعمدنا أن نثبت النص الأول والنص المعدل في الفقرات التي استعنا بها فيما سبق ليرى القارئ أن التغيير لم يكن جوهريا . لكن التعديل هذه المرة يطوله . إذ أنه قد غير هذه الفقرة ، وحذف بعض من الحوار السابق عليها . ولذا فنحن نحيل القارئ اليه ، وإن كنا سوف نثبت بعض ما حذف عندما تأتى المناسبة وسيلحظ القارئ أنه لم يكن محقا سوى في حذف الاستثناء في جملة ه هذا شان بنات دمياط دائما .. الا القليل منهن ، . فالعبارة برمتها مجرد رأى خاص نبع من تجارب خاصة ، والأولى أن يطلق على عواهنه والا يقيد بالاستثناء لاننا لسنا في مجال علمي ، وانعا في اطار توتر شخصي .

(۱۷) في النص الأول: « حاسره ملابقها عن زند عار ممثلي .. يتغامز في نعومته التحدى والتهيؤ ليلامس! » ولا أحسب أنه ودع احساسات الشباب حينما أكفى بالدراح العارية الممثلة . فقصمه القصيرة الطويلة . « العشق في وجه الموت » تشي بعكس ذلك . أما الفقرة التالية لها فقد خلصها ـ ومعه الحق من واوات وفاء العطف الواردة بالصياغة الأولى التي أوردناها ـ كعادتنا ـ بالمتن .

## سنوات القهروالفاقة

### • محمد محمود عبد الرازق •

قصص محمد كمال محمد مقتطعة من لحمه .. قصص معاناة الأطفال والخادمات المسغيرات والأمهات والآباء وصنغار الموظفين والحرفيين والكمسارية ومدرسي القرى الذين هم - في ذات الوقت - أئمة مساجدها . توفي والده وهو في الثانية عشرة . كان خطيبا وإمام مسجد ، كما أنشأ مدرسة لتحفيظ القرأن وتعلم مبادىء القراءة والكتابة والحساب . وقي الفترة الأخيرة من حياته اشتغل مأذوناً شرعياً .

ولد محمد كمال بحى ميت حدر بمدينة المنصورة عام ١٩٢٩ وتوفيت والدته وهو فى السابعة عشرة وتوسط له أحد أصدقاء أبيه للعمل بشركة أتوبيس الشرقية والدقهلية واشتغل مندوباً قضائياً ، وحورب كثيرا ، وتلقى الضربات صامداً متحديا . وعاونه رئيس القسم المسيحي حتى أصبح محققا كان اسمه توفيق رزق . مازال يذكره بكل خير . وكان يحرص على أن يكون أول من يلتقى به فى العمل . وكان ينتظره يمم الأحد أمام كنيسة السكة الجديدة . وظل وفيا لاخواته اللاتى كانت تحيط بهن الذئاب ـ كما أحاطت بأمه ـ حتى تزوجن . وعندما ضمحت شركة أتوبيس خطاب بدمياط الى الشركة السابقة ، نقل إلى دمياط . وبعد أن تزوج وترك الشركة ليتفرغ للعمل الحر ، ظل الكمسارية والمفتشون يذكرونه ، لأنه كان يحميهم من خصومات أحمد خطاب الذي

كان يقررها لأوهى الأسباب .. بل إنه كان - أحيانا - يخفى طلبات التحقيق .

ويلخص الكاتب هذه المرحلة من حياته بقوله : « .. طفولة قاسية محرومة غير آمنه عشتها .. وصبا ضائع معزق .. لا أب .. لا أم .. لا سند ..لا معين . وحيد بين إناث ثلاث ، أتقى صرخة جوعهن بالعمل الجحيمي حينما تخطيت السابعة عشرة ، محرما على نفسي ما يشتهيه الصبى من أجلهن ، وليس حولى غير مصمصة الشفاه ، والأسي في عيون الآخرين (...) طفواتي كانت التعاسة والحرمان بعينه .. أب فقير .. وأم مقهورة بالحاجة في مدينتها الصغيرة .. تقتات الألم واليأس .. وتعارك حيا بأكمله يطمع في شبابها . وعينها على .. تستنهض الأمل في أن أكبر وأتعلم لأكون شيئًا . ثم لا يتحقق الأمل .. والبعيد يوغل في البعد .. وظلم قدرها يحيطها بظلام لاضوء يرجى له .. وتغادر الدنيا مهملة على سرير مستشفى قديم .. بينما كنت بعيدا عنها .. » (١) . وقصة « العزيزة » (٢) قصة قصيرة في طهارة ونقاء قطرة ندى على ورقة خضراء: « سألتها تريدين شيئاً قبل أن أسافر الأتسلم وظيفتي .. ردت أريد لك السلامة ، وأن يخضر الناشف في يدك .. كان صوتها واهنا ، وكانت تقف لي في شباك المستشفى الواطيء ، تفصلها عنى قضبانه الحديدية « ويبدو أن المستشفى كان من مستشفيات العزل » .. هكذا كانوا يسمونها وكان وحيدها « كانت عتمة المساء تزحف حولنا .. ووجهها الشاحب تغيم ملامحه شيئاً فشيئاً .. وخلفها ستار من ظلام الحجرة المنخفضة السقف .. وعلى محدة السرير بجانبها كيس

البقسماط الذي طلبته أمس ، وقالت إنها لا تدرى لماذا الآن تشتهي هذا النوع من الخبر .. » .

صدور معبأة بالأسى لا يقدر على تكوينها إلا من عاناها . كان عليه أن يحصل على نقود ، وألا يعود إلا بها . وكان يأمل في شفائها . حدثها عن هذا الأمل واستدار ليرحل . « فمدت يدها المرتعشة خارج الشباك مسلمة .. أحسست اليد المعروفة تحتضنني .. تحملني وأنا أحبو على تراب الحارة في انتظار عودتها .. تغسل عن وجهى التراب . وتعلمني اصبع الموز الذي حملته لي .. ألفظ في الليل الغطاء وأصحو كعادتي لأتوسد صدرها تحيطني بالدف، يقظة عينيها .. تحرسني .. تصارع لتبقى لي وحدى .. » .

أى تدخل في هذا النص المقعم بأسمى العواطف يضربه ، سواء أكان التدخل بالتفسير أو التحليل أو غير ذلك من المماحكات النقدية .. ذكر لها أنه ربما غاب كثيرا كانت كمن يقرأ الفيب . « هبط رأسها خلف القضبان ، ورمقته بابتسامة تخفى حزنها لتعلن أن اللقاء نصيب . كان يصعد المنحدر ليصل إلى الطريق وهو يستشعر سخونة دموعها .. «عروس تزف إلى أبى لو عاد لها من جديد . يصمل ثديها اللين بعد لتشبع جوعتى .. وارتعدت الربح الباردة على رأس المنحدر ، وهى تنفذ عبر القميص اللاصق بلحمى .. » .

يعبر الكويرى الممتد المدينة المقابلة ليركب الأتوبيس .. كان يحس أنه يبتعد عنها آلاف الأميال . توقف مرات . كان يراهم يحملون نعشها فتهتز أرض الكويرى تحت قدميه : « تمنيت أن أعود بلا سفر .. أنكفئ عليها بجسدى .. أكلنها بجلاى .. أحملها وحدى لا يشاركنى فى حملها أخرون .. أوسدها مسك الجنة .. أنثر حولها رياحين الأرض .. أشعل لها أصابعى .. لتضئ مرقدها ... » .

ويستمر الأنين في قصدة: « خروج للحياة » (<sup>۲)</sup> التي تروى من خلال عيني طفل ، وتلبسها طيلة مسار القصة حتى يصل إلى درجة الوعى بها .. تزوجت أمه من أجل تربيته . ذات يوم اشترت له قميصا من نقود زوجها . تهرأ قميصه وكانت سترد النقود لزوجها حين ميسرة ولكنه اندفع نصوها وألقاها على الأرض ، وهوت قدمه على بطنها المنتفخ برفسة عنيفة . صرخت الأم ، وتلوت من الألم ، وتأرهت بصوت مكتوم .. ويفتح الكاتب القصة بقول الصبى : « انقضت سنوات من طفولتي قبل أن يحتويني حضن أمى ، في سرير واحد ضمنا معا ، فحملتني السعادة على أجنحتها الوردية ، لتطوف بي طوال ليلتي أوبية الأحلام .. وبين انشغالي بسعادتي كان صوت جدتي يتسلل إلى سمعى في الظلمة خافتاً :

- ما كان يجب أن تأخذى الفلوس دون إذنه .. » .

وتلفظ أمي كائنا صغيراً وتفارق الحياة . ويتابع الصبي حالتها حتى يوارونها التراب بون أن يفقه شيئاً ، وإن كان يحس إحساسا غامضا ببعض الأمور : « وجات جدتى في عربة حنطور برجل قصير سمين يحمل حقيبة صغيرة ، فادخلته عند أمى ثلاثة أيام متوالية اختفى أثناها بولاب جدتى القديم ، لتحل محله منضدة صغيرة ، رصت عليها زجاجات قاتمة اللون .. وعلباً صغيرة الحجم ، متنوعة الأشكال

والألوان...». ويضيم السكون على البيت . وكان يرى الدموع في عينى جدت فيدخل بدافسع غريسزى ليرى أمه ، فيلصظ أن حجمها يتضاط وينكمس حتى خيل إليه أنها تنضغط يوما بعد يوم ، لتتساوى مع « الحشية القديمة » . وفي صبح يوم صرخت جدته صرخة التياع وجزع ، ثم ولولت وامتلأ البيت بالنسوان . وحين رأى رجلا يرص كراسي الخيزران قبالة البيت ، غافله وحمل كرسيا أسنده إلى جدار البيت ، ووقف على ظهره ، ودس قدميه الحافيتين بين قضبان الشباك ، وحدق في داخل الحجرة « ليرى أمه من خلال العتمة المشبعة بالحادة » .

وهذه القصة هي قصة الجدة والأم والصبى . وتتفاعل الآلاد لتشكيل النسيج القصصى . ويصور الكاتب لوعة الجدة وحرقتها من خلال كلماتها التي تقطع السرد ، وتعليق الصبى عليها : « تتركين أحمد لمن يا وديعة .. تتركينه ملطمة للزمان » .

« موعودة أنا بتربية اليتامى طول عمرى .. كأنى ما شبعت بعد ولا ربيت ثلاثة وذقت العذاب وشفت الهوان » . وكانت تكف أحيانا عن البكاء . نتكلم بصوت هامس عن زوجها الذى تزوجها لتربى ولديه اليتيمن ، ثم مات لتربى أم الصبى ، وها هى تموت لتربيه . وفى جوف الليل كان صوتها ينتزع الصبى من نومه ، ليجدها مقعية وسط الحجرة «توحوح كإنسان تلسعه النار .. تضرب كفا بكف مطرقة فى ذهول». ثم يرتفع صداخها وتنهمر دموعها : « يا حبيبتى ! يانور عينى نار .. نار وحسرة فى قلبى عليك العمر كله ... » . وكان يتطلع إليها بحيرة أسية حين تضع أمامها ثياب أمه المطوية ، تقلب فيها نائحة فى خفوت،

تشمها ودموعها تتساقط ، وتقوم فتعيدها إلى مكانها .. ثم تلف نفسها باللحاف وتتشمم حوافه منهنهة.

تكثر في هذه اللوحات مفردات: الحسرة واللوعة والجزع والقهر والنواح والولولة والنار .. ولا ضير إن كانت اللفظة عربية أو مصرية ، المهم هو اللفظ المعبر ، والتركيب المعبر الموصل للإحساس العميق مثل «ملطمة» و «توجوح» و «تسح» ذات الأصول العربية والاستعمال المصرى إضافة إلى صوت «النهنهة» . إننا نشعر أنه يقطع قصصه من لحمه وأعصابه ، ويعجنه بدمه: «أحسست أنى أشم رائحة أمى في شعر جدتى ، وهى تخفض رأسها لتزرر فردتى الحذاء بمفتاحه الخطافى ..». وهذه العبارة المقعمة بالدفء والأسى، تحمل في نفس الوقت - بعدها الزمنى . فالحذاء يرجع إلى صبا الكاتب عندما كان هذا النوع من الأحنية منتشرا «وأدخلت إحدى قدماى وهي لاتزال مبتلة في الحذاء ذي الرقبة المليئة بالأزرار» . ويصدر كاتبنا في مثل هذه العبارات عن خبرة نبتت في الماضي، وكمنت في داخله طويلا، ثم عادت من جديد قطعة من لحمه. فعل مثل «تسح» لا يمكن أن يأتي غيره بمثل ما يحمله.. والكف الطرية ونبض عروق الذراع، لا يمكن أن يجرؤ على الاقتراب منها سوى من خبرها: « أدخلتني الحجرة ودموعها لا تزال تسح، ورفعت ذقني قليلا لتفحص عيني المتورمه .. ودعت بالعمى على من ضربني .. ومررت باطن كفها الطرية على عيني مرتين.. ثم طوقت رقبتي بذراعها التي أحسست بنبض عروقها ..».

ويحرص الكاتب على ترجمه حواره من المصرية إلى العربية.

كما ال كان أجنبيا عن اللغتين بتركيباته المفتعة: «سيروح أين»..
«ماعاد يجيء منه».. بقصته: «عربة الحنطور»(٤). اللقاء نصيب» بقصة:
«العزيزة» رغم التصريح بالتخفف من الهمزة/ « ياصبية أين رائحة»
بقصة: «خروح للحياه». وإذا غض القارى» الطرف عن هذه الملاحظة،
فتخلص له معيزات حواره وأهمها القصر، وعدم اقتصار دوره على كسر
رتابة السرد، لتحمله. في كثير من الأحيان ـ مهمة تنمية العمل بالحركة
المستمرة، لاقتله بالثرثرة الساكنة. وقادته هذه الموهبة إلى المسرح،
فكتب: «لمبة الثعالب» (١٩٨٨) .. «الرقص على الحبال» (١٩٨٧) ..

ويسمى الأم «وبيعة» فهى - إضافة إلى وداعتها - وبيعة أودعها الله عند أهلها - وكان الاسترداد مأساوياً. ويصور الكاتب مأساة الصبى في حلم سرعان ما يتحول إلى كابوس: «في الليل ترات لى أمى في النوم جميلة.. طوة الابتسامة كصورتها المعلقة على الحائط في صحبة أبى .. وجدتنى معها في ذلك البيت الذي تركناه.. قبلتنى وضمتنى إلى صدرها.. ناولتنى قطعة من حلوى السمسمية التي أحبها.. بينما هممت أن أقضم من الحلوى دخل زوجها، فركض الخوف في قلبي.. توقفت يدى بالحلوى قرب فمي!.. عندما خرجت أمى مع الرجل الذي جرها من يدما لتتركني، دون أن تلتفت إلى.. ثم عادت وحدها لتحضنني.. دخلت جدتى حاملة على كتفيها اللحاف الذي خرجت فيه ملفوفة، لتغيب في جوف النعش.. كأن بداخله جسم ممدد.. من أحد طرفيه برزت فردتا حوف السرير، عوف السرير، أعوفه جيداً.. فقد كنت أحضره كل صباح من تحت السرير،

الزوج أمن. تابعت نظراتي جدتي، وهي تتجه صوب الجدار الذي انفتح فيه باب سحري ، دلفت منه خفيفة نشطة. انغلق ورامها ، واختفت معالمه. التفت مذعورا إلى أمي، فوجدتها هي الأخرى قد اختفت .. ». ويتشكل هيكل بعض قصص محمد كمال الأولى من الطرف الشعبية المشاعة. قصة : «حراسة» (٥)- على سبيل المثال ـ تتعرض لحيل أهل قرية «طهواج» في سرقة الصير وصبغتها لبيعها.. ثم تمكن من تطوير فنه حتى أصبحت الحكاية الشعبية بكافة أنواعها تنخل في من تطوير فنه حتى أصبحت الحكاية الشعبية بكافة أنواعها تنخل في «زاوية المغاربة» (٦) وخروجه من المقابلة بحكاية كان قد سمعها منذ فترة طويلة واستدعتها اللحظة: «امرأة مطلقة أراد آخر أن يتزوجها فسأل مطلقها عن حقيقتها فقال : «انتظر حتى تنقضي العدة فأخبرك فسأل مطلقها عن حقيقتها فقال : «انتظر حتى تنقضي العدة فأخبرك بعد انقضاء العدة فأجابه: «حرام أن أتكام عن أمرأة تقف الأن في سوق بعد انقضاء العدة فأجابه: «حرام أن أتكام عن أمرأة تقف الأن في سوق بعد انقضاء العدة فأجابه: «حرام أن أتكام عن أمرأة تقف الأن في سوق بعد انقضاء العدة فأجابه: «حرام أن تزوجها: «كيف أسمح لنفسي،

وتسمح لى أنت أن أتكلم عن أمرأة أصبحت روجتك؟!..». وكثيرا ما يحتفى بالأقوال الشعبية، مثل القول الذي يقال .

- أحيانا عند قراءة الطالع: «قد أقرأ فيه: قل لى عن همى وغمى من يوم ولاتنى أمى». فهو ابن بيئته الذى تتبع خطاها ورصد أجواها ودون أحوالها تتبع الطبيعين لها . ولذلك نراه يحتفى بالعادات والتقاليد والمعارف التى اندثر بعضها . وها هو الزوج الثاني يتذكر زوجته الأولى التى سرجها بتحريض من أمه لعدم إنجابها: «صورتها الندية أمامه بفستانها الكمونى في ليلة كتب الكتاب.. قدمها الصغيرة منقوعة في

الصينية التي يرقد في مائها ورق السلق الأغضر، لتكون عيشتهما خضراء. . والمصحف علي رأسها لتملأ البركة حياتهما » .

وفى قصة : «المفاء» نرى الزوجة التى ألجاها العوز إلى العمل فى السقاية تسند صفيحة الماء على رأسها بنفس اليد التى تحتضن بها حرمة نعناع ندية ، وفى اليوم التالى أخذت نقلب العيدان فى حجرها بعد أن «ذبلت الأوراق الخضراء فى سواد ليلة..»، فنعرف من الجو المحيط أن هذه العيدان تقوم بذات دور عيدان الملوخية فى الإجهاض، حتى قبل أن يفصح الموار عن ذلك: «جوع طفلنا حتى مات.. حرمت على نفسى الخلفة من بعدها». وبعد الإفصاح : «حدقت من بعيد فى الأوراق التى استحالت داكنة.. تمنيتها دائمة الخضرة».

ونكثر الإشارة إلى اللون «الكموني» الذي يصبغ به أثواب النساء والرجال والأشياء . وقد لاحظناه عند حديثه عن الشوب الذي كانت ترتيديه الزوجة الأولى بقصته: « زاوية المغاربة» وبقصة: «رؤيا «(۷) التي صار أسمها: « ثلك الرؤيا» بمجموعة: «سقوط لحظة من الزمان» في ثياب عالم القرية : «.. أبي يدخل على الشيخة صالحة بجبته الكمونية القطيفة» ، وعندما يصف الطعمية تملأ رئحتها على الفور أنوفنا . و «يركز عينيه على المقلاة التي يغلى زيتها بالاقراص الكمونية بالمتكاك...» وذلك بقصة: «لم يعد صغيراً» التي صار أسمها: «المفتاح» .. والصفة بيئية ، أو النقل طبيعية . ولهذا فهي أصدق من غيرها من التسميات المتأثرة باللغات الأجنبية أو لغة القواميس . كذلك فالكاتب يدقق في وصف المهن والأماكن مثل وصفه لمنطقة دفن الموتي بعمياط

في عدة قصيص أهمها: « بسيمة.. والمطر » التي صبار أسمها: «المطر» و « الليل يا قاطمة » .

و «العواء» من الأصوات المنتشرة في قصصه . واستبار بعنوان إحداها بمجموعة: «سقوط لحظة من الزمان» . ولا شك أن لديه هوى جامح تجاه هذه اللحظة المعبرة التي لا تصدر عن ذئب وإنما عن إنسان أو شيء. غير أن تكرارها كاد يفقدها مداولاتها ، وإن ظلت بعض صوره معها من الصور التي لا تنسى. في «زاوية المغاربة» يصف المنشار الكبير والزوج الثاني يتجه إلى الزوج الأول حيث يعمل في صنع المراكب قرب ساحل النيل: « هناك وجد سلاموني بلحيته السوداء.. المهملة.. وقف يرقبه وهو يعتلى قطعة الخشب الضخمة النائمة على الصاملين المرتفعين يفرد جسمه المتلىء ويطويه كلما طلع ونزل بالمنشار الكبير الذي يعوى في قلب الخشب .. يدفعه إلى أسفل لمساعده الواقف على الأرض راسخ القدمين ، ويعود فيجذبه..، هكذا بدت الحركة للكاتب، وهي في حقيقتها دفع من الصباعد إلى أسفل، ودفع من الواقف إلى أعلى في حركة مستمرة ويبدو أن هذا المنشاو انقرض الآن بعد انتشار الماكينات الحديثة . وعلى أية حال ، فلم يكن المنشار هو الذي يعوى في قلب الخشب . وإنما « الشك» هو الذي يعوى في داخل الزوج الثاني ، ويكاد «يشقه» نصفين لأنه طلق زوجه الفاضلة وتزوج من امرأة سيئة السمعة - دون أن يدرى - من أجل الإنجاب .

وتنتشر أبوات الحذائين والنجارين في قصصه. وتطل مع «زاوية المغاربة» حتى عودة الزوج الثاني إلى الحارة. فقد هنأه الأسطى وهدان، وكانت « يداه القنرتان» المشققتان تعملان بالمخراز في نعل

الحذاء...، أما المعلم بزوم فكان في كلامه غمزا ولمزا «وفحيح الفارة في يده وقح صفيق». وعندما بدأ الشك يدب في نفسه بعد أن أخبروه بصعود أحدهم إلي داره ، وارتطمت قدم وهدان «بجردل المياه على باب دكانه، فاندلق ، وسال ماء النعال الأسود ، حتى دخل بيت شعبان»، واعتبار « منقوع النعال» معادلاً للدنس لا يرضى إحساساتنا المستقاة من تجاربنا خارج إطار القصة.. فهو - في نظرنا - العرق المراق بعد عناء يوم مضن مع العمل الشاق، ولهذا كنت أتخيلها دائما عسلا رائما.. إنها مياه نظيفة طاهرة. لكن ليس المهم إحساسنا أو إحساس الكاتب وإنما إحساس القصة .

ولا يتعرض الكاتب بقصة : « الأعمى والذنب (<sup>(A)</sup> لكيفية اعتداء الذنب على الضحية الصغيرة نزيلة الملجأ الذي يعمل به . فالمهم - هنا - هو ما حدث ، وليس كيف حدث؟ .. وعندما أرادت الصغيرة أن تسر إلى أخيها الصغير بكيفية حدوث الفعل كانت إجابته قاطعة . إذ همهم بصوت كالعواء " « لا تحك لى » . وستمدنا خبراتنا المتنوعة بصور متعددة للكيفية تجعلنا نشارك في بناء الفعل . والقصة لم تكن تبحث عن المعنى المجرد مثل قصص: « جنحة» و « بلا هزيمة» و « ذراع تحت الرأس »، وإنما كانت تبحث عن الشأر أو الجزاء من جنس العمل . قصته : «جنح عن الشأر أو الجزاء من جنس العمل . قصته : «جنح الله أثارة موجزة جات على لسان أحد الشخوص : «كانت عروسة .. وفرحها كان بكره » ، الذي يعنى الكاتب ليس الشخصية أو الحادثة المأساوية التي دبرها القدر ، وإنما الانفصام القائم بين الواقع

والقانون . هذا القانون الذي يترك القرى بغير مناطق الدفن ليتيه أهلها في المدينة بحثا عن «مفتش المسحة»، ثم تقدمهم المحاكمة بنهمة الدفن بغير تصريح « وأقفل المحضر على ذلك في ساعته وتاريخه .. ويعرض لقيده جنحة بالمادة ٢٢٨ عقوبات ويرسل إلى النيابة التصرف» . ولا يحاول الكاتب استعراض معلوماته القانونية بذكر ما تقضى به المادة المذكرة، إذ يكفينا أنها تقع في نطاق التجريم. وخرجت هذه القصة حكما لا يخفى - من بين طيات " « يوميات نائب في الأرياف » . وإذا كان لتوفيق الحكيم فضل السبق في هذا المضمار ، بالنسبة للألب العربي، فللألاب العالمي أفضاله البعمة، وقد شاهدت في بداية الفمسينيات فيهما معبرا المخرج والممثل الإيطالي ( فينو ريودي سيكا ) بعنوان : هذكري يوم في المحكمة » تعرض فيه لهذه القصة بأسلوب غاية في الهزؤ الاجتماعي ولا شك أن كمال نجح في تحريك هذه القضية من جديد بتقديم نموذج أخر لها .

وجنبه جو المحاكم والتحقيقات وأقسام الشرطة بأقاصيص:
«الكم الفسارغ » و« الأصبع والزناد » التي صسار اسسمها: « في
المنعطف» من مجموعة: « الأصبع والزناد » . و. « حكايات عن طاووس
العصر» و « البديل » من مجموعة « الأعمى والنئب » . ويدان القانون .
في الاولى ـ عن طريق ما ينطلي على مطبقه من تدليس . أما في الثانية
فتظهر المحكمة في الخلفية وكأنها مجرد زينة . وتقوم الشرطة بدور
فعال في تحريض الزوجة ـ التي فصل زوجها من عمله ـ على الفسق .
فعدما يمنعها من الخوج مع أمرأة سيئة السمعة ، تستدعيه الشرطة ،

وينهال عليه المخبر ومعاون المباحث ضربا ، ويهددانه إن تعرض لها أو عارض تصرفاتها . وبعد هنيهة يراها عند منعطف أتربيس مع معاون المباحث . ويدخل المحكمة مرة أخرى بقصة : « البديل » ليتحدث عن مهزاة أرضية أخرى يقتل فيها الإنسان لذنب لم يقترفه ، وتبرأ ساحة قاتله . وفي «حكايات من طاويس العصر » يدخل أقسام الشرطة مرة ثالثة ليفضح القهر السلطوى ، ولنر الباطن يتحول إلى بهلوان عندما تنتزع منه سلطته . فيجوب الشوارع ليقيده المارة بالحبال مستعرضا عضاته: أخر ما تبقى له من المجد الغابر . وتغلغل الكاتب داخل الشخصية ليكشف ضعف الباطن وزوره وذله ومهانته أمام الكبار ، وهو في عز سطوته وتسلطه وجبروته الذي يصل إلى قتله الضحايا .

ويترك والد محمد كمال محمد مكتبة عامرة بالكتب الدينية وكتب التراث ، كان الصبى يقلب صفحاتها مسحودا . وحين بلغ الرابعة عشرة باعتها أمه لتشترى ثيابا له ولأخواته الثلاث . وقف « مذبوحا » وهو يرقب صاحب دكان الكتب القديمة ينقل أكوام المجلدات على « عربة كارو » . وعندما بلغ السادسة عشرة عرف طريقه إلى مكتبة البلدية . كان اسمها المكتبة الفاروقية . مازلت تطل على نيل المنصورة مثل كوخ صغير من الحجارة يرقد في أحضان الطبيعة . استولى عليها الاتحاد الاشتراكي ، ليجعلها مقرا له ، ثم ورثها « الحزب الوطني الديمقراطي » . . ونأمل أن تعاد سيرتها الأولى ، لتظل المكتبة التي عرفت الزيات وعلى محمود طه تؤدي رسالتها

يتذكر محمد كمال محمد أن موظفيها استهترا به لصغر سنه .

كان كلما طلب كتابا أدبيا ينظران إلى بعضهما ولا يجيبانه إلى طلبه لاحظ رئيسها توقه إلى المعرفة ، فأمرهما ألا يؤخرا « للولد ده ، طلبا . وكان يلفته إلى الكتب الهامة . إنه لا ينسى فضله . كان ـ كما حدثنى ـ شيخا معمما معتلئ الجسم وضاء الوجه.

ورغم تردده على الفاروقية لم ينس مكتبة ، والده . كان يتوجه إلى دكان الكتب القديمة ، فيعيره صاحبها كتب أبيه بضمان نقدى . كان يقرؤها والحسرة تملأ قلبه . وكان يجد في بعض تلك الكتب إيصال مياه أو إنارة أو رسالة صغيرة ، فيبكي . فكر في الاحتفاظ بالكتب التي يجد بها هوامش بخط والده ، لكنه عجز عن دفع الثمن الذي كان يحدده المكتبي لها .

ونستطيع أن نتصرف على مسلامح الوالد النفسية ، وحالته الاجتماعية من خلال قصنة : « لا شئ » (١٠) فالكاتب ينهل من الواقع ، ويصدر عن معرفة يقينية وخبرة ودراسة متأنية . في هذه القصة يغوص في أعماق الفقراء الذين ذاق معهم مرارة العيش . ويحدثنا عن حيائهم رغم جوعهم . الراوى صبى صغير يأوى والده شيخا كفيفاً يقرأ القرآن في البيوت . ينام الشيخ معه في حجرة واحدة . في الصباح يخبر الصغير أمه أن الشيخ أكل رغيفاً من قفص الخبز . فلمعت عيناها استنكارا ودهشة ، وجملت قفص الخبز الملتصق بحائط الحجرة ، ووضعته على ظهر الصندرة ، وهي تبرطم في سخط .

بعد هذا المفتتع ، يعود الكاتب إلى تفاصيل الحدث عن طريق عودتها إلى ذهن الراوى : « عاودتني صورة ما حدث ليلة الأمس .. حين صحوت على صوت خشخشة ظننتها فاراً جنب رأسي يعبث بشئ ما ...
لكنى عندما فتحت عينى تبينت في ركن الحجرة شبع الشيخ حسن منتصبا في مواجهة الحائط ، ويده تسحب في حذر من فتحة قفص الخبز رغيفا مقددا مشى به إلى ركنه وأخذ يقرقشه على فراشه المبسوط فوق الحصير .. » .

ولا بد أن يصدور الكاتب الأسرة في بحبوجة من العيش . وهي بحبوجة تسبية . ها هي الأم تضع أمام الأب و طبقا كبيرا من البطيخ بعد أكلة سمك شهية » . ولم ير الأب في أمر الشيخ حسن شيئاً غير عادى . فريما كان الرجل جائعا ، غير أن الأم أصرت على موقفها لأنه نكر لها أنه تعشى . ويرجع الأب ادعامه إلى و الحياء » بيد أن الأم تصر على أنه و سرقة » .. و لا تبالغي يا شيخة .. رغيف أكله الرجل بدل العشاء ، الذي لم يتكله .. » . ويتردد في سمع الصبي صدوت الشيخ حسن وهو يكرر اعتذاره عندما تقدم له أمه العشاء ، مضيفا بصوته العريض : و جعله الله عامرا بحسكم .. وأطال في عمركم وعمر أولائكم .. » .

وفى اليوم التالى قام الشيخ من ركته ليلا ، وانتصب لصق الحائط، وبقع نراعيه الطريلتين إلى أعلا ، فدارتا فى الهواء بون أن تجد قفص الخبز معلقا فى مكانه : « بقى لحظة كالمبهوت .. وامتنت يده إلى جبهته تدعكها كالمصدوع .. وتقوس ظهره قبل أن ينحط على فراشه دفعة واحدة كمن يهوى من مكان مرتقع » . وغادر البيت قبل أن يصحو أهله . واقى الصبى مصادفة فى الطريق بعد أيام : « .. ارتعشت أشفار

عينيه المنلقتين " ووعد بالعودة لكنه لم يعد . وتظهر عاطفة الأب وأحاسيسه الرقيقة من خلال حواره مع الأم ، ولومه ـ في غيبتها لابنه لإخبارها ، وفهمه العميق للآخر سواء في حواره مع الأم ، أو في رده على ابنه عندما ساله عن سبب قبض الشيخ على عصاه الراقدة تحت ساقيه ، فكانت إجابته : « لأنه لا يمتلك غيرها » .

ويفتح قصة : « أيام الدموع » (١١) بقوله : « أبى كان كبيرا .. صدقونى فالبعض لا يعرف ذلك الشئ ( كذا ) كما عرفناه ... » . ثم تبدأ أحداث القصة التى تتألف من ثلاث نقلات . فى الأولى نرى الأب جالسا على الدكة المفروشة بالحصير ، يخبط على ركبته المشرعة بكفه ، ويئن أنيناً يؤلم الصبى ، ثم تهبط الركبة ليرى الصبى القدم العارية فى المداس ، فينتابه إحساس غريب بأنه لن يقف على قدمه مرة أخرى ، ويتناول الأب عصاه ليتوجه إلى مدرسة القرية : « فيها ينفق أيامه صيفا وشتاء من أجل مسانية القمح والأرز التى تكفينا بالكاد نصف السنة » .. أما أم الصبى بنت المدينة ، ففرت من القرية والضرة العجوز وفقر الأب . وأرسلت مع الصبى « لحوقيا » ـ وهو الإناء الصغير ـ به عجة بيض ، وعليه بعض أرغفة المدينة . فسار الصبى فى الطريق من المدينة إلى القرية حافيا ، يحمل مداسه تحت إبطه : « كان أبى يفضل المدينة الى القرية حافيا ، يحمل مداسه تحت إبطه : « كان أبى يفضل ذلك ذائما ، ليذهب إلى أزهر المدينة الصغيرة .. » وسخونة اللحوقى

ورائحة العجة المثيرة يداعبان حواسه ، ثم يتذكر أباه فيقاوم رغباته الملحة : « إحساس بالسعادة يحتويني ، لأننا سنشبع اليوم ، وربما

الغُد أيضًا .. أيس هذا فقط ، بل سنَّهنا بَأَكُله شهية .. » .

وفي النقلة الثانية يرجع بنا الكاتب إلى عصر الأمس لتجسيد الحمة من الحمات الفاقة . وفيها ينهر الأب زوجه العجوز لتركها الولد جنوعيانا . وحدين يمسلاً « عنواؤها » الدار ، وهي تصدر على أن رغيف الصباح يكفيه : « أما عاد تحت عينيه غير الرغيفين الباقيين ! « يرفع الأب عصاه فوق رأسها لأنه يخشى الفضيحة . والجوع - عند الفقراء المتعففين ـ فضيحة ، يعبريها ، الشيع مفضرة يتباهى بها : « كفاك نحيبا .. الجيران تسمعنا ياوش الفضائح » . وأخذ ولده من يده ، ومشيا في دروب القرية جتى توسطاها ، ونزلا « تحت الريح » لزيارة العيسوى » ، و « العيسوى رجل كريم .. قالوا إنه كان قاطع طريق وتاب فلم يعد يغادر حصيرة المسلاة » . وعندما لم يجدوه على مصطبة الدار انطلقا «فوق الربح» إلى الشيخ مسلم ، و « حول الطبلية الواسعة جلسنا .. رائحة خوص النخيل الذي قعد الشيخ مسلم الضرير وسطه ، يضفر منه المقاطف ليبيعها تملأ أنوفنا » . ويانت السعادة على وجه الأب ، حين مد الصبي يده إلى رغيف من الأرغفة الثلاثة . وبدا الأمر له غريباً، أن يجدوا طعاما بهذه السهولة ، وأن يقدمه الشيخ مسلم دون أن يطلباه . واعتبره وليا من الأولياء . والتهم نصف رغيفه بلعا « مع كثير من اللفت والكبر المملحين » . وقد بدت له عمامة الشيخ مسلم بشالها الأخضر الباهت زاهية لامعة ، وأصابعه القصيرة التى يلتقط بها عيدان الكبر طيبه حانية . وأوما أبوه إلى رغيفه الذي لم يمسه ليأكله الصبى أيضا . وكان يقضم قطعة اللفت الوردية مبتسما ويعود في النقلة الأخيرة إلى متابعة مشوار الصبي إلى القرية . أوصته أمه أن يمشى نصف المسافة ، ويركب النصف الخر بالقرش التي وضعته في جيبه عضل أن يمشى المشوار كله ليظل القرش في جيبه ، لكن نقحة الشمس سلقته فاثر الركوب . جلس على ركبتي أحد الركاب ، وكنزه بين يديه . رأى سائق السيارة الكونستابل ينتظره ، فغير اتجاهه وطلب من الولد أن ينزل . ولما طالبه بالقرش جذبه بعنف من طوق جلبابه وطوحه خارج السيارة . ووجد الولد اللحوقي فارغا ، وقرص العجة معجونا بالتراب على جسر الترعة ، ولم يبق بالضرقة وقرص العجة معجونا بالتراب على جسر الترعة ، ولم يبق بالضرقة القديمة غير الأرغقة ، فسالت دموعه قهراً وحسرة .

فى الدار أخذ أبؤه لقمة من رغيف المدينة ، لاكها فى صمت ، ووجه مغلف بالضجل وشئ كالاشتهاء ، لم يساله عن شئ .. وكان لا يستطيع تخمين ما حدث ، افترش ملامحه يأس صامت قائلا وفى عينيه نظرة بكماء : « قم هات بعض الملح .. » .

وفى قصة : « أشياء صغيرة » (١٧) يصور الكاتب حالة صبى صغير باعت أمه مكتبة أبيه بعد وفاته . كان هذا الصبى صديقا الراوى الذى كان أبوه يعمل حذاء ، وينفق نقوده على الأفيون . أما والد صديقه فكان ذا « نظارة بيضاء » ، يدخل بيته عصر النهار فلا يرونه إلا فى اليوم التالى . وعندما مات كان ابنه يفاخر بكتبه التي يستعيرها منه الراوى : « كتب أبى .. كيف أفرط فيها .. أحب أن أقرأ .. » . وكانت متعته أن « يقلب » فى الكتب التي يزيد سحرها عنده . إلى أن جاء يوم ندم فيه الراوى إلى ببت صديقه « كانت الصالة الضيقة المستطيلة

مزدحمة بزكائب تكاد تنفتق بما في داخلها متراصة لصق الحائط الذي تنشع الرطويه منه ..

وكان محجوب يقعد وسط الكتبة العارية أمام المرحاض وفى قدمية الطويلتين شبشب أبيه القاتم المتهتك .. وكانت رقبته النحيلة متدلية من بين كتفيه ، ونقنه المدببة لاصقة بعظم صدره ..

قال ذاملا :

- أمى باعت الكتب !

قرقرت عربة الكارو على أرض الزقاق .. انتفض محجوب وقام يجر قدميه بالشبشب الزاحف بمؤخرته الخالية على بلاط الصالة ..

أطل من الباب .. أدار وجهه بلفتة حادة ونظر إلى الزكائب نبوحا ..

مرق الرجل داخلا من جواره ، وقف عند الزكائب يتفحمسها ونادى الحوذي متعجلا ليحملها ..

انتفضت ملامع محجوب ، وحدق فى العربة الطويلة الواقفة .. وفى مقدمتها مخلاة العلف أمام الحصان .. انقذف خارجا واختطف الكرباج المعلق بمقدمة العربة ، وهوى به على ظهر الحصان ، فجمع راكضا بالعربة .. ركض محجوب فى جواره بقفا احمر جلده ، وواصل ضربات الكرباج ..

اندفع الحوذي وراءه صارخا بالشتائم ..

التفت محجوب بوجه منبوح وقذف صدر الرجل بفردة شبشبه ،

ورمى الثانية من قدمه ، واستمر في ركضه .. وظل يجرى خلف العربة .

انصرف مصجوب داخلا الصارة وظل يركض في عمقها ناحية..».

أردنا أن ننقل هذه الفقرات كاملة لإيماننا بأن حالة هذا الصبي ، تعادل حالة محمد كمال محمد صبيا وإن كان عمق مأساته ، وفهمه لحاجة أمه جعلاه يكبت مشاعره حتى لا تنفلت معربدة . وإنشاؤه مكتبة لبيع الكتب القديمة إلي جانب وظيفته عندما انتقل للإقامة في دمياط أمر يحتاج إلى تفسير ، سبماها « دار الكتب الأهلية » . ودلالة الاسم لا تخفي بما تحمل من تقابل ومعارضة ادار الكتب المصرية ، وأسند إدارتها لأحد الشباب المتحمسين بأجر محدود . وكان يتصل بتجار الجملة بالقاهرة لشراء الكتب المرتجعة ، ويعود بها داخل « زكائب » .. ألا تذكرنا هذه الزكائب بقصته : « أشياء صغيره » ؟ .. وهل استطاع بذلك أن يسترد الكتب التي خرجت من داره حقيقة ، ومن دار صديق الراوى بالقصة رمزاً ؟ .. لقد خرجت من الدارين - أو الدار الحقيقية والرمز - عنوة ، وها هي تعود إلى الدار الأولى بعد تمكن من كان صبيا من الحصول عى القرش الذي يعيدها ، ومعرفة مظانها . أهي محاولة لاواعية لا سترداد ما سلبته الحاجة ، أو ما سلبه قهر الحاجة ، وتوزيعه على المحتاجين الحقيقيين الذين كان واحدا منهم ؟ .. كان يعير الكتاب بخمسة قروش ، ويبيعه بعشرة . وكما كانت تفعل السينما في تلك الأيام ورع على رواد المقاهى إعلانات تحمل شعار المكتبة : « ثقافة رفيعة بقروش زهيدة » تيمناً - في الغالب - بشعار سلسلة « كتب الجميع » التي كانت تصدرها دار « جريدة المصري » : « كتب قيمة بقروش زهيدة » . وعاونه بعض أعضاء « الجمعية الأدبية » التي أنشأها ، ثم حلها لعدم رغبة المباحث فيها . وتمثلت المعاونة في الدعاية والتبرع بالكتب . وكان مدير المكتبة شابا نشطا ، ظم يكتف بالدكان ، واتفق مع من حمل بعض الكتب على عربة يد ، ليبعها في شوارع المدينة .

## هامش

- (١) من حوار أجراه معه على عبد الفتاح ، ونشر بجريدة د الأنباء ۽ الكريتية في الثامن من أغسطس ١٩٨٧ .
- (٢) محمد كمال محمد ، البحيرة الوردية ، دار المعارف ، ١٩٨ ، من ص ١٤٣ ، ١١٤
- (٢) محمد كمال محمد ، العب في أرض الشوك ، كتاب اليوم ، العبد ١٦٨ ، يونين ١٩٨٠ من ص ١٩٨ إلى ص ١٩٧ ، وانظر أيضا : نزيف الشمس على نفقة المؤلف ، ١٩٨٥ من ص ١٧ إى ص ٨٠ .
  - (٤) نَزيف الشمس ، والمرجع السابق من ص ٣٦ إي ص ٢٨ .
- (ه) محمد كمال محمد ، الأصبع والزناد ، ١٠٦٥ ، من ص ٤٥ إلى ص ٤٨ نشر مؤسسة التأليف والنشر .
  - (٦) الحب في أرض الشوك ، مرجع سابق ، من ص ١٠٠ إلى ص ١١٤ .
- (٧) الأصبع والزناد ، مرجع سابق ، من ص ١٠٧ إلى ص ١١٢ وانظر أيضا سقوط لحظة من الزمان ، مرجع سابق ، من ص ٨٣ إلى ص ٨٨ .
- (٨) محمد كمال محمد ، الأعمى والثنب ، ط ، على نفقة المؤلف ، من ص ١٠ إلى. ص ١٧ .

(٩) الأصبع والزناد ، مرجع سابق ، من ص ٩٣ إلى ص ٩٧ .

(١٠) محمد كمال محمد ، العشق في وجه الموت ، على نفقة المؤلف ، ١٩٨٧ من من ٣٤ إلى من ٣٧ .

(١١) الأعمى والنشب ، مرجع سابق ، من ص ٧٦ إلى ص ٨٠ .

(١٧) معمد كمال محمد ، حصاة في نهر ، الإبداع العربي ، الهيئة المصرية العامة الكتاب ، ٨٣ ، من ص ١٤١ إلى ص ١٤٨ .

الروايةوالمسرحية

١ ـ مهارات السرد الروائي

عند محمد كمال محمد

د . مجدى توفيق

٢ ـ الحب في أرض الشوك

د . يسرى العزب

٣ - الحب في أرض الشوك

د ، إبراهيم عوض

٤ - النقد قبل القراءة .. أحيانا

د . همت بدوی

٥ ـ النسرح عند محمد كمال محمد

عبد الله هاشم

#### د . مجدى أحمد توفيق:

# مهارات السرد الروائي عند محمد كمال محمد

### (مجلة الثقافة الجديدة نوفمبر ١٩٩٩)

قد تري أن محمد كمال محمد كاتب تقليدي . ولكني لا أطمئن لكلمة «تقليدي» ؛ فهي تلغي التمايزات الكبيرة بين الكتاب الذين نسميهم بالتقليديين ، وتخفي ما يقوم به الكاتب من تعديل للنمط الشائع الذي يوصف بالتقاليد المتبعة ، وهو تعديل يحقق به الكاتب خصوصيته وتميزه ، ويمثل دافعاً جمالياً حقيقياً يدفع الكاتب إلي الكتابة، ولولا شعور أنه يصنع شيئاً يخصه ما استطاع أن يواصل جهد الكتابة .

وما يسمي القصة التقليدية قد تغير تعريفه من جيل إلي جيل . أريد به ، في بعض الأوقات ، القصمة التي لها بداية ووسط ونهاية . بعبارة ثانية أريد بها القصة التي تبدأ بعرض تمهيدي للشخصيات ، يفضي إلي العقدة التي تتناولها القصة ، فتنول إلي حل العقدة من خلال لحظة مضيئة كاشفة تسمي بلحظة التنوير . ولكن النصوص التي يميل الناس إلي القول إنها تقليدية عبثت بهذا التركيب . ويبدو لي أن القصة التقليدية الآن يراد بها القصة التي تعول علي نظام الأحداث . ولكن هلي ينبغي علي القصة دغيره التقليدية أن تخلو من الأصداث ؟. هل هذا مستطاع ؟. أليست اللغة نفسها أحداثا؟ .

من ثم لا يدل ما أعتزمه من التركيز علي نظام الأحداث في ثلاثة روايات لمحمد كمال محمد علي تصنيف ما ، هو فحسب أداة بحثية لاستيضاح طريقته في كتابة الرواية . يبررها التطور الحديث في مفهوم الحبكة Plot الذي يصطلح بالكلمة علي نظام الأحداث مهما يكن نوعه أو تصنيفه . الحبكة مهارة سردية جديرة بأن نهتم بها ، ومحمد كمال محمد كاتب ممتاز لقياسها ودراستها .

من جهة ثانية لا يمنعني التركيز علي نظام الأصداث من أن أستطرد إلي ملحوظات جمالية . بوصفي قارئاً حراً الروايات . فنظام الأحداث نظام يتشابك مع الانظمة السردية الأخري في الرواية كنظام الشخصيات ، ونظام اللغة ونظام الأزمنة ، ونظام الأمكنة . علي أن الاستطراد وراء الانظمة ينبغي ألا يعطل مساطة الأحداث : اختيارها ، ترتيبها ، خلق إيقاع ما من تواليها . لذا يجب تحجيم الاستطراد ، بالقدر الذي يحتفظ بهائدته الكبري في معاونتناً علي أن ندرك أن مهارات الأحداث ، نيست مهارات مجانية محضة ، ولكنها مهارات ، في حقيقة الأمر ، مفعمة بالمعني .

\_ Y .

التمهيد في القصة التقليدية كثيراً ما يكون مملاً ، لأنه معلومات أولي ، غير معلوم وجهتها ، ولا تحاط بصراع درامي مشوق يجعل القاريء متلهفا عليها ، فالصراع الدرامي مؤجل إلي ما بعد التمهيدات . ربما ، لهذا السبب ، آثرت رواية « الأجنحة السوداء » لمحمد كمال محمد آن تبدأ بايقاع سريع لاهث ، وتغير في المكان وتكاثر الشخصيات ، لتؤدي فصولها الأولي وظيفة التمهيد ، مع اجتذاب القاريء ، من السطور الأولي للنص .

وفي الإمكان أن نقسم « الأجنحة السوداء » إلي ثلاث مناطق سردية : المنطقة الأولي تضم الفصول السنة الأولي ، وتمتاز بالإيقاع السريع و المنظقة الثانية تضم ستة عشر فصلاً ، من الفصل السابع إلي الفصل الثاني والعشرين ، وايقاعها السردي بطيء ، والمنطقة الثالثة الأخيرة وتضم أربعة عشر فصلاً ، من الفصل الثالث والعشرين إلي الفصل الأخير من فصول الرواية ، وهو السادس والثلاثون ، وإيقاع هذه المنطقة أشد سرعة من الأول .

وليس المراد بسرعة الإيقاع وبطئه ما يتولد عن اللغة حين يستخدم الكاتب الجملة القصيرة التي تسمي بالتلغرافية ، فتتوالي الجمل سريعة لاهثة ـ من جهة اللغة استخدم المؤلف ـ طوال الوقت الجملة متوسطة الطول ، المتسمة بالجزالة ، أحادية المستوي ، فصيحة ، ويحوار من تتفادي التعدد الذي يسمح برد من العربية الفصيحة ، ويحوار من العامية ، أو يسمح بمزج بين المستويين : الفصيح والعامي ، علي أي نحو ما من المزج . فاذا تعرض لعبارة عامية مثل « وأنا أعمل له إيه ؟ دا أنا ما صدقت إنه خلص الابتدائية » تحوات العبارة إلي « وماذا يمكن أن أفعل له ؟ .. أنا ما كدت أصدق أن ينتهي من المرحلة الإلزامية في الابتدائي ..» ( ص ٨١ ) ، لتبقي العبارة علي المستوي الواحد الفصيح : ..

« هدر قطار الجنوب فانتفضت لضجيجه في وقفتي .. وارتجفت الأرض من تحتي .. حملقت مفزوعاً في الشرارات النارية المتطايرة وسط القضيبان .. وسكن كل شيء .. لكني خيل إلي أني أسمع أنات الرجل قربي .. فأسرعت مذعوراً أتخبط في سيري .. أمام عيني دهم القطارفي ظلمة الليل زوج أمي ، وهو يعبر شريط السكة الحديد . فأنهي حياته.. ولم يعد هناك في البيت الذي غادرته لتري غريم يكره رائحتي»

هكذا تبدأ الرواية بحادث جلل مصور بغير تمهيد له . إن مصرع زوج الأم ، تحت عجلات قطار ، أمام عيني الرواي المتكلم طوال الوقت خادث جلل حقاً يلقي بالقاريء ، منذ اللحظة الأولي ، في هدير الأحداث المتسارعة ، كقطار الجنوب الداهم ، وبقوله « غريم يكره رائحتي» تحددت علاقة الراوي بزوج الأم . كذلك فإن عبارة «زوج أمي» تمنحنا قصمة أسرية عن أسرة الراوي في وجازة إلماحية . والراوي الذي لم يفعل شيئاً لزرج أمه ، أو لجثته ، وأخفي المشهد المروع عن أمه بحجة أنه يخشي أن تتهمه في الصريع ، وتحمل شعوراً هائلاً بالذنب ، لن يكرن غريبا في القسم الثالث من الرواية - بحسب تقسيمي الذي يكون غريبا في القسم الثالث من الرواية - بحسب تقسيمي الذي الصطنعه لقراحها - أن يقع في مباذل وأثام ؛ فالمشهد الأول يؤكد أن لديه استعداداً لأن يخطي » ويجعل نظام الأحداث متماسكاً ، يبرر أوله أخره .

هذا عن الحدث المصور . ولكن اللغة التصويرية المتماسكة ، بإشارتها البسيطة المسواة بأجزاء الجملة ، غير ناتئة عنها ، وغير غائرة فيها ، تمثل التركيب الغوي الفصيح الثابت للنص كله ، الذي يطوعه المؤلف لوظائف السرد والوصف ، والحوار جميعاً ، وللتأمل الفكري في مواضع من النص كذلك - ووحدة الأداء اللغوي في النص ، مع شغافيته - أعني إشارة الكلمات إلي الأحداث ، أو المعاني علي الإجمال ، بخفة لا نشعر معها بثقل الكلمات ، أو بحضورها - إنما يعني تحييد اللغة . أريد من تحييد اللغة القول إن نظام الأحداث في الرواية أشد فعالية ، وأكثر بروزاً من اللغة نفسها التي يؤدي بها السارد الأحداث إلينا . فهي وسيط شغاف ، كالماء » .

بسرعة تسرد الفصول الستة الأولى كثيراً من الأحداث

والمعلومات تعرف منها حياة الراوي الأولي ، ومشاكله الأسرية ، والبيئة التي سيميش فيها ، وستشهد أحداث الرواية ، وتكون مسرحها ، نعرف أن أباه ملاحظ العمال ذا الساق الواحدة ، قد طلق أمه ، وتزوجت من الرجل الميسور الذي كرهه ، والذي صرعه القطار في سطور الرواية الأولي ـ ونعرف أن أباه قد أغرق همه في الخمر ، فلما خاف الراوي فضيحتهم قرر الانتقال بأبيه إلي بيت آخر . وهو يبحث عن بيت رأي فتاة أعجبته ، دلته على حجرة بيتهم . هي رشيدة التي سيحبها ، ويوم انتقل الراوي إلي السكن الجديد مع والده ، وأخبره والده أن الشركة قد نقلته إلي دمياط ، وسيفترقان . أما الراوي فهو يعمل في مصنع ويعول نفسه . ومصرع زوج أمه جعله ينقطع عن زيارة أمه زمناً . ثم يطلعنا على جيرته في البيت الأم ، فيما يشبه أن يكون خريطة سكنية المشهد (ص ١٨ـ١٠) تحمل هذه الخريطة تفصيلات كثيرة عن أفراد السكان . وبطبيعة الحال تحتل زاهية زوجه النوبي موضعاً بارزاً في الخريطة لاحترافها الدعارة في بيئة متواضعه مزيحمة وكذلك تحتل رشيدة موضعاً بارزأ لما يوليه لها الراوي من حب ـ ونعرف الفصل للخامس قرب علام من الراوي ، قرباً يتيح له أن يداعبه مشيراً إلي حبه لرشيدة -ويقرر الراوي في الفصل السادس السفر إلي دمياط ، ويوجز الفصل السابع رحلة الذهاب ، ويطبيعة الحال تطوف هذه القصول بتقصيلات كثيرة ، تحشدها في ثلاثين صفحة من الرواية التي تزيد علي مئة وخمسين صفحة .

تتولد السرعة في الفصول الأولى ، من كثرة التفصيلات ، ومن تعاقب الحركة ما بين بيت أمه ، وموقع الحادث ، والحي القديم ، والسكن الجديد ، وحجراته ، ودمياط . وتتولد كذلك من الأحداث المؤثرة : الانخلاع من الأم ، الشعور بالذنب ، الانتقال إلي بيئة جديدة ، فقد الآب ، الحب . بشاعة الدعارة ، الانخراط في زحام من الشخصيات والعلاقات .

بداية من الفصل الثامن يتباطأ الإيقاع كثيراً . فنحن نشاهد أربعة فصول في دمياط لا نري فيها إلا تعرف الراوي على رضوان صديق والده وعائلته . ومع تميز شخصية ألطاف أبنة رضوان ، فلسنا نجد علاقة حب ، أو شيئاً يحرك الأحداث . وانتهاء الفصول بمصرع إدريس أخي ألطاف لا يمثل حدثاً ، لا يؤرق الراوي ، وهو يحضر ، في الفصل الخامس من هذا القسم ، معزاه ، ويمضي راجعاً إلى القاهرة بغير أثر يذكر .

استقبلته رشيدة بحرارة ( الفصل الثالث عشر = ف١٣) ، ولا جديد في حرارتها فحبهما معلوم في الفصول الأولي . وزيارته لأمه ، التى علمت بموت زوجها وارتدت السواد ، لا يغير شيئاً ، فهي مشغولة بالصراع مع أهل زوجها علي الميراث .

الخط السردي الحقيقي الذي يحرك القسم الثاني ببطء شديد هو خوف الراوي من أن تفسد زاهية حبيبته رشيدة ، كما أفسدت فتيات أخريات ، ولكن علينا أن نصبر إلي الفصل الخامس عشر ( = ف ١٥ ) لنجد الراوي بلجأ إلي ضباط الآداب ، فيجد عدهم واحد من أصدقاء زاهية يعمل مخبراً ، ونسمع حواراً بين الراوي وعلام حول جدوي اللجوء إلي شرطة الآداب ( ف ٢١ ) ، يعطل الأحداث يمتد علي خمس صفحات ( ص ٢٦ - ٤٧ ) ويتفلسف فيه علام عن دوافع الدعارة الأهم من إدانتها ، ثم يوبخ الراوي واحدة من فتيات زاهية تخرج من حجرة

جاره كمال ، في حين تضطر زاهية إلي ايقاف نشاطها في البيت حذراً من المخبرين الذين جلبهم بلاغ الراوي الشرطة (ف٧٠) . وتنسي الأمر كله في فصول ثلاثة (ف٨٠) ، ف ١٩ ، ف ٢٠) مشغولة بمشكلات اجتماعية عامة . ويقرر أبوه أن يتزوج وجيدة ابنة رضوان الأرملة ، واستيطان دمياط ، ومشاركة رضوان استئجار مصنع الكرينة . هذا حدث يشتت الخط السردي الخاص بزاهية ، حت نفاجا بكمال يطعن الراوي انتقاماً (ف ٢١ ص ص ٩٦ - ١٠٠) . وأعقب هذا التحريك الذي نعرف أن زاهية حرضت كمال عليه انتقاماً من الراوي ، وضغطت علي كمال بأن منعته الفتاة التي كانت تزوره ، توقف جديد الفصل الباقي من القسم .

في القسم الثاني بطء، وتشتت لخطوط الرد الممكنة . ولكن المنطقة البطيئة تؤدي وظيفة مهمة ، فهي ، من جهة ، تخلق شعوراً باعتباد الإتباع البطيء ، فإذا تحول الرد إلي الإيقاع السريع فإن التحول يخلق نشوة ، ونفضة الشعور ، يتطلبها التشويق ، وهي من الجهة الأخري ، تخلق شعوراً بالفة العالم والأحداث ، وتساعد القاريء علي معرفة تفصيلات المكان والعلاقات ريثما يباغته السارد بالتغييرات المتلاحقة . وأبسط دليل علي غاية الألف الطريقة التي قدم بها السارد السم الراوي للقاريء . فبعد ما يربو علي خمسين صفحة نسمع رشيدة تقصل : « سمحت صحوت أقدام علي السطح فقلت هو .. ربيع .. (ص٦٥)، صحيح أن الراوي متكلم طوال الوقت ، وليس طبيعياً أن يقول السمي كذا ـ ولكن تأخير الاسم إلي نهاية الثلث الأول من الراوية ، وتقديمه بهذه البساطة ، إنما يساعد علي إيجاد شعور بالألف يمحو وتقديمه بهذه البساطة ، إنما يساعد علي إيجاد شعور بالألف يمحو المفاجات ، ويؤكد أن وظيفة القسم الثاني كله ـ أذكر بأنه تقسيم

أصطنعه ـ معرفية ، هي معرفة المسرح والممثلين ، يناسبها وجود مناقشات مطولة عن المجتمع وأوضاعه وقيمه ( انظر ف ١٨ ، ف ١٩ : ص ص ٧٨ ـ ٩٢ ) .

مع القسم الثالث تتوالي المصائر ، ويتغير المشهد مرات . أستطيع القول إن التقنية الرئيسية هي التغيير المتواصل المشهد ، وقلب المصائر . علام الكاتب المسرحي يقرر أن يعمل كاتب محكمة في كفر الشيخ ( ف ٢٣ ) ـ كمال الذي حاول قتل الراوي فر وترك مدرسته وضيع مستقبله - أما رشيدة فلقد ورثت سبعة فدادين ، عمل بهنسي -مناحب الليسانس ـ علي رعايتها ، وأصبحت رشيدة جديرة بصاحب مؤهل عال لا الراوي فتروجته (ص ص ١١٠ ـ ١١٣) ) ـ وها هو ذا الراوي نفسه يضاجع زاهية ويصبح عشيقها ( ف ٢٦ ) . وأمه نالت الميراث ثم قتلها خفير محطة القطار طمعاً في ذهبها (ص ص ١١١- ١١٦) . فورثها الراوي وصار غنياً ، وأنشا مصنعاً للطوب مع المعلم سرور الذي عرفه في غُرفة المستشفي ، وهو يعالج من الطعنة . ونفاجاً ببهنس الذي تزوج رشيدة يدعو الزاوي إلى بيته ، ويعرض عليه أن يزوجه زوجته رشيدة لقاء مال (ص ص ١٢٢–١٢٦) . ورشيدة أصبحت فظة ، ثم أصبحت بالطلاق من بهنسي بلا مال ـ فقلد طلقها بعد أن سلبها ميراثها ـ وها هو ذا الراوي يشعر الأول مرة باشتهاء لرشيدة ، ويبدأ في إعالتها وأمها ، ثم يضاجع رشيدة لقاء المال والهدايا (ص ص ١٣٩-١٤٢) . وهكذا أل كل شيء إلي انحطاط رهيب . حاول السارد مقاومته في الفصل الأخير بأمل أبيه في أن تنجب له وجيدة ، وقد بلغ منها الحمل مبلغه . وبين الوقت والآخر نري شاباً من الحي القديم أسمه فتحي ، وقد صار درويشاً في حضرة الحسين ، ثم في مولد أبي المعاطي في نمياط في الفصل الأخير - ينتهي النص بشعور الراوي بدوار هائل يناسب التحولات الرهيبة ولكن لمحة الأمل الواهنة لم تنقطع ولذلك دلالته الأخلاقية .

تتولد السرعة من كثرة الأحداث المصيرية ، وتعاقبها ، وتعاكس المصائر والأحلام ، وتبادل المواقع المستمر . ويكاد الميراث يمثل مقتاحاً تقنياً لحركة الأحداث ـ تحولات الأم رهن ببحثها عن زوج ميسور ترثه ـ وضياع حب ربيع رهن بميراث فازت به رشيدة ـ وتحول ربيع من شخص أدني مقاماً من رشيدة إلي شخص أعلي منها مقاماً ويداً رهن بميراثه عن أمه ـ وقد يكون الالحاح علي الميراث من قييل الأخذ بالصحفة المالوف والذي طالما نقده النقاد ، ولكن يبرره أن الظروف الزمانية التي تجري فيها الأحداث لم تكن تسمع بثراء سريع من عمل .

الآن نستطيع أن نستحضر السياق الزماني للأحداث الذي أخفاه السارد إحفاءاً ودلت عليه الدوال . نسمع في فصل باكر (ف ١٠) وبم أساة فلسطين التي ضاعت من أشهر قليلة » (ص٢٥) . ثم عن المرحلة الإلزامية في الابتدائي (ص٨١) ، ومدرسة المعلمين التي مدة الدراسة بها أربع سنوات (ص٨١) ، فندرك أننا نتقدم في الزمن - ونقرأ كلمة «العزبة» (ص٨١) ، موضوعة بين شولات تتصيص تشعر بغرابتها . وفي الصفحة التالية نجدها بين شولات التنصيص وقد عطفت عليها كلمة العربة (ص٨١) ، وكأننا قد تجاوزنا الإصلاح الزراعي ، وزال الإقطاعيون أصحاب العرب . ونعرف أن وجيده أرملة شهيد من شهداء فلسطين قد صييرت علي نكراه سنين عدة (ص٩١) . ونقرأ كلمة «الليسانس» (ص٩١) التي كانت محدودة الشيوع قبل الثورة . ثم نجد عابراة «خدمة البيئة » (ص٩١) المناسبة لفكر بعد الثورة . ثم نقرأ أن

فضل قد أغلق دكانه والتحق عاملاً بالمصانع العربية (م١١٨) و ونشهد أزمة من أزمات التعرين تفص الأرز في مدينة المنصورة (ص م ١٣٤ – ١٨٥) – ونعرف أن النسخة التي نطالعها من الرواية من الطبعة الثانية ، وقد صدرت الطبعة الأول في سلسلة لجنة الشر الجامعين عام ١٩٦٩م – ونعرف أن المؤلف قد كتب الرواية كلها خلال عامي ١٩٥٧م – إننا أمام رواية تطلق علي نفسها اسم «رواية مصرية» وتضع الاسم تحت عنوان الرواية علي صدرها ـ ليس غريباً ، مصرية» وتضع الاسم تحت عنوان الرواية علي صدرها ـ ليس غريباً ، أن نستنبط أن أحاديث الفقر والمرض والجهل في القسم الثاني من تقسيمنا (= تحديداً ف ١٨ : ص ص ١٩٧٨) هو تعبير الطبقة الوسطي التي بدأت بروزها عن فكر ثوري يشغلها ، يناسب السرحلة التاريخية . وندرك أن إغفال الرواية لسياقها السياسي التاريخي إنما هو عرض من أعراض الانفصال بين السياق السياسي للتحولات الاجتماعية ، والواقع المعيش لفنات مهمشة ، كانت لا تزال نهب الاقدار لا تملك سواه الحراك . وهذا كله لا ينغي القراءة الأخلاقية للنص .

نعم ، «الأجنحة السوداء» تقبل قراءات عدة .

المسهم الآن القبول إن نظام الأحداث لا يطرح أحداثا طريفة التسلية المحضة . هو آخر الأمر مفعم بالمعني .

( 4 )

هذه المرة قسم محمد كمال محمد روايته القصيرة و الحب في أرض الشوك» - الملحق بها مجموعة من القصص القصيرة في الكتاب نفسه - إلي قسمين ، يمكن أن نري في القسم الأول أفعالا ومقدمات ، ويمكن أن نري في القسم الأول .

إدراكنا طبيعة هذا التقسيم ، وتقديرنا لما فيه من رواغ بين من النسق التقليدي الرواية ، فإننا نؤثر أن ننظر إلي الرواية من زاوية التقسيم الثلاثي السابق الذي اصطنعناه مع رواية والأجنحة السوداء، ، حتي ندرك كيف يتحرك الشكل الروائي عند المؤلف من رواية إلي رواية .

تقع « الحب في أرض الشوك» في تسعين صفحة علي وجه التقريب . القسم الأول الذي يضم التمهيدات أو المعلومات الأساس في الرواية ، يمتد إلي الصفحة رقم ٢٨ - يبدأ الترقيم داخل المتن الحكائي من رقم ٧ - أما القسم الثاني فيمتد من الصفحة رقم ٢٨ إلي الصفحة رقم ٩٠ ، وأما القسم الأخير فيضم الصفحات القليلة الباقية إلي الصفحة رقم ٩٧ ، ويصور لنا المصير الأخير الراوي .

ويم قارنة بسيطة مع «الأجنصة» السودا» نلاحظ أن القسم الأوسط الذي كان يضم رصداً ومناقشة مباشرين المجتمع التاريخي الذي تنور قيه الأحداث ، وقد تضخم ، وأصبع يشغل ثلثي النص في « الحب في أرض الشوك» . كذلك فإن السياق التاريخي أو الزماني الذي كنا ند متبطه استنباطاً قد أصبع شديد الظهور والإعلان ، لافتاً النظر والصفحة رقم ٢٨ تحديداً تضم إشارة مهمة ، هي الإشارة إلي حرب بعدها تتكاثر الإشارات ، بل المناقشات الصريحة . بل قبلها كذلك لانعدم شيئاً كقصة هروب زايد صغيراً من القرية ، بعد أن حرق ، مع زميله بدراوي ، مرزعة الخنازير الخواجات الإنجليز المستبدين بالقري، في عام طول دمياط وكفر سعد استبداداً رهيباً (من ٢٨ ٢٥٠٣). ومع أن المشهد فردي ، أما بعد الصفحة رقم ٢٨ المصورية ، فإن دلالته التاريخية لا تغيب . أما بعد الصفحة رقم ٢٨ المصورية ، فإن دلالته التاريخية لا تغيب . أما بعد الصفحة رقم ٢٨

فإننا نمضي في سيل طويل من الإشارات التاريخية والمناقشات الحارة لواقع المجتمع الآليم . القرية كان أسمها منشئة فاروق الأول (ص ٢٩) - بعض شباب القري حول دمياط يلجئون إلي العمل علي السفن البحرية لمقاومة الأزمة الاقتصادية (ص ٣٠) . وهاذا عن ثورة تحرير الإنسان ، ومعاناة الفلاح، وفخ اليمن ( ص ص ٢٩٠٣٣) . قضية تبديد المحصول المرفوعة علي عبد الفضيل من علامات الظلم للفلاح (ص ص ٣٩-٤٠) ، (ص ص ٤٤٠٠) . « ماذا فعلت لنا الثورة؟» (ص٤٤) . ورأس البر بعد المصيف تضر بها البطالة (ص ص ١٤٨٤) . وتقع النكسة (ص ص ٢٢ـ ١٥) . وتقع تحولالت كثيرة جداً في القري (ص ص ١٨٦٥) ، في الطبقات التي سقطت منها الطبقة الحاكمة السابقة ، وصار شيخ الخفراء يتحدي حقيد الرجل الكبير الذي احتكر كل شيء سابقاً (ص ص ١٨-٧١) . وبعد النكسة يعسكر الجيش قريباً من المدنيين ، ولا يظل الأمر من احتكاكات (صصص ٧١٠٧٠) . وماتت جارة بانفجار المخ حزناً علي أبنها المفقود في سيناء ( ص ص ٧١-٧٢) . والنصب التذكاري القائم عند منحني النهر داماذا لم ينقشوا علي قاعدته أسماء الرجال النين لم يعوبوا من اليمن وسيناء يونيو ؟.. عشرة ألاف ماتوا هناك في الأولى ، وثلاثون ألفاً في الثانية ...» (ص ٧٣). والمهجرون من مدن القناة يتوافدون علي دمياط وما حولها ، بخاصة رأس البر ( ص ص ٧٩.٧٨) ، ولا يخلق الأمر من ضبيق منهم (ص٨٤) ، فلقد أفسدوا المصيف (ص ص ٨٦-٨٩) . وعرف الناس سكني المدافن وتجارة المخدرات بها (ص ص ٨٤ـ٨١) . هكذا نستطيع أن نقطع بأن د الحب في أرض الشوك» تمثل نمواً هائلاً للخطاب السياسي والاجتماعي والتاريخي في روايات محمد كمال محمد ، هذا النمو مسئول من جهة التقنيات ، علي تضخم الحوار ، وكثرة تقرير الأحداث والأفكار ، ومن جهة القراءة ، مسئول علي الشعور ـ عندي علي الأقل ـ بنزعة تسجيلية علقت استئناف الحدث طويلاً في النص ، وظلت خيوط الصراع بين زايد وميادة وعياد ، منقطعة بعد مصرع عياد ، حتى الصفحات الأخيرة .

في مقابل هذا النمو الكبير لما رأيناه القسم الأوسط ذا الإيقاع البطيء، اكتسب القسم الأول إيقاعاً أسرع ساعد علي تسريعه بناء النص كله علي مشاهد غير مرقمة ، كما كان يرقم المشاهد أو الفصول في «الأجنحة السوداء» ، اكتفي السلرد بأن يفصل بين المشهد والمشهد بنقاط كبيرة وسط سطر خال ، فخلق إحساساً بالتفكك يناسب قدرته علي مفاجاة القاريء بالأحداث ؛ لأنه يوجي بأن المشاهد قد تخالف التوقع - وقصر المشهد يساعد كذلك علي تسريع الإيقاع ، ولقد مزج في لغته بين السرد والوصف ، واحتل الوصف مساحة كافية لخلق شعور بتجسيم المشهد ،

« علي جانب واحد من الطريق ، تصطف أشجار الكازورينا السامقة متكاثفة الغصون ، ممتدة بلا نهاية .. تلقي ظلالها الوسنانة علي القناة الواسعة المحاذية ، في مسافات متفرقة .. وعلي يمينه ، في البعيد ، لاحت الدار الوطئة مغيرة اللون .. والمقول الجرداء تتبسط وراعا مترامية .. تحدها مشارف القرية المجاورة .. انحدر علي الطريق الضيق المنخفض علي امتداد القناة الصغيرة المتفرعة من القناة الرئيسية ، يغطينبات الفدين مياهها الضحلة كفراش أخضر » (ص٧) .

من الواضح أنها لغة وصفية إلي حد كبير . قد تنتبه إلي ملامح للمكان تبدو غير ضرورية مثل اصطفاف الأشجار « علي جانب واحد من الطريق» فساضرها أن تصطف علي الصانبين!. ولكن أمشال هذه الصفات غير الضرورية أدني إلي الشعور بالواقعية . ويبدو أن ظهور الوصف المتزايد ، مع تزايد المستوي التاريخي السياسي الخطاب السردي ، من سمات التحول نحو المزيد من الواقعية .

بطبيعة الحال لا تزال العبارات الوصفية جانباً فحسب من جوانب اللغة . هو الجانب الأقل بالقياس إلي سرد الأحداث والأقوال .

بدأ النص بزيارة زايد خليفة المدرس بمدرسة القرية المثقف الذي يذكر آخر الرواية الحكيم ديموقريطس الوسيم الذي تزوج دميمة قبيحة ليختار من الشر آقله (ص ٩٠) ، يزور زايد بنت عبد الفضيل وإبنته ميادة ، ومعتنراً عن صادث تسبب فيه . ذلك أنه عند نزول التربيس داس علي ثوب امرأة ، فسقطت تحت العجلات صريعة . سرعان ما انقلب الموقف في المشهد الثاني ، نزاه يدخل شقته ، يسمع زغاريد الجيران ، إنها دلال زوجته التي طلقها . ثم يعود بنا المشهد الثائث إلي زيارة ثانية من زايد لبيت عبد الفضيل ، ويستطرد المشهد الثائث إلي زيارة ثانية من زايد لبيت عبد الفضيل ، ويستطرد المشهد الشام وراء قصة زواج زايد من دلال ، وقد عرفها وهو كاتب محكة تريد استخلاص مال لها من خزينتها ، وكان وقتها يدرس في معهد المطمين تهيزاً لأن يكون ميرساً - ويخرج المشهد من القصة القديمة المعلمين تهيزاً لأن يكون ميرساً - ويخرج المشهد من القصة القديمة المها من خزينتها ، وكان وقتها يدرس في معهد المعلمين تهيزاً لأن يكون ميرساً - ويخرج المشهد من القصة القديمة من أنه لم يطلقها رسمياً بعد .

لا أريد أن أروي الحكاية مرة ثانية ، أنا فحسب أقدم صورة لنقلات السرد من مشهد قصير إلي مشهد قصير ، مع النخول بسرعة في لب المشكلة : حب زايد لميادة ، صراعه مع زوجته ، شعور بالننب

تجاه زوجة عبد الفضيل المترفاة . من ثم يفدو القسم الافتتاهي - في تقسيمنا \_ سريع الإيقاع ، ومع دخرله الباكر في صلب مشكلة زايد فإن القسم الافتتاحي يعرفنا بالشخصيات لا يكاد يحتجز منها شيئاً ، خلافاً للأجنعة السوداء» التي احتجزت شخصيتي درويش وسرور القسم الأوسط ، وكان درويش ثانون المضور إلي حد كبير ، في حين نشط سرور في القسم الثالث فحسب ، وكان ثانوياً في القسم الأوسط ، ووفر لربيع فرصة إنشاء مصنع ، والتعرف علي إبنته ، وقيام القسم الافتنتاحي في « الحب في أرض الشوك » بتقييم الشخصيات ـ تقديماً مباشراً لا يقوم علي الوصف الجسدي والنفسي المألوفين - يبقي له الوظيفة التمهيبية ، ويناسبه أن القسم الافتتاحي في تقسيمنا ، جزء من القسم الأول من تقسيم المؤلف، والقسم عند المؤلف مكتوب بضمير الغائب ، يجعلنا نشاهد الشخصيات والأحداث من خارج ، في حين كتب القسم الثاني بضمير المتكلم ، فجعلنا نشعر بمصير زايد من وجدانه ، ونراه بعينيه . وهذا التقسيم من المؤلف يجعل القسم الأوسط في تقسيمنا الثلاثي مشطوراً إلي نصفين : الأول ( ص ص ٦٦٨٥) مكتوب بضمير الغائب ، ينتهي بإطلاق زايد الرصاص علي عياد منافسه في ميادة ، والنصف الثاني ( " ص ٥٧ مكتوب بضمير المتكلم بيدأ برجوع زايد إلى دلال ، واستغراقه مع صديقه أصيلي الذي يحل محل ناجي في القسم الأول ـ في معرفة مشكلات المجتمع في دمياط ، ورأس البر ، وما حولهما من قري ، هذا معناه أن لحظة إطلاق زايد للرصاص علي عياد هي قمة تعرف الأفعال : أفعال الشخصية ، وأفعال المجتمع كله ، وماتلاها هو التعرف التدريجي المصائر الناجمة عن الأفعال . ولكن القسم الثالث الذي يبدأ (ص٩٠) بظهور جديد لناجي صديق زايد

سيحول التعرف التدريجي من تعرف بطيء إلي تعرف سريع لاهث-بسرعة انكشف سر زايد لناجي ، عرفه من لقاء - « بالمصالفة» - مع ميادة التي كانت قد لمحت البندقية مع زايد عقب إطلاق النار . وبسرعة إنهيار زايد نفسه وكشف سره لأصيلي ، علي مسمع - خفية - من دلال-وبسرعة أطلعت دلال عبد الفضيل والقرية ، فحا صروا زايد الذي قدم ناظراً للمدرسة ، وكادوا يفتكون به لولا ناجي ، الذي رفع بندقيته ليحميه ، فطفق يجري ، ولما ابتعد تعثر ، ولمح الموت ثانية أمامه . وانتهت الرواية .

يبقي ، بعد است عراض إيقاع الرواية أن نضيف بعض الملحوظات

١- هناك تشابه ملموس بين زايد في « الحب في أرض الشوك » وربيع في « الاجتحة السوداء » كلاهما فقيران يحصلان ثقافة ما بجهد شخصي ، وقد زاد زايد بالدراسة في معهد المعلمين وكلاهما تبدأ الأحداث بشعور هائل بالذب ، عن فعل لا يعد جرماً حقيقياً، يعذبه عليه الضمير ، ثم تتطور الأحداث فإذا بالبريء المثقل بالذنب ينتهي به الأمر إلى ارتكاب جرائم فظيعة تقوق الذنب الذي حمله لنفسه .

 ٢ - لا تزال المصادقات القدرية ، والتركيز على علاقة الرجل بالمرأة ، سمتين ماثلتين في الرواية الثانية ظهورهما في الرواية الأولي.

٣ - أتاح تقسيم النص إلي مشاهد أن ينتقل السارد بحرية في الزمان - ولكن القاريء سيشعر أن وصفه لرأس البر في سبتمبر (ص ح ٤٥-٤) ، قبل أن يصف النكسة ( ص ٢٥ـ٥٢) التي وقعت في يونيو ، علي ما هو معلوم وكذلك معلوم أن يونيو يسبق سبتمبر ، إنما

هو خطأ في ترتيب الأحداث وليس فحسب حرية إنتقال في الزمان . ( ٤ )

أحسن محمد كمال محمد في الحاقه عنوان روايته هزيمة ملك » بمنفة « رواية تاريخية » ، ذلك أن « هزيمة ملك » تنتمي إلي شكل روائي مختلف عن الشكل الذي رأيناه في الروايتين السابقتين ، ولعل المؤلف يفضل أن يسميه بالرواية المصرية في مقابل الرواية التاريخية . لا أريد أن أنفي عن « هزيمة ملك » صفة المصرية ، وكيف لي أن أنفيها وهي تعود حول وقائم الغزو الصليبي الشهير لمصر ، تحت قيادة الملك الفرنسي لويس التاسع ، وقد انتهت الغزوة بأسر لويس ـ الملك المهزوم ـ في دار ابن لقمان بالمنصورة ، فهي ، إذن ، رواية مصرية لا نزاع . الأرجح أن صفة المصرية في الروايتين الأخريين تعني الانشغال بالواقع المعاصر في مصر ، في حين تعني الرواية الصالية بالتاريخ المصري لا الحاضر .

علي أية حال لرواية « هزيمة ملك » شكل مختلف . هي رواية عن البطولة ، حافلة بالإبطال المضحين . الشخصية الرئيسة في الروايتين السابقتين من نمط يسمي في النقد الحديث باسم البطل الصند-Anti السابقتين من نمط يسمي قبال الانتحدار . منهم بريء يصير مجرماً . أما في « هزيمة ملك » فمنذ المشهد الأول نري أبطالاً عظماء . نري فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ الذي كان مسئولاً عن دمياط ، واتخذ قرار الانسحاب منها ليحمي رجاله من الهلاك . فخر الدين متهم بالخيانة ، ولكن الملك ، بوساطة شجر الدر ، نعرف في الفصل الثالث أنه عفا عنه ، ثم نشهد من بطولاته الكثير - ونشهد شاباً أسمر اسمه ناصر الدين يأتي بابناء الفرنسيين ، عن طريق ابنه عمه ، حبيبته ، تراسله من

داخل دمياط ببطائق الحمام الزاجل . ثم ينعقد الفصل الرابع علي تعداد زملاء ناصر الدين الخمسة ، وكلهم أبطال .

وفكرة الشخصية الرئيسة المحملة بننب علي جرم لم ترتكبه ، لها ظل في و هزيمة ملك » . ففخر الدين متهم بالخيانة . وبناصر الدين كذلك متهم بالخيانة ، أو علي الأدق ، منهم بالانتساب إلي خائن ، هو والده . الناس يعتقدون أن والد ناصر الدين قد أفشي أسرار المقاومة للفرنسيين في غزوة صليبة سابقة . وناصر الدين يحاول أن يبرهن علي أن والده لم يخن . ومن دوافعه أن عمه يرفض تزويجه من ابنته ضياء ، وبينهما حب وثيق . ولقد تهيأ سريعاً لفخر الدين رفع التهمة ، فعفا عنه الملك ، وأبقاه في صدارة قواده . أما ناصر الدين فلقد أتيحت له البراءة بصدفة أسر فرسي مثقف ، غير صليبي ، لا يؤمن بدواعي هذه الغزوة ، ولقد عرف من والده أن والد ناصر الدين قد خدع بالضر ، فانطقته بالأسرار ، ولم يفشها خيانة أو غدراً . وعمه سيصدق ابن أخيه ، ويرضاه لابنته ، اولا مصرعها .

فكرة المتهم البريء الذي يتورط في جرم اشنع من تهمته ليس لها خط قري من الوجود في رواية « هزيمة ملك » .

من ثم لنا أن نقول إن الرواية التاريخية بطولية ، خارج عن تقاليد الرواية الاجتماعية عند محمد كمال محمد - ولنا ، كذلك ، أن نقترح وظيفة الرواية التاريخية في مجمل الإنتاج الروائي الكاتب . فهو يصور الواقع المعين متربياً منحطاً ، ثم يبحث في الرواية التاريخية عن نقيضه البطولي . فالرواية التاريخية ، علي هذا المحل ، نقد غير مباشر الحاضر ، وشكل معاكس له .

· قَدُ نَرِي فَيَ القَمْدُولِ الأولِي طْلاً مِنْ التَمْهِيدِ السَّرِدِي ، وقد نقرأ

القصل الرابع (ص ص ١٧ - ١٨) ، فنري في تعداده زملاء ناصر الدين ، نوعاً من تقديم الشخصيات ، ولكن الرواية في بقيتها لاتبرز شخصيات الزملاء ، اللهم إلا بكونهم مقاتلين شجعاناً . لم يتحولوا إلي مركز للسرد وقد حقق خامسهم البدوي بعض الظهور ، ولكن ما حققه لم يبلغ حد أن يكون شخصية وضحة من أصحاب الادوار في النص ، ولم يتجاوز صفة المقاتل الشجاع المعاون للبطل المتدخل في وقت الشدة لنجدته .

من ثم نقرر أن بنية « هزيمة ملك » لا تثول إلى البنية التي يرفع عليها محمد كمال محمد عُمُدُ رواياته الأخرى . هي رواية تابعة لبنية الرواية التاريخية . وهي بنية تعول أساساً على سياق سردي مرجعي معد سلفاً خارج الرواية ، بعناية المؤرخين ، الروائي ، من جهة ، يعمل على السياق السردي التاريخي بتقنيات الاختيار والحذف والإضافة لتوليد السياق السردى الروائي منها . ولقد اختار السارد نقطة بداية بعد نزول الصليبيين دمياط ، واختار نقطة نهاية عند رحيل سفنهم من دمياط، ودل الاختيار على التركيز تركيزاً تاماً على السياق السردي المعارك لتوليد رواية مغامرات ، أو بطولات قتالية تاريخية ، مفعمة بشعور وطنى قوى . من ثم حذف السارد ما يقع قبل السياق المختار وبعده . وحنف كذلك التحليل التاريخي المعنيُّ بالحياة اليومية وقتها ، في منطقة المعارك ، وخارجها . وحذف تفصيلات كثيرة معلومة تاريخياً عن دور شجرة الدر ، وصراعات المماليك ، وعمل توارن شناه في الشام ، إلغ- وأضاف السارد سياقين مكملين : الأول السياق الخاص بناصر الدين ، ويدور في مداره عمه ، وابنة عمه ضياء ، وزملاته القدائيين ، وأزمته الخاصة ، ومدار السياق كله على نقاء المحب الطاهر الفارس الوطني - والسياق الآخر المكمل يتعلق بالفرنسيين : ألفونس الصليبي

الحقود (أنظر حديثه لناصر الدين ص ص ٣٧ ـ ٣٧) ، وهو الذى انتهى أمره بأن قتلته ضياء دفاعاً عن نفسها قبل إعدامها حرقاً ( ف ٢٨ : ص ص ١٣٧ ـ ١٩٥ ) ، وديبون المثقف ، كاره الصليبية ، الذى يقرآ فى منكرات أبيه ما يفضح أكانيب الصليبية ، وقد قَدَّم لناصر الدين شهادته الشفوية التى تبرئ والده من تهمة الخيانة ، ثم محاولة مساعدة ناصر الدين وعمه على الهرب فقتله ألفونس ( ف ٢١ : ص ص ٨٠ ـ ٧٧) . جلى أنه سياق مضاف لخدمة الحكم التاريخي على الحرب الصليبية .

وعلى الرغم من أن السياقين المضافين يحتلان واجهة السرد كثيراً ، ويطغيان على النص ، فإن حضور مؤطر بخلفية تاريخية يجرى السياق المضاف في حواشيها . الخلفية تؤثر على جماليات القراءة ، بخاصة نظام التوقع ؛ فكلما زاد القارئ إلماماً بالتاريخ زاد توقعه للحداث التي تقع في خلفيتها ، وتوقعه الخلفية يعود فيؤثر على توقع السياق المضاف ، فنه يقيد حركة السياق المضاف ؛ فلا يستطيع السياق المضاف ، أن يثبت ، لحظة ، خارج من مدار السياق الخلفى ؛ بعبارة ثانية ، لا يسمع السارد لسياقه المضاف ، أو لخياله الابتكارى ، بأن يغير التاريخ في شئ محسوس . على أقل تقدير يعلم القارئ ، من بأن يغير التاريخ في شئ محسوس . على أقل تقدير يعلم القارئ ، من قبل الشروع في القراءة ، أن الملك المصدى سيموت ، وأن لويس سيمون ، وسيكون محبسه في دار ابن لقمان . ولا شك أن طلاب المدارس يعرفون حيلة استخدام البطيخ في خداع الفرنسيين وقتلهم المدارس يعرفون حيلة استخدام البطيخ في خداع الفرنسيين وقتلهم التربوية والتعليمية النص . ولا ندع الحديث عن التوقع حتى نقول إن المنوية القارئ الرواية التاريخية العربية من جرجي زيدان ، والجارم ،

وسعيد العريان، ومن إليهم ، سيتوقع ، في يسر ، السياق المضاف الأول الذي يدور حول الفارس العاشق .

ولقد استوجب التركيز على السياق البطولي للمعارك استخدام لغة السرد متدفقة الحكى ، قليلة الوصف ، نادرة التحليل الداخلى ، تستخدم الحوار القصير لرسم المشهد ، وتقسم النص إلى فصول قصيرة ، أو إلى مشاهد قصيرة :

١ - « كان لسقوط دمياط في أيدى الفرنسيين ما روع المصريين في طول البلاد وعرضها .. وأثار حنقهم على قائد الحامية المصرية الذي انسحب بجيشة إلى « أشمون » مخلفاً وراءه المدينة بلا جيش ليتلقفها المفيرون في غير عناء » ( ص ٢ )

 ٢ ـ « دعا الملك أركان حربه للتشاور ليلاً فيما سيتخذونه لمواجهة الموقف ..

 وكان الملك قد قدر في تفسه أن العدو سيدعهم بعض الوقت دون قتال مكتفياً بما أحرزه من انتصارين متواليين في أيام قلية -فيريحهم من عناء المعارك الخاسرة .. التي يخوضونها معه حتى يتدبروا أمرهم ..

« ومضت الآراء والمقترحات تنور حول المجرى المائى .. الذي يقصل بينهم وبين العنو .. ويحول دون وصولهم إليه » ( ص ٥٩ )

 $T_{-}$  و وانقضت شهور قبل أن يتناقل أهل دمياط .. نبأ مليون من الجنيهات .. افتدى به لويس التاسع نفسه للرحيل إلى بلاده » ( a ) a

إنها اللغة السردية المألوفة عند المؤلف وقد بلغت قدراً كثيراً من التعويل على سرد الحداث في وجازة وتدفق وتوالي ، على النحو الذي تظهره بجلاء المقتبسات الثلاثة ، والذي جعل السارد يستطيع في حوالى ثلاثين ومائة صفحة ، من قطع متوسط ، أن يسرد حشداً كبيراً من الأحداث ، والتفصيلات تلخص حرباً كاملة .

(0)

لم نقرأ روايات محمد كمال محمد جميعها . لم نقرأ رواية « أيام من العمر » ، أو روايات التاريخية « دماء في الوادي الأخضر » ولم نطل ههنا شيئاً من قصصمه القصيرة المطولة التي يدل عليها حجوم النصوص الثلاثة المختارة ، ويدل عليها ، بخاصة ، أن « الحب في أرض الشوك » ، قد وقعت بسبب حجمها أول مجموعة من القصص ، أعطتها عنوانها . وإنما وقفنا عند ثلاث . روايات نحسب : « الأجنحة السوداء » ، و « الحب في أرض الشوك » ، و « هزيمة ملك » ، برصفها نماذج ممثلة لتطوره الروائي ، من محطات شتى في الكتابة . ولقد حوالنا ترتيبها مجتهدين فقدمنا « الأجنحة السوداء » لأنها أسبق تآليفاً، ثم قدمنا « الحب في أرض الشوك » على الثالثة لأنها أسبق نشراً . وفي ثم قدمنا « المصوص الثلاثة مصورة إلى حد كبير لتطوره ، وطرقه في

وشغلنا في التحليل بمهارات السرد الروائي عند المؤلف ، مركزين على تحليل نظام الأحداث تعليلا يسمح بالنظر إلى النظم الأخرى بمقدار اتصالها بنظام الأحداث .

ولقد ظهرانا من النميوس الثلاثة أن هناك نظامين يشتغل عليهما المؤلف: الأول هو النظام الخاص بالرواية الاجتماعية عنده . تقوم الرواية الاجتماعية عند المؤلف على شخصية رئيسية ، في بيئة فقيرة محملة بالإحساس بالنب ، تنتهى ، في معاناتها منه ، إلى اقتراف جرم أشد وأفدح من الننب الأول المتوهم . هذه الشخصية تبدو لى في قصصة القصيرة كذلك . أدلل عليها بقصة قصيرة واحدة - لا يسمح المقام بالمزيد - لتكن زاوية المغاربة ، من مجموعة « الحب في أرض الشوك » ، وقد أعقبت الرواية ( ص ص ١٠٠ - ١٠٤ ) . شعبان عجالتي له ساق صناعية ، لم ينجب من زوجته الصنون عزيزة ، فألحت عليه أمه في الزواج من تهاني طليقة سلاموني نشار الخشب ، وقد ماتت ابنتها منه . وكونه طلق عزيزة منحه الشعور بالننب ، وإن يكن بحثه عن العقب ليس يحرم . أما تهاني فسيذوق معها الأمرين لشكه المتواصل في أنها تخونه ، ثم شكه في أن الولد الذي أنجبته ولده . وعوامل الشك قوية . وينتهي النص بشعبان قد انطلق بالموتوسيكل في اتجاه تهاني يريد قتلها . شعبات بطل ضد هامش بحق ينتقل من الشعور بننب غير محقق ، إلى جرم عنيف ، ومسار السرد مسار انحدار مروع . وعنوان القصة ، كالعناوين الأخرى ، مضاف إلى النص ، وليس عبارة من عبارات منتقاع لتكون عنوانا .

يتصل ، في نظام الأحداث ، بمسارها الخاص بالشخصية المحورية ، اختيار لغوى يتمثل في اصطناع لغة يستصحبها معه من نص إلى نص ، تقوم على الجملة الجزلة متوسطة الطول ، قصيرة الفقرة ، تجعل السرد في مقام أعلى من الوصف والتحليل ، أعنى أن غايتها الكبرى طرح الأحداث . وهو اختيار يمضى به العزلف إلى نظامه الأخر التاريخي . ولقد أطلقنا على الخيار اللغوي تحييد الغة ، لأنها ، بشفافيتها ، وسرديتها ، ومباشرتها ، وثباتها على جزالتها وفصاحتها ، وتنحيتها العامة عن نفسها ، تغدو في إحساس القارئ محايدة ، لا يشعر بحضورها ، فيستغرق في الحدث لافي اللفة . والملحوظ على

اللغة أن جزالتها وفصاحتها تقتضيان مراجعة بقيقة لحمايتها من الأغطاء اللغوية المستشنعة التى ضايقتنى بخاصة فى « الأجنحة السوداء » . وألاحظ أن الأخطاء البشعة تقل فى النص الثانى ، وتندر فى الثالث . ولا أستبعد أن تكون جمهرتها ، فى الرواية الأولى ، أخطاء طباعة ، لأنها لا تزال تشمل جملاً صحيحة بقيقة التكوين نحوياً وصرفياً ومعجمياً ، مَنْ يحسنها لا يعقل أن يقع فى الأخطاء الاخرى . ولا أرى المقام مناسباً لان يستهلك فى رصد أخطاء اللغة .

يتصل بالسرد ، الذي هو الاستراتيجية الكبري للغة ههنا ،
تقسيم النص إلى فصول قصيرة ، ومشاهد صفيرة ، يخدمها الحوار
المجسم للمشهد الذي يجعلني لا أدهش حين أعرف أن المؤلف بالإضافة إلى كونه روأئياً وكاتباً للقصة القصيرة - مسرحي له
مسرحيات عدة . وفي تقديري أن تراسالاً بين الفن الروائي والفن
المسرحي قد وقع تقنيا ، فتولد عن التراسل سمة المشهدية السردية - لا
الوسفية - المستعينة بالعوار القصير .

ومن المقطوع به الآن أن النظام السردى العالى لا يستسلم لما يسمى بالحبكة . التطيدية ، ذات الأطوار الثلاثة : التمهيد ، الصراع والمعقدة ، الحل . بل يراوغه مقاوماً تقريرية المقدمات ، حريصاً على البداية الساخنة السريعة الإيقاع ، اشتملت على حادث سير في الروايتين : قطار في الأولى ، وأتربيس في الثانية . أما الطور الأوسط فهو المنوط به مهمة التحليل الاجتماعي السياسي الذي يمثل الوعي الجماعي المختبر في الرواية . وهو طور مسئول عن توليد الدلالات السياسة للنص ، وقد امتد ليشمل الشطر الأكير في الرواية الثانية .

بإيقاعه السريع ، وحشده للمصائر ، ومارسته لتقنية أساسية مهمة هي تغيير المشهد بسرعة ، وقلب الأوضاع أحياناً . وإختيار الرواية الثانية أن تنقسم إلى قسمين إنما هو دليل على استبقاء البنية السببية المنطقية التي ترى الأحداث نسقاً من المقدمات يؤدى إلى النتائج ، أو من الأفعال تؤدى إلى المصائر .

أما النظام الأخر فهو الغاص بالرواية التاريخية وهو ملتصق بالبنية المعروفة للرواية التاريخية الى يتداخل فيها السياق التاريخي مع سياق وجدانى متخيل يدعم السياق الأول ، ويغنيه أدبياً ، ويمارس عليه المؤلف حريته الإبداعية . وفي مقابل البطل الصند في النظام الأول يظهر البطل الفارس في النظام الأخر . وفي مقابل مسار الانحدار في النظام الأول يظهر مسار الانتصار في النظام الأخر . من ثم نقطع بمقابلة بين النظام تدل على انشغال المؤلف بأن على حاضر منصدر معاض منتصر .

في أعماق محمد كمال محمد حلم خصيب بحاضر أجمل ، فلنقرأه

# د.مجدى احمد توفيق

#### مصادر الدراسة:

- ١ محمد كمال محمد : الأجنحة السوداء القاهرة ـ ط ٢ ـ دار الإشعاع الطباعة
   ١٩٨٨ م .
- . ٢ ـ محمد كمال محمد : الحب في أرض الشوك سلسلة كتاب اليوم - ١٩٨٠ م -
- ٣- محمد كمال محمد: هزيمة ملك الهيئة المصرية العامة الكتاب سلسلة
   الرواية العربية ١٩٨٨ م .

# مجلة الثقافة رواية" الحب في أرض الشوك". رؤية نقلية

د.يسريالعزب

#### العدد ٩٢ مايو ٨١

الروائي محمد كمال محمد واحد من جيل الخمسينيات الذي حاولت هراسات التقافل أن تدهسه .. والبعد عن الفنان بالتجاهل يعطى أثرا ربما كان أكثر ضرواة من القرب منه بالتحدى أو الرفض .. لكنه بصبره الدوب .. ومحاولته المتجددة أن يقدم نفسه وأعماله الابداعية استطاع أن يفرض اسمه كروائي وقاص ( ٤ روايات + ٦ مجموعات قصص قصيرة ) وخلال الأعوام العشرة الأخيرة ( من ١٩٥٤ - ١٩٨٠) . منذ قدم روايته السابقة ( الأجنحة السوداء سنة ١٩٠٠) وبما تلى ذلك من قصصه القصيرة التي نشرت في الصحف والمجلات حتى ظهرت أوائل العام الحالي مجموعته الأخيرة ( الأعمى والذئب ) .. وكاني به في وتجاه الآخرين فابتعد عن التقليد درجة ، ودخل عالم القصة الحديثة درجتين .. وكاني به في ( الحب في أرض الشوك ) ، يزيد من دخوله هذا العالم الجديد وهو بذلك بثبت أن الفن عمر يسعى الى النضح وان

فى هذه الرواية يبدو محمد كمال محمد وجها ناضرا معاصرا فى استخدامه لتكنيك الرواية الجديدة بنية تتفاعل فى ثناياها كل العناصر (اللغة وما تحمله من شخصيات وأحداث ورؤية تدور كلها فى زمن سريع الايقاع ، وحاد الوقع ، متعدد الاتجاهات ) . « كان السكون يلف المنطقة كلها .. وعلى جانبه تتقافز الضفادع الوليدة حين تسمع حفيف اقدامه على التراب .. فتعوم مسرعة وتعبر القناة الى الجانب الآخر » ص ٧ .

هذه أول جملة في الرواية .. وهي لا شك بخول جيد حيث تتبع خلفية طبيعية تهيئ الشخصية طريقا في الأحراش حين تولد (ضميرا غائبا) مستترا ، ويرغم صبيرورة الفعل في الماضي (كان) الا أن الجملة تدفعنا مباشرة في الحاضر حتى تكاد ننسي اننا ازاء حدث يحكى ، لأن المضارع يتكاثف ويتتالى في الجملة (يلف ، تتقافز ، تسمع ، تعوم ، تعبر ) .

كما نلاحظ تأخير الفاعل الروائي - الشخصية على مسافة هذه الفقرة واختيار أن يجئ (غائبا) في شكل ضمير متصل ليس بفعل حما يحدث في لغة الحكى التقليدية (جانبه، أقدامه) وهذا جديد لأن الانسان الذي كان في الأشكال الروائية والقصيصية السابقة لمحمد كمال محمد أقوى من الزمن ومن الأشياء يتشيأ هنا فيصبح مضافاً اليه عذا لم جانبه والى قدامه) ويصبح من المعاني والأشياء . من الفاعل في هذه الجملة ؟ أنه (السكون، الضفادع - ليست الكبيرة بل الوليدة -) وهي معادل موضوعي ومواز رمزي السكون . لأنهما في الحقل قرينان . من هنا كانت الضفادع فاعلة في الجملة حتى قبل ولادتها فيها . سيطرت حتى على الماضي وهاهي تسيطر على الحاضر .. فهي التي سيطرت حتى على الماضي وهاهي تسيطر على الحاضر .. فهي التي تتراكم و (تتقافز) و (تسمع) و « تعوم » و « نعبر » كميا ٢ مرات وتتراكم كيفيا بعد ذلك حين تتابسها الشخصية الرئسية (زايد) فتصبح قزمة ومهانة وضعيفة حتى وهي في أعلى توهجها حين تقرر

القتل فتكون تلقة فى مواجهتها جبانة فى فعلها خائنة حين يطلق الرصاصة فى الظهر (تصور سكينا فى يده بدل البندقية فتساط ( هل ستطيع أن يقضى بها على غريمة ؟ رد على نفسه بينما يرتعد ، انه لا يقدر على مواجهته ) ص ٩٥ أن الكاتب بهذا الاستخدام الجيد والمرهف للغة الروائية يعبر خطوة جادة فى أحراش الرواية الحديثة التى أصبح ( التشكيل ) لا (الترصيل) أهم وظائفها على الاطلاق ..

كما يدخل الروائى خطوة أخرى حين يقدم شخصياته فى لمحات خاطفة .. حتى ليصعب علينا - أحيانا - معرفة متى ولدت الشخصية ولا يتأتى ذلك الا بالمتابعة المستأنية . ولد ( زايد ) كما رأينا ضميرا . وهى ولادة دلت على ضعفها امام الكين معانى وأشياء وكذلك كان ميلاد ( ميادة ، عبد الفضيل ، سطوحى ، عياد ، ناجى ، بدرواى ، دلال ) .

\* وبمثل هذا التلميح الذي يسبق الشخصية ستكون تصوير الملامح النفسية والاجتماعية التي تتحلي بها كل شخصية .

كما تأتى الأحداث الرئيسة التى تتحرك فيها الرواية - القسم الاول - على هذا النمط الحديد فنحن مثلا لا نعرف سبب مجئ ( زايد ) الى القرية الا بعد ثلاث صفحات ولكن الأشياء والظواهر قبل كشفه كانت تنبئ به ( ثوب ميادة الأسود .. عاد الحادث يدق رأسه بكل تقاصيله ، على طرف الدكة جلس عبد الفضيل يحاجز في قلبه الألم ، انا في شدة الأسف .. وسكت ولم يعد يدرى ماذا يقول ) ثم .. يأتى في الحوار : ( - كأن عزرائيل ينانيها .. نزلت قبلي على سلم الاتوبيس ، ونزلت باستعجال خلفها أثناء تحرك السيارة فدست على نيل ثوبها الطويل » ، هنا فقط يكون الحدث الأول في الرواية قد اكتمل بعد أن أتم الروائي تهيئتنا لاستقباله .. وهذا ما حتمته الرؤية الفنية الجديدة التي

تبعد عن المباشرة والحشد وتميل الى تجاوز العادى والمألوف .

كما ينجع الكاتب حين يقدم لنا البيئة في القرية من خلال عادتها وتقاليدها وتراثها وهذا يجعلنا أكثر التصاقا بأرضه مما أو دار حولها وظل يتعامل معها من خارج الأسوار « موكب زفاف العروس ، عمل الكعك ، اتساع دار الهل العروس الاقامة زوج البنت ، عادة تعاطى الحشيش في الريف ، مرض الرمد في عيون الأطفال ) وأغنيات الأفراح

( اخضر يا عود اللينة ) ، ( حسن عريس يامه في مندرة دار خالي ) ، ( العجل هد المصطبة ) بعد فض البكارة .

وكان يمكن لهذا المقطع ( ١٧ ) أن يرتفع متوهجا لولا التدخل الرومانسي من الكاتب باحضاره هجمة من البوليس القبض على والد العروس الذي نفاجاً بأنه قتل قبل العرس مباشرة ( قتيلا ) ورغم ذلك فأن الكاتب يفشل في أن يجعله ( عرسا اللهم ) حتى لو أتى ببكائية فلاحية ( يا طبق الورد وفين أبوكي يلاقي العرض ) لقد قتل هذا التدخل المفاجئ حس الواقعية التلقائية الذي كان مسيطرا على الواقع الروائي ... وللاسف فإن عنصر المفاجأة والصدفة يغلب على أجزاء كثيرة بعد ذلك في الرواية وارجو ان يتخلص منه الكاتب في رواياته القادمة .

وكذلك فإن الزمن الروائى زمن دائرى يتناسب تماما مع شخصية ( زايد ) المجهض ماضيا وحاضرا وآتيا .. وقد نجح الكاتب فى اللعب بعنصر الزمن فى الرواية الى حد كبير خاصة فى القسم الأول حيث يلجأ الى التقطيع التصويرى تتبادل المقاطع بعفوية تعرضها طبيعة الشخصية . فهذا القسم يتكن من اثنين وعشرين مقطعا تشحن أحداثا فى الأزمنة الثلاث على النحو التالى :

الزمن الثالث ( المأضى ـ الطفولة والقرية ) : ويأتى فى مقطعى ( ٥ ، ١٠ ) من القسم الأول .

وكما قلت فان الضرورة الفنية التي حتمتها الرؤية الجديدة للكاتب هي التي فرضت هذا التوزيع الزمني خلال المقاطع ولكن الكاتب قد أقلح حين خرج كثيرا من الضغط الهندسي لهذا التوزيع كما أقلح حين وجد بين الزمنين الاول والثالث في المقطع العاشر عندما بدأ يستعيد ( زايد مع ميادة نكريات طفولته مع أخيها الذي قتل تحت عجلات القطار أثناء هرويهما معا من يد الانجليز ونكتشف أن ارض المعدمين مي قريته وأن هناك تراثا ونكريات عزيزة تربطة بها ما تزال

وقد نجح فى أن يوظف التوحد من خلال التحام المنواوج والديالوج وبعدها لم يصبح السرد عيبا بقدر ما أصبح لبنة هامة يفرضها تماسك البنية الروائية .. وتتوحد فى توحد الزمن نقاط البدء فى الزمنين وهى التى تجمع بين ( ميادة وزايد ) وهى بدايات دامية : مقتل الأم ومقتل الأخ بدراوى ولكنها رغم دمويتها لا تستطيع الوقوف امام الدى حكم عليه بأن يميش حتى الموت او بمعنى أصح ان يعيش الموت فى (أرض المعدمين ) .

واذا كانت عناصر التجديد في هذه الرواية قد دفعت بها الى

الوقوف جنبا الى جنب مع روايات جيل السبعينات والستينات من قبله حيث نجحت في توظيف عناصر القص الحديث غير أنها وهذا طبيعي قد وقعت أحيانا في براثن المراحل الروائية السابقة التي طغت الرومانسية والتاريخية والواقعية التسجيلية عليها ومن ثم كانت اللغة (توصيلا) قبل أن يكون ( تشكيلا ) نجد ذلك في المقطع الخامس الذي يقوم على سرد تقصيلي لماضي الشخصية ويحدث مثل ذلك في معظم مقاطع القسم الثاني حيث نجد التقرير والتسجيل وحشد الوقائع (أخطاء تطبيق الاصلاح الزراعي، صراف الجمعية الزراعية ـ ثورة النمياطيين على صاحب الخمارة ـ استشهاد احد أبناء الجيران في سيناء ـ المهجرين من بور سعيد وأثرهم على ابناء الوادى - رأس البر والصيادين في الخريف ، ناجى ومرضه ، موت أم اصيلى ، انهيار المنزل الذي يقيم فيه زايد ألخ ) كل أحداث هذا القسم تقريبا لا توظف جيدا لأنها خارجة عن بنية الرواية . ولو أن المؤلف قد اكتفى بالفقرة التي كثف فيها حوادث الموت في ص ٨٩ « فريد مات في طنطا بنوية قلبية .. وخليل صدمته سيارة .. ممدوح سقط في ترعة البرامون ومعه عروسه .. الخ » كانت هذه الفقرة كافية لتقديم الجو الذي أصبحت الشخصية تتحرك خلاله .. جو الهزيمة .. و ( تتعدد الأسباب والموت واحد ) الذي ساقه الى نهايته

ومن مظاهر التقليد أصرار الكاتب على أن يثقف بطله فيجعله يتلو أيات من نشيد الانشاد أو يبحث عن مصباح ديوجين ص ٩٠.

لكن نهاية القسم الثانى تعيد التماسك حين تكلف كل نقط الضوء فى هذا القسم فى لغة دلالية مشحونة حين يفكر ( زايد ) فى الانتحار فيجبن عن تنفيذه وحين يسلم نفسه لأمل القرية وهو يدرك انهم لن يتخلوا عن ثار عياد ( ابن القرية وفارسها ) الذى يذكرنا بابراهيم «زينب » لهيكل وبعيد الهادى ( الأرض ) الشرقاوى . وحين يتقزم مع تكثيف اللغة حتى لا يملك القدرة على الهرب الا حينما تتخلى عنه القرية فيركض عبر ( الترعة ) مثل الضفادع الوليدة فى بداية الرواية ليلقى الموت وحيدا فى الاحراش . « نفعنى الخوف الساحق الى الركض ثانية . . . بعد أمتار ثقلت ساقاى كمنضرة . . وتهاطل المطر على رأسى . . سقطت منهكا وانكفأت على وجهى فاندس أنفى فى الطين . . بدت أشياء ثقيلة تضغط على أننى فتحدث أزيزا وإصواتا أشبه بعريدة طائرة مغيرة . . الخذتنى الدوامة . . أحسست برأسى يسقط ثقيلا فى ناحية فتلف الربح فى لحظة تالية . . الموت يجئ » .

سعدت كثيرا بهذه الرواية وأثق أن سعادتى ستكبر عندما ينتهى صاحبها من كتابة الرواية الاتية

تحية له وسأظل انتظر كل جديد يقدمه لحياتنا الأدبية \* .

مجلة الثقافة – العدد ٩٢ مايو ١٩٨١

نقدرواية" العب في الشوك" تأليف محمد كمال محمد

جريدة الوفد الأسبوعية يناير ١٩٨٨

لم اسمع بالاستاذ محمد كمال محمد بل لم أقرا له شيئا من قبل برغم أن له خمسة عشر عملا مطبوعا ما بين رواية وقصص قصيرة، إلي جانب مسرحية بعنوان «لعبة الثعالب» صدرت عن الهيئة العامة الكتاب سنة ١٩٨٦، ويرغم أنه يكتب وينشر منذ أربعة وثلاثين عاما إذ ظهر أول أعماله في سنة ١٩٥٤، وكان بعنوان «أيام من العصر » وهو عبارة عن رواية ومجموعة من القصص القصار، وبالمناسبة، فغي

آخراً عماله التي وقعت في يدي دلعلها آخر أعماله علي الاطلاق. لأنها صدرت هذا العام ، ثيت بما صدر له مذكور في نهايته أن له ثلاثة كتب آخري تحت الطبع: رواية ومعنوعة قصص قصيرة ومسرحية ومعني ذلك أن له ثمانية عشر عملا، ومع ذلك فلمع اقرأ له ، فيما أذكر ، شيئاً ، من قبل . بل أن المصادفة مسئولة إلي حد كبير عن وقوع العمل الذي انقده اليوم في يدي ، وكذلك عن وقوع ثلاثة من كتبه الأخري التي صدرت له بعد ذلك ومنها ما أرجح أنه آخر أعماله المنشورة علي الاطلاق ، وهو مجموعته القصصية (بعنوان: سقوط لحظة من الزمان) . التي سبقت الإشارة إليها للتو .

# قصة يخيم عليها جو الموت والقتل.. والعجز.. واليأس 1 نقد د. ابراهيم عوض

# جريدة الوفد الأسبوعي يناير ١٩٨٨

أما العمل الذي اتناوله اليوم ، وهو الحب في أرض الشوك، فقد ، نشرت في «كتاب اليوم» في يونيه ١٩٨٠ ، العدد ١٦٨ ، وهو عبارة عن رواية بهذا العنوان يليها عدد من القصيص القصيرة ، وسوف ينصب نقدي علي الرواية ، التي سمي الكتاب كله باسمها.

وتقع هذه الرواية في إُحدي وتسعين صفحة فهي كما نري ليست بالطويلة ، ومع ذلك فهي بالنسبة إلي احداثها طويلة جداً ، اطالتها الاستطرادات والتفاصيل الكثيرة التي يغرم الكاتب بايرادها غراما شديدا . مما سنتعرض له بعد قليل .

#### إحداث الرواية

وتتلخص احداث الرواية في أن «زايد» يعمل مدرسا ابتدائيا في قرية قريبة من دمياط وكان قبل أن يحصل علي دبلوم المعلمين كاتبا في محكمة وقد تعرفت به عن طريق هذه الوظيفة الأخيرة احدي عوالم المنطقة ، ونصبت شباكها حوله فوقع في غرامها وتزوجها، ليكتشف بعد الزواج أنه ل يكن حبا بل شهوة سرعان ما خمدت ، وحل مطها النفور خاصة أن الزوجة لم تترك مهنة الغناء والرقص ، كما كانت تتصرف علي هواها كانه غير موجود . وفي تلك الأثناء تلفت انتباهه «ميادة» احدي الفتيات الريفيات بالقرية التي يشتغل فيها ، وتستولي علي قلبه بما تمثله من سذاجة وطهارة وبراءة وبكارة ، مما يفتقده في زوجته ، التي كان قد رمي عليها يمين الطلاق وان لم يطلقها رسمياً وكانت ميادة تبادله الحب، الا أن ابن خالها «عياد» يعود من حرب اليمن، ويخطبها فلا تستطيع الرفض تحت ضغط أبيها وخالها وحاجة زراعتهم إلي شاب كعياد ، ويحس «عياد» أن «زايد» ينافسه علي قلب «ميادة» فيطلب منه أن يبتَعد عنها ، ويتحداه ، فيقابله «عياد» بتحد مثله، ويصمم على قتله، وفعلا يقتله ، وتكشف «ميادة» بعد الجريمة أنه هو القاتل ، ولكنها تكتم السر في قلبها . بل تهرب من القرية حتى لا تخونها نفسها فتصرح بالفعل في لحظة ضعف ، ومع ذلك تطلع «ناجي» صديقه علي السر حين التفت به في بيت زوجته بعد هروبها من القرية ، وكان «زايد» قد عاد إلي زوجته يأسا من حاضره ومستقبله، وعجزا عن مواجهة متطلبات الطلاق من مؤخر صداق ونفقة وما إلي ذلك ، ولكن قلبه لا ينفتح لها برغم محاولاتها لاقتراب منه ، ورغبتها في أن يكون لها منه طفل. وذات ليلة ينوء بسر جريمته، فيطلع عليها «أصيلي» (أحد معارفه) في بيته ، فتسمعهما زوجته ، وتذهب إلي أهل القتيل وتخبرهم بالأمر ، فيذهبون إليه في المدرسة ويهجمون عليه ويطاردونه ويفتكون

هذا هو ملخص الرواية، وأو أن الكاتب ركز الكلام علي احداثها وشخصياتها ولم يستطرد إلي غيرها مما لا يصب في مجري القصة ولا يشارك في تنميتها ولا في نفع تبارها إلى الامام حتى تصل إلى غايتها لهبط عدد صفحاتها إلي النصف. بل ربما إلي مادون ذلك. لكن الكاتب، كما قلت ، ينسي نفسه ويستطرد إلي ذكر ما لا علاقة له بالقصة ، بل انه يطيل القول في ذلك فيذكره بتفاصيله، التي قد تفوق أحيانا تفاصيل أي حدث من احداث القصة الرئيسية، فمثلا علب مدي خمس صفحات كاملات (٣٣.٧٨) نجده يصف بالتفصيل حفل عرس رافق اصيلي إليه من باب المجاملة. ثم أن القصمة كلها تمج بالحديث عن فساد الإدارة الحكومية وفشل سياسة عبد الناصر وتخبطه في حرويه وهزيمة ١٩٦٧، واثارها القومية والاجتماعية والنفسية مما لا رابط بينه وبين أبطال القصة ومصائرهم فيها سوي أنهم مجرد شهود عليه ، وهناك صفحات كثيرة وصف قيها رأس البر وصخبها وزحامها وكثرة مصطافيها ورواج البيع والشراء في الصيف، وكــــآبتها ووقوف حياتها وخلوها من المصطافين وركود حركتها شتاء (٢٢-١٥ ، ٨٦ م٨٩ مثلا) وأوحنف هذا كله فلا أظن أن تصميم القصة سيضار.

# استطراد في الوصف

ومع ذلك ، فان هذه الاستطرادات قد انقتت القصة من الجفاف، إذ أن الكاتب علي شحه أحيانا في اعطاء الأحداث الرئيسية حقها دلتأخذه الجلاله ، حين يخرج عن مجري القصة وينفعس في هذا السرد والوصف الاستطرادي ، أنه حينشذ يبدع ويأتي بالعجب. أنه ينسي ساعتها أنه يكتب قصة ، ويروح في نشوة ووجد ، فكانه صوفي يتطوح وليس علي لسانه الا اسم العبيب . ان الكاتب يحب بمياط وما حولها خاصة الريف حبا شديدا، حبا خالط منه العظام والاعصاب، فنضح من مسامه حبات من العرق المتلاليء. بالوان الطيف التي تخطف الابصار أنه لم يكد يفلت نباتا أو تمرة أو فاكهة أو طيرا ، بل وقف أمامه في جدووله. ووصفه ، وحدد لونه ونوعه، لقد وصف نبات الغدين وهو يغطي الترعة الضحلة كفراش أخضر (ص ٧) ووصف هبوب الرياح وهي تحمل نثار الحصي والزؤان من غربال في يد أحدهم علي جانب الجسر الضيق (ص٢٢) ، ووضف عودة بطل القصة وحده ماشيا علي شريط ضيق من نبات الحندقوق، محانيا للترعة الممتلئة (ص٢٨). كما وصف القرع والفول: «انزلقت نظراتي فوق ثمار القرع، الذي تفرش أوراقه الأرض بغضرتها، وحولها وتعتها ينتشر النوار الأصغر .. انتصبت بجواري فجاة شجيرات الفول ، كان يدا أطلقتها بوتر نبلة وزحف مراد بركبتيه علي الجسرالمزدحم بقرون القول، يطارد شيئا ما » (ص٥٩)، ووالتمر حنة ساكنة والريح لا تحمل رائحتها من ناحية البحر برائحة المياه الملحة. ونخلة البلدية الخالية من الجريد الذي استخدمه الفراش في تسليك المجاري ، ومازلنا في بداية الموسم. بدت كجثة منتصبة في صحراء، (ص٦٤) وينزل الرجال بالمشنات المملوءة من فوق النخل المحمل بشماريخ البلح الأحمر والأصفر والرطب فيصبونها في المقاطف. ويبدأ البنات في التقاط حبات السقط فيلقين بها للأرض ويحمِلن المقاطف الممتلئة ، فيقلبنها في الأقفاص المرصوصة بينما يسرع الرجال بتغطية الاقفاص التي أمتلأت بورق شكائر الأسمنت، ويحرمونها بفنائل مجدولة من اسبطة النخل ويرصونها علي عربة بحمار لتحملها إلي حلقة البيع علي الطريق العام (ص١٦٦٦). والطيور والجوافة والموز والتوالج: «يرخصون لبنادق الصيد من طيور الشرشير والبلبول والمعراوي والزرقاي ، والمعام المستكاوي . والبعض يصيد بلاترخيص ولا غيره ـ يجمعون البلح في المواسم والجوافة والليمون الصيفي والشتوي ، ويزرعون أشجار البرتقال واللارنج والموز واليوسفي. يصنعون العجوة والكبيس بالعسل الأسود والسمسم » (ص/٧). في السكن المخيم علي البيت، بعد مسيرة الجنازة حطت يمامة بنية علي حاجز السلم غير المسقوف.. حركت رقبتها تجاه الشقة المجاورة، ونظرت، وطارت، في عتمة الغروب ارتفع علي الاسطح صفير هواة الصمام، يطلقون بعضه ليطير ويدعونه للعودة إلي الابارح» (ص٧٧)، دطيور السمان القادمة في رحلة الشمال الطويلة تمرق بين حوائط الاعشاش البوصية لتسقط متعبة، فلا تنهض قبل طلعة الشمس، حتي يلتقطها البعض صيدا سهلا ، وينصب الاخرون الشباك عبر الشوارع قرب البحر ، ليصيبوا منه المئات» (ص٧٨).

انني من الريف ومن عشاق الحقول والطيور وعندما اذهب إليه ، وكثيرا ما أفعل فانني اترك جسمي وروحي يهيمان علي شطوط الترع والأنهار ويجوار الحدائق ووسط الفيطان وارقب العصافير واليمام والأنهار ويجوار الحدائق ووسط الفيطان وارقب العصافير واليمام وابا فصادة وابا قردان والهداهد والبلابل، والزهور البرية النابتة علي حفافي المسايل والفدران وكل خلية في كياني تسبح باسم الخلاق المبدع. ومن هنا تقديري لموهبة الأستاذ محمد كمال محمد في رسم الوان الجمال في النبات والشجر والطير بهذه اللمسات السريعة البارعة ، أنه في هذه الناحية. كالعازف المتقن لاسرار النفم يفجره من أعماق قلبه بمسات رشيقة من أصابعه ولا أكتم القاريء انني اضيق عندما اقارن بين معارفنا بالزهور والأشجار والنباتات والطيور ومعارف الاربيبين فاجد أن المقارنة ليست في صالحنا، مع إني اعرف ان

العرب القدماء، حتى عرب الجاهلية ، كانوا على علم واسع ودقيق بهذا كله . فاذا قابلت كاتبا كالاستاذ محمد كمال محمد احسست بشيء من الطمأنينة وقلت لنفسى: دان الدنيا مازالت بخير».

## القطع والاسترجاع

على ان قصاصنا لم يكن موفقا في استخدام اسلوب القطع توفيقه في استخدام أسلوب والاسترجاع، فمن ناحية أراه قد أسرف فيه بدون داع، إذعلي حين تتابع أنت أحد أشخاص القصة في موقف ما، إذا بالموقف بقطع المنظر وينقلك فجاة إلي موقف آخر مختلف تماما، سواء ظل الشخص هو هو أو أصبح شخصا آخر غيره . ثم بعد قليل لا يتركك تهنا بمتابعة الموقف الجديد . فيقطعه عليك لتجد نفسك فجأة ومن غير انذار وجها لوجه مع منظر جديد ، وعبثا تحاول ان تعثر علي سبب. وهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من القصاصين والشحراء في أيامنا هذه ، أنهم يظنون أن أي أسلوب فني جديد من شأته بالضرورة أن يزيد من قيمة العمل الأدبي ، وذلك دون أن يسألوا أنفسهم: ما فائدة هذا الأسلوب؟ وإذا كانت له فائدة فهل استخدامه في مذا الموقف أو ذاك بالذات يحقق هذه الفوائد أو شيئا منها ؟

أنني لا أجد غضاضة في الأعتراف بأن أسلوب «القطع» كما اتبعه الكاتب ، قد أرهق عقلي وجعل من الصعب على في احيان كثيرة أن افهم . الذي يجري ، أو ما علاقة هذا الشخص بذلك .. الخ ، خاصة أن الكاتب في بعض الأحيان لم يكن يسمي الشخص في الموقف الجديد باسمه ، بل كان يكتفي بالحديث عنه بضمير الفائب والحقيقة أنني احتجت إلى أن أعيد قراءة القصة لافهم تتابع الاحداث وعلاقة

الأشخاص بعضها ببعض. وطبعا قد يقول قائل: أن العمل الأدبي ليس قزقزة أب ، بل لابد أن يحتشد القاريء له ويتلقاه بما هو أهل له من اليقظة والاهتمام ، بيد أن قائل هذا الكلام نسي أن يغرق بين اهتمام القاريء بالعمل الأدبي وبين الصداع الذي يسببه له غموض هذا العمل ويخاصة عندما ينظر في نهاية المطاف فيجد أن الثمرة قليلة ، وأنها كان يمكن قطفها بل قطف ثمار أكثر منها ، علي نحو أسهل من ذلك . ثم أن الغموض هو حجاب بين الكاتب والقاريء، والكاتب الحكيم ليس هو الذي يبتهج لوجود مثل هذا الحجاب - أن هناك شكري عامة بين الاباء في انصراف الجمهور عن الاب ويبدو لي أن استعمال مثل هذه الحيل الفنية دون حاجة إليها بل والاسراف فبها مسؤولان عن ذلك إلي حد كبير .

## طريقةالسرد

وفوق ذلك فأن بعض تعبيراته تبدو وكأنها ترجمة في اللغة الإنجليزية مثل قوله ديغادر» (ص٢٧ ، ٦٤ ، ٧٧)، التي تذكرنا بالفعل الإنجليزي "To Leave" وتحن نقول عادة «ينصرف» أو «يغادر المكان » أما « يغادر » وحدها هكذا من غير مفعول به فتبدو لي قلقة ومثلها فوقه ، في البعيد ، يقصد ، علي مسافة بعيدة (ص٧٨ ، ٩٤). فهي تذكرني بالعبارة الإنجليزية "in thr distance"

كذلك مما أخذه عليه طريقة السرد في القسم الثاني من القصة لقد روي احداث هذا القسم بضمير المتكام، مع أن الراوي قد انتهت حياته بالفعل علي أيدي أقارب «عياد»، الذي قتله هو كما عرفنا لمناقشته له في «ميادة» فمتي أذن وكيف روي لنا قصته إذا كان قد مات؟ وكيف لم يتنبه المؤلف بهذا العيب الخطير في تصميم قصته؟ ان هذا يذكرني (إذا كنت لم انس) بقصة لجورج بو هاميل، لعلها « اعتراف منتصف الليل أو شيء في هذا القبيل ، فاني أظنها تعاني من نفس العيب .

وبعد فالقصة يخيم عليها جو الموت والقتل والعجز والاحباط والياس والفساد الشامل و والكاتب لا يعفي احداً من انتقاده: لا الاحتلال ولا الثورة ولا عبد الناصر ولا الفلاحين ولا أي أحد ، وقد حاولت أن أحمي عدد المرات التي ورد فيها ذكر «الموت» و «القتل» فبدا لي من ذلك الكثير كثير . كما أن بداية القصة موت ونهايتها موت ، ويبدو لي أن الكاتب صاحب نفسية حزينة لا تطمئن كثيرا إلي الطبيعة البشرية، وهو معنور في ذلك إلي حد كبير . فان أوضاع المجتمعات والمتخلفة لا تبعث علي الاطمئنان والأمل. وفضلا عن ذلك فقد كتب الاستاذ محمد كمال محمد قصته هذه عقب الهزيمة المذلة في ١٩٦٧ ، التي كشيفت لنا أننا كنا كالأطفال الساردين في الأصلام وعرت لنا سومات النظام السياسي والإدارة الحكومية تعرية تامة صدمتنا، والحقيقة تصدم بطبيعتها !

#### د.إبراهيم عوض

#### النقدقبل القراءة .. أحيانا (

كنت قد قرأت رواية « الحب في أرض الشوك » للروائي « محمد كمال محمد » عند صدورها عام ١٩٨٠ .. لكنني اضطرت لإعادة قراستها بعد ان طالعت نقد الدكتور « إبراهيم عوض » على صفحات عدد أخير من جريدة « الوفد » ..

وفي هذه السطور سلحاول المرور سريعاً ـ على مقولة السيد الناقد من أن الرواية بها استطرادات لا تخدم مسار الأحداث .. وتصورى أنها رواية عمد الكاتب في بعض فصولها إلى السرد التسجيلي لواقع ما بعد الثورة في منطقة المعدمين بتفتيش « كفر سعد» الذي كان يمثلكه الملك « فاروق » ومدينتي « دمياط » و « رأس البر » وقرية « السنانية » .. وكلها تجاور تلك المنطقة .. وهذا السرد من شأنه إثراء الرواية وتعميق أحداثها وايجاد ابعاد إنسانية واجتماعية لها . وليس ـ بأي حال ـ مما يعيبها .

ولعل السيد الناقد قرأ رواية و عناقيد الغضب » للكاتب الأمريكي « جون شتاينبك » التي غيرت الاستور الأمريكي حينها .. وكانت رواية تسجيلية لواقع الجنوب الأمريكي من خلال الأسر المهاجرة في ذلك المقت .

وإذاما عرج كاتب و الحب في أرض الشوك ، إلى الحديث عن حرب اليمن وعن هزيمة يونيو ، فعلينا أن نضع في الاعتبار ، أن ثشة أبناء لنا من شباب هذه المنطقة ، كما في مصر كلها ، قد فقدوا آلافاً على أرض اليمن وفي سيناء ، نتيجة القرارات غير الصائبة لحكام تلك

إذن فلا غرابة فى أن يجرى على السنة شخوص الرواية الواعين بالواقع ، الصديث عن هاتين المنساتين ـ حرب اليمن وهزيمة يونيو ـ بل إن ذلك أمر طبيعى بغير جدال .. ثم إنه يدخل فى نسيج الرواية ، حين تتحاور بعض الشخصيات ، من خلال همومها وأحزانها وواقعها المعاش ، فيما لحق بمصر من جراء الحربين ومانقناه من الويلات بشرياً ومادياً .. ثم هزيمة يونيو بالذات .

الم يصور كاتب الرواية يومها الأول في بداية مصيف رأس البر،

وتأثيرها الصاعق على المصطافين ، خاصة الأطفال الأبرياء ، وهجرهم المفزع السريع للمصيف عقب قذائف الطائرات الإسرائيلية ، والإصابات بشظايا القنابل وسقوط بعض الضحايا ؟

الحدث - إنن - قائم في صلب الرواية وليس خارجها .

إلا أن ما أدهشنى بحق ، وما يهمنى فى هذا التعليق ، اعتراض الدكتور « عوض » على طريقة السرد فى القسم الثانى للرواية حين قال: « لقد روى أحداث هذا القسم بضمير المتكلم ، مع أن الراوى - يقصد « زايد » بطل الرواية - قد انتهت حياته بالفعل على أيدى أقارب « عياد » الذى قتله هو كما عرفنا لمنافسته له فى « ميادة » فمتى إذن وكيف روى لنا قصته إذا كان قد مات ؟ وكيف لم يتنبه المؤلف لهذا العيب الخطير فى تصميم قصته ؟ إن هذا يذكرنى - إذا كنت لم أنس - بقصة لجورج دوهاميل ، لعلها « اعتراف منتصف الليل » أو شئ من هذا القبيل فإنى أظنها تعانى من نفس العيب » .

ولست أدرى من أين جاء الناقد بهذا التصوير .. وكيف غابت عنه حقيقة وجود « زايد » الذى لم يرد إطلاقاً حادث موته لا بيده ولا بيد غيره ، سرى فى نهاية الرواية حين سقط أعياء أمام مطارديه ينتظر الموت .. وليرجع السيد الناقد إلى الرواية ليقرأ كلمات « زايد » فى بداية القسم الثانى تقول بطريقة « المونولوج » الداخلى » : « أعود إليك بداية القسم الثانى تقول بطريقة « المونولوج » الداخلى » : « أعود إليك يادلال ، ولا مفر ، أحمل جريمتى .. بالخوف انقاد إلى حضنك ، فلا تستغربى .. وحائرى أن تعرفى منى سرى المجهول .. ثمة امرأة ، تستغربى .. وحائرى أن تعرفى منى سرى المجهول .. ثمة امرأة ، يلهبك الإحساس بانها تشغل القلب فى ذلك المكان الذى أقصده كل نهار .. وها أنت دائبة ، تطارديننى ، يوماً بعد يوم . لانتقل إلى مكان بعد رحتى لا اراها او ترانى .. فأين هى ؟ كأن بينى وبينها من بعد

ذلك اليوم المروع ألف ميل . بحقارة نفسى أعود إليك . ويأنانيتي ..

قلبى كصندرق مغلق ، ومعلوء حتى الحافة ، بالإثم .. ويالذكرى البائسة .. لكتى لن أفتحه لك يوماً . دلال .. عدت إليك .. أحمل قبرى، فهل فات السيد الناقد قراءة هذه السطور ؟!

لست أدرى .. هذا ما اردت ان أوضحة .. لمن يقراون نقد الدكتور « إبراهيم عوض »!!

د.همتبلوی جامعة القاهرة

( روز اليوسف ) ١٥ فبراير ١٩٨٨

# المس عند محمد كمال محمد

#### دراسة ، بقلم / عبد الله هاشم

مصر تجتاز معركة جادة من أجل البناء . ولهذا لابد أن نتكاتف الآداب والفنون في ممارسة وظيفتهم في التنمية والتوعية بقدر كبير من الصرية .. والمسرح من أهم الفنون في هذا المجال ـ بل أقوى الفنون لأن يقوم بهذا الدور « وصدق من قال انه مدرسة الشعب فقط علينا أن نستعيد الاهتمام بالمسرح الجاد ، وأن ننسى أهتمام أهل الثقافة والآدباء بدوره الهام وأن الأدب قد عاش وامتزج به ، وجميع الادباء النين كتبوا المسرح بدءاً من محمد تيمور ، محمود تيمور ، بدأو بالقصة وانتهوا بالمسرح ، كسعد الدين وهبه ، نعمان عاشور ، محمود دياب أو جمعوا بينها كيوسف ادريس ، سعد مكاوى .. الخ .

كان المسرح عندهم هو المشروع الفسخم لاتمسال الأدب المصدري ابداعيا وزمنيا ببقية الفنون .. وطرح رؤاهم في الانسان والمجتمع فلماذا انحدر المسرح المصرى ٤ فيما نراه على خشبه المسرح الآن ، مع أن عندنا نخيرة جيدة من النصوص والكتاب الجادين .. نصوص تملأ خشبات المسرح لو أن المسرحيين الجادين حاولوا أن يصلحوا من شأته ويجعلوا له دورا فعالا كما حدث في السينات .

دارت هذه الافكار في رأسى - وانا أعيد قراءة مسرحيات القاص والروائي و محمد كمال محمد يهتم في والروائي و محمد كمال محمد يهتم في قصصه ورواياته بقضايا شعبه ووطئه . فهو في مسرحه يقف بجانب المطمونين والشرفاء ويحاول أن يضعهم في طريق المستقبل المليء بالعلم بعيدا عن الدجل والشعوذة والاستغلال .. وهذا ما جعل قضاياه التي يتعرض لها دائمة ومستمرة وقادرة على مخاطبة الانسان في كل زمان ومكان .

والمسرحيات التى كتبها ومن بينها « لعبة الشعالب » ١٩٨٨ م ، » الرقص على الحبال » ١٩٨٧ م « حكايات الحى القبلى » ١٩٨٨ م . تدور في الاحياء الشعبية وهى الساحه المفضلة لمحمد كمال محمد.. ففي مسرحية « لعبة الشعالب » تدور حول « حسنين الزفر » تاجر الاسماك وهو هنا يمثل « المستغل » يقابله » نور « عالم جيولوجي » بمثل الثقافة والعلم » وهو خال زوجته « حورية » التى تربط بين المستغلين والطبقات الشعبية المطحونة والتى يمثلها « زوجة الصياد » . والتى مات زوجها في البحر في نوة من نواته وهو يعمل على مركب « . الزم » الذي يحاول أن ياكل حقوقها وحقوق اولادها .

اما مسرحية « الرقص على الحبال فهي تدور في عيادة بحي شعبي مملوكة للدكتور « عبد الحميد » وهو يمثل المثقف الذي ينتمي العلم والشعب ، يقابله « فركوح » العلاق الذي يمثل « النجل والشعوذة « والذي يحاول أن يستولى على عيادة الدكتور « عبد الحميد » وينجح الفترة السلبية التي مرت بحياة « عبد الحميد » ويمثل « برعي » التمورجي الطبقة الشعبية التي تعمل وتقف بجانب الدكتور أمام (فركوح) اللجال .

2

أما المسرحية الثالثة و حكايات الحى القبلى » فهى تدور - كالعادة - فى حى شعبى ، يمثل الجزء الرئيسى فيه فهوة و أبو ركبة » صاحب المقهى الذى يمثل و المستفل » ويتاجر فى «الصنف » وإن كان يحاول أن يجعل من السلطة حامية له . وتعتمد هذه المسرحية على بانوراما الحياة الشعبية بما فيها من مجموعات و وأحقاد وحب ودفاع عن الشرف - والواجب بتمايز الشخصيات وشموليتهم وينجح الكاتب فى أن يجعلهم ينبضون بالدم والحياة رغم نمطية بعضهم فيما قدم فى قبل على خشبة المسرح المصرى .

لقد وضع الكاتب في مخططه أن يقدم من خلال نصوصه المسرحية رصيداً صالقاً لحركة التاريخ الاجتماعي في مصر المعاصرة ، ولا شك أن هذا دوراً رئيسياً للكاتب الملتزم بقضايا وطنه وشعبه ، وفي ذلك فقد اختار صيغة غير مباشرة لا تقوم على التسجيل بقدر ما تقوم على الرمز والايحاء .. حتى يضمن لنصوصه المسرحية البقاء من خلال موقف اجتماعي يتجدد بشكل أو بسآخر ومن خلال السخرية المرة التي ينطبق عليها المثل السائر دشر البلية ما يضحك ». ولعل أصدق مقولة تنطبق عليها هي مسرحية « الرقص على الحبال » . وهي المسرحية الثانية في انتاجة الأدبى ١٩٨٧ وسنري من تحليلنا لها صدق هذه المقرلة كما إنها تمثل القيمة الرئيسية التي يعالجها في باقى

إنتاجه الأدبى في القصة أو المسرحية . « الرقص على الحبال ، هو أصحق حالاته التي مرت به في السنوات الأخيرة من التأرجح بين العلم والشجل والشعوذة بين أهل الخبرة وأهل الشقة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون ، فعبد الحميد يحاول أن يعالج مرضاه بعد أن ترك وظيفته بالمشرحة إلى عيادة شعبية بعد أن كان يتعامل مع الأموات والجثث المثلجة أراد أن يتعامل مع الأحياء وكان الكاتب يوحى وبسخرية مرة ـ ان يصل علمه وطبه لجنور الأشياء وأن يكون في خدمة الأحياء الذين هم قادرين على التغيير والاحساس بمدى ما يعانوه في حياتهم . لا المشرحة التي هي أشبة بالفراغ ويؤكد كفي السير مع الأموات وعلينا أن ننتبه .. لأن الإنسان المصرى أصبح يسير في فراغ، والفراغ هنا يوسع ولا يضيق لأنه لا يوجد هدف حياتي وقومي وأنساني يستطيع أن يملأ حياة الإنسان ، فبدون هدف تصبح الحياة قراغ في فراغ .

ويعيش الإنسان كجثة بدون روح ، فلا فرق بين المشرحة التى تحفظ فيها جثث الاموات أو الحياة كمشرحة كبيرة .

ولكن كيف قدم الكاتب مسرحيته: ـ

يبدأ القصل الأول في حي شعبي وشقة صغيرة متواضعة .. بابها مفتوح من صنر المسرح على اليسار مدخل ـ بابان على اليمين وعلى اليسار . مقاعد في المنالة ، في جانب الصنالة منضدة ومقعد للتعريجي، في الجانب المقابل مكتب صغير للطبيب .

هذا هو مسرح الاحداث التي ستنور عليه القصول الثلاثة المسرحية ، ونعرف من بداية المسرحية على لسان « برعي » التمورجي أن العيادة لا يزورها أحد وأنها تعانى من عدم وجود مرضى ، ويحاول الكاتب أن يبرر ذلك على اسان الدكتور عبد الحميد وهو يخاطب زوجته رجاء ..

عبد الحميد : كنت عايزانى أفضل فى المشرحة طول حياتى ، أتنفس هواها اللى ما بتيحركش .. وشى طول النهار فى وش عمالها ، بسحنهم الغريبة المخيفة .. والحانوتى المرابط قدام الباب بالبااطو الاسود زى الشبع ، والخمسة جنيه المكافأة عن الجثة اللى أشرحها .. أقبضها جنية ونصف بعد خصم الضرايب .. والأطفال اللى ساعة ما يشوفونى ما شى فى الشارع يجروا ويستخيوا « بعد لحظة » ولا منظرك كل يوم الصبح وأنا خارج بقولك لما تعوزينى أطلبينى فى المشرحة .. ولا حد يزورنا فى البيت غير أهلى وأهلك . وإن زرناهم مرة .. ورايا التليفون يطاردنى .. عايزانى المشرحة .. عشان جثة وصلت .

هذه هى الأسباب التى جعلته يترك الوظيفة « الميرى » ليتجه للقطاع الخاص .. وذلك بفتح عيادة ليخدم قطاع أكبر من الشعب كما حاول أن يبرر لنفسه ذلك عن طريق فتح عيادة بحئ شعبى .. ولكن طبيعة عمله فى المشرحة تطارده ، وتبعد عنه الزبائن . ولكن الراقصين على الحبال استطاعوا أن ينخنوا منه المبادرة ويستولون على العيادة . وكنن الكاتب كان بتنبأ بما سيحدث من استيلاء الطبقات المستغلة و وكنن الكاتب كان بتنبأ بما سيحدث من استيلاء الطبقات المستغلة و «الفهاويين » على دفة الأصور . وذلك عن طريق أم رجب « الدلاله » وفركوح « الحلاق » الذى اتفق أن بسدد إيجار « العيادة بويدفع لعبد الحميد أجر شهرى نظير مساعدته وعمله كمساعد له ، وطرد برعى النموذجي ويوافق عبد الحميد على هذه الشروط بعد أن سدت جميع منافذ الإنفراج وتمكن الحصار من شد الخناق حوله . ولكن رجاء زوجته

وصديقه « سريا قوسى » الصحفى ويرعى التمورجي يقفون ضد هذا التحول والانحدارالذى وصل إليه عبد الحميد محاولين انقاذه من الهوة التى وقع فيها وأوقع فيها بالتالى مشروعه الذى حاول أن يخدم به الطبقات الشمبية فأصبح وسيلة لاستغلالهم وذلك بسلبيته وضعفه وترك العلم ولم يقف ضد الدجل والشعوذة والانتهازية ـ حتى ولو كان الثمن الجوع - لأن الزبائن زادت فى عهد فركوح وصدقت الوهم وأسنت بالدجل، فكان لا بد من إيقاظها .

سرياقوسى: عشان توفق بين الرغبة والفعل والإرادة .. إحنا محتاجين لعقيدة إجتماعية .. عشان نقعد على الكرسى ده .. في نور الوجود بدل ما نتحبس جوه قبر في ضلمة العدم .. طول ما إحنا بنتفس لازم نبقى عايشين حقيقى .. جوا قلبك أيني مملكتك ..

نعيش طاهر عقيف مترفع .. عمر مصر ما كانت أرضها زلزال ويراكين لا نار ولا دماء .. ما فيهاش غير نور وخضار .. اليافطة دى هى الأمل .. البداية لمرحلة جديدة .. الأسم هنا عبد الحميد السواركي مش فركوح الهابصى .. عبد الحميد السواركي .. فركوح الهابصى لا .. فراكيح لا.. » .

ويبقى غرض الكاتب واضحاً ليخرج من الخاص إلى العام وتبقى القضية ، قضية شعب ووطن يريد التخلص من الأفاقين والنهابين والادعياء والمدلسين الذين ينخرون بقدراتهم الزائفة في عظام المجتمع المصرى . يقوضون دعائم الثقة في كل ما يحيط .. يهدمون جسور الأمل .. يجهضون الحلم الذي يعيشة الفقراء والشرفاء .

وقد قامت المسرحية على الشكل التقليدي يوحداته وزمانه ومكانه الطبيعي في ثلاثة فصول: اما عن الشخصيات فهى شخصيات واقعية التقديم رمزية المقصد والاتجاه فشخصية برعى التمورجى إيجابية القعل والقول رمزية المقص. بمعنى انها تجمع بين خاصية الشخصية الدرامية والواقعية . البعد الرمزى للطبقات الشعبية الشريقة العاملة المخلصة والتي تحاول أن تحمى مكتسباتها ، حتى لو جاعت ، فالكرامة وكرامة الوطن والمواطن أهم عندها من لقمة تجئ من الدجل والشعوذة والانتهازية ضد مصلحة إتجاهاتهم الحرة والشريفة في مستقبل أفضل ، ويبدوا هذا وهو يترك العيادة قائلاً لرجاء زوجة الدكتور عبد الحميد :

برعى : خلى بالك من الدكتور عبد الحميد « مشيراً إلى فركر » اللى زى ده يمد العصباية من قدام تحوشها بايدك تلاقيها نازلة على رأسك من ورا .. ما تسببهوش لنفسه .. لغاية ما يلقى نفسه (لعبد الحميد بصبوت مرتفع ) خلى بالك يادكتور .. حرص من الدفان ده (مشيرا إلى فركرح ) لا بدفتك ويتمتم عليك بالتراب . ( بدير وجهه ناحية الباب صائحاً )

- ما عاشت ايد فيكي تسرق الإنسان يا بلد
- ما عاشت ايد فيكي تسرق الإنسان يا بلد ..

أما شخصية الدكتور عبد الصيد فهى شخصية متوافقة مع ما تمثله من تردد فى البداية مستسلمة بعد ذلك لاحساسها بالهزيمة أمام فركوح محاولة فى النهاية الهروب من هذا الاستسلام بغضل وقوف الجميع معه .

اما عن التحليل النصى للمسرحية فهو يقوم على الرمزية والايحاء فللكاتب الحرية في تشكيل الرمـز وتحدوره وتطويره بمـا يتـفق مع التطورات والتغييرات التي تمر بها الشخصية التي لا بد أن تتغير هناك في المسرحية شخصية ترمز إلى السلبية فقط أو الكفاح أو الشرف وإنما تتداخل الرموز وتأخذ ما تشاء لها في الخصائص الإنسانية المتعارضة طالما أن الموقف الدرامي الذي تعيشه الشخصية يحتم ذلك ، فنحن نرى في شخصية رجاء زوجة الدكتور عبد الحميد تردداً في البداية ، ثم قوة في النهاية ، حتى عندما - أتخذ الدكتور عبد الحميد قراره بترك الوظيفة « الميري » ليفتح العيادة كانت رجاء معارضة لهذا الموقف ، لكن عندما أقتنعت باتجاهه وغرضه بعد ذلك وقفت معه بل صارت أشد صلابة في هذا الموقف منه ، عندما إستسلم بعد ذلك السروط فركوح ) . كذلك شخصية السرياقوسي فهي تحمل بناقضات الشخصية المصرية - بحيث لا تصير رمزاً كاملاً - وأنما هي مزيج من عدة شخصيات - لتحمل عبء التطوير الدرامي - ولكن الكاتب نجح في صهرها بحيث أصبحت شخصية واحدة لها حضورها الواقعي فرغم أنه غير راض بعا يجرى في الصحيفة التي يعمل بها فهو يشارك في تحريرها وليس تمرده ضد رئيس تحريرها وأتجاهه إلا كلاما بلا

سریاقوسی: مستعجل یا عبد الحمید .. أصلی بأشنغل مع رئیس
تحریرما فیش منه لما یتکلم یبقی زی الحنفیة اللی باظت
جلدتها .. واحد ممثل هرش فی ضهره ، یجری علیه وبقوله:
انت أعظم من أورسون ویلز وزکی رستم ونجیب الریحانی
.. أمشی عشان مستعجل .. العقاد فی زمانه او زاره بنساه
بعد دقیقتین ، ولو عبد المتحلی بتاع زغزغنی یا وله ، شاور
له من شباك الترمای .. یترل عنه عدد خاص وممتاز کمان
.. التحدی الحضاری جای فی السكة وأحنا مغمضین ،

مش عايزين نشحن عقولنا ونواجهه » . إذا فهو مشارك بطريق غير مباشر في هذا حتى ولو حاول أن يلقى المسئولية على رئيسه . وعندما يجد أن عبد الحميد قد وصل إلى مرحلة الأنهيار والتردي التي وصلت إليه حالة الوطن لأن الرأى مهم والتنبية والتحذير له دوره الفعال في قضايا المصير والمحافة التي لا تقوم بهذا الدور لا يحق لها أن تسمى صحافة .

سرياقوسى: ضحكت معاك كتير .. عايز أبكى معاك يا صاحبى ..
غطسان يا عبد الحميد .. ومش عايز ترفع إيدك وتزعق
لاحسن يسمعوك .. خيرنا لفيرنا ونسف التراب .. ونتقرج
.. بباكلوا فى قلبنا وواقفين نبص لهم .. بيفرغونا من جوه
وسايبين لنا شكلنا الجميل من غير المحتوى الانسانى ..
عشان خاطرهم بقينا ويمبى وكنتاكى وأرث تورز وهابى جو
.. وكل الاسامى اللى عنينا ماعادتش تشوف غيرها .. لغاية
ما نعمى ونحسس برجلينا على سكة ما نلقاش سكة » .

كما برع الكاتب فى تقديمة الشخصية فركوح ، فقد قدمها بأسلوب ساخر وفكاهى ، فى شخصية جاهلة ومستغلة ولكنها ذكية .. ولا شك أن العنصر الساخر فى مثل هذا الموقف ينبع من مهمة الحلاقة وممارستها الطب . هى شخصية فكاهية قدمها الكاتب لإشاعة روح المرح فى النص وبالتالى لزيادة عمق الدور الذى تقوم به وهو دور أساسى فى النص المسرحى ، ولكن المواقف نفسها تجبر الشخصية على كشف نفسها .. أى أن الكاتب لم يلجأ إلى فرض روح الفكاهة على الموقف الترفيا عن قرآئه . ولكن الخطوط الدرامية التي تسبق المواقف

الموقف الترفيا عن قرآئه . ولكن الغطوط الدرامية التي تسبق المواقف هي التي تؤدى إلى هذه الملابسات والظروف التي تثير هذا الفسحك . إن المسرح عند محمد كمال محمد يعتاج إلى دراسات أخرى مطولة لكشف جوانب عدة في بقية المسرحيات . وأعتقد أن هذا الجانب الابداعي عنده لم يأخذ حقه في النقد والتقييم . وهو جانب لا يقل أهمية عن إبداعه في القصة والرواية . كما أن نصوصه المسرحية في حاجة إلى خشبة مسرح ، لتقدم عليها . حتى لا يدعى البعض أنه هناك أزمة في النصوص الجادة والجماهيرية ، ولعلى أكون ـ بهذه الدراسة قد في التعب بحجر في بحيرة النقد الراكدة لمسرح هذا الكاتب الموهوب .

#### عبدالله هاشم

### الأسكتدرية في ٢٨/٢/١٩٩٩

مجلة الثقافة الجديدة - نوفمبر ١٩٩٩

# المراجع

١- لعبة الثمالب . مسرحية « الهيئة المصرية العامة الكتاب ١٩٨٥ .
 ٢- الرقص على الحبال . مسرحية « الناشر العربي ١٩٨٧ .

٣- حكايات الحي القبلي . مسرحية « دار الاشعاع للطباعة ١٩٨٨ .

# قرأت لك الحباثى أرض الشوك أحمد ركى عبد الحليم

مجلةحواء

كتب الدكتور طه حسين عن « المعنبون في الأرض » . وكتب عبد الرحمن الشرقاري عن « الأرض » . وكتب الدكتور يوسف إدريس عن « الحرام » في مجتمع القرية .. لكن الكاتب المتآلق « محمد كمال محمد » يكتب رائمة جديدة تضماف الى هذا الرمديد تحت عنوان « الحب في أرض السوك » .. وارض الشوك هى تلك الأرض الجرداء الى حاول الملك ان يضمها الى رصيده المنهوب من عرق الشعب . قلما فشلت الجهود فى ان تحيلها الى بقعة خضراء ، وزعتها الحكومة على المعدمين فى مهرجان حضره الملك وتحدثت عنه الصحف ، وبدأت منذ ذلك اليوم حياة جديدة فوق هذه الأرض ، كان على الانسان فيها ان يتحدى الطبيعة والظروف ورجال السلطة واستغلال الانتهازيين .

ويبدو واضحا ان الكاتب محمد كمال محمد قد عاش هذه الملحمة بكل نبضها وبكل أهوالها ، وان ما حدث في هذه الأرض ظل محفوراً في أعماق الضمير ، ولذلك بدت سطوره مثل الشعر المنثور ، ويدا وكأنه ينتقل من أقواه الناس ما تجيش به اعماقهم من حب وكراهية ، من خوف ويحث عن الامان ، من أمل واحقاد ، من غضب وثورة مكبونة .

ولان الحب قد نبت فوق أرض الشوك ، فقد كان حبا داميا منذ البداية حتى النهاية ، وظل حبا غريبا ومطاردا بالخوف والحاجة والثأر ، حتى لقد ضاقت « ميادة » رمز هذا الحب بأرض الشوك ، فهربت منها . لكن هروبها لم يحل المشكلة وإنما اضاف اليها مريدا من المتاعب

وقد اختار الكاتب أن يضم إلى دفتى كتابه بعض القصص القصيرة التى تتناول حياة الانسان في هذه المنطقة الممتدة ما بين دمياط ورأس البر ، والتى تضم القرى الصغيرة بما فيها من غرائز بشرية تتقاتل وتتصارع ، ويأخذ بعضها بخناق الأمل في قلوب الاخرين .. القلوب الطيبة والبريئة والصابرة . وهو في هذه الملحمة الانسانية يتفوق على نفسه ، ويطاول يقامته كبار كتاب القصة في مصريف ولقد أصبح واجبا علينا أن نعطى هذا الكاتب حقه وقدره ، فليس عيبه أنه

يمشى بين الناس هونا ، واذا تجاهله النقاد قال سلاما ! ..

## نزیفالشمس أحمدزكیعبدالحلیم

مجلة حواء

عادة نحن نستمد من الشمس ضياء وحرارة ودفنا ولكن غير العادى هو ان تنزف الشمس ، وأن يكون ما تلقى به بين أيدينا هو نزيف الدماء . ويحدث هذا النزيف عندما يقع حادث جلل نتصور معه أن القيامة قد قامت . وهذا ما كان عندما مضى الاخ الذي كان هو الأب والأم ، وكان هـو الحياة وقشة الامل التي يتعلق بها .. « انفخ الهواء .. لم يعد لي دور .. هل أعوم في كل مياه » ، ثم انتهى كل شئ ، ونزل الي باطن الأرض .. الانسان ، والحل ، والامل ، وآخر رمق من الحناة .

هذه قد صدة « نزيف الشمس » التي تحمل اسم المجموعة القصصية الجديدة للكاتب « محمد كمال محمد » ، والتي تضم سبع عشرة قصة ، يحاول من خلالها أن يتناول الحياة في جرعة سريعة ولكنها ذات معان كثيفة ، وكنه قد أوتي القدرة على أن يضع حياة الناس في برشامة صغيرة ، فإذا بحثت في مكوناتها وجدت فيها كل أسرار الحياة من خلال كلمات مركزة وبقيقة .. فهذه قصة « الذين يولدون » تجمل لنا سر الحياة في أن بعض الناس يولدون وفي أفواههم ملاعق من ذهب ، وبعضهم الاخر يشقى ويتعب ويموت عرقا ، دون أن يحصّد شيئا .. وقصة « الفستان » هي قصة المرأة التي تجرى وراء

المظاهر ، فاذا بها تفرط فى نفسها بحثا عن حلمها فى فستان جديد .. وقصة « البكاء » على النقيض هى قصة الزوجة الصابرة التى تكافح من أجل حياتها وحياة طفلها ، بعد أن استلقى زوجها على سرير المصدورين فى مستشفى العباسية .. وقصة « ثقوب معتمة » هى قصة الزحام فى حياتنا ، الذى تجعلنا نرى الشارع ، ونشم أنفاس الحياة من خلال ثقوب معتمة .

وتبقى فى رأيى أجمل وأروع قصص هذه المجموعة وهى قصة «جنور الشجرة» فهى حكاية المرأة فى البيت المصرى ... المرأة الزوجة، والمرأة الام ، والمرأة المدبرة ... أنها صابرة ، وهى أيضا متسامحة ، وهى كذلك مضحية .. لقد اصابتها الحروق فى يدها ، فاكتفت بأن تضع عليها ضمادة . لأن البيت ليس به مرهم ، والاولاد مشغولون بلعبهم ، والحياة تلهب ظهرها بسياط المطالب المتعددة . فلابد أن تعد الطعام ، ولا بد أن تغسل الثياب ، ولابد أن تكوى ملابس المدرسة لابنتها ، ولابد أن تجهز الشطائر لتضعها فى حقائب المدرسة .. » ثم عندما خلا البيت ، تطلعت الى الاطباق التى تملا الحرض فى انتظار غسلها »! .. وفى المساء عندما شكا زوجها من أحد جنبيه ، انزعجت . وفى نهاية الليل دراحت تتسمع انفاسه لتطمئن نفسها انه سينام جيدا كما تود ، وانه بغير » .

بهذه اللغة الراقية والرقيقة والبسيطة ، يتابع الكاتب المتميز

#### قصاص أغفله النقاد

## دكتورسيد حامد النساج جريدة الأهرام

الأستاذ محمد كمال محمد ، واحد من جيل الوسط . هذا الجيل الذي لم ينفذ حقه من الدراسة بعد . وهو يكتب القصبة القصيرة والطويلة منذ الخمسينيات . ويرغم ما كان يقابل به من تجاهل بعض التقاد ، فإنه ما يزال يكدح في ميدان الكتابة القصصية ، باصرار وعناد فانقين . دون استناد إلى شلة . أو ارتباط بحزب . أو استغلال لوظيفة . أو انتماء إلى صحيفة . أو احتضان ناشر له . أو اعتماد على ناقد خصوص . ومع ذلك فانه تمكن من اصدار ثماني مؤلفات قصصية .

وبعد أكثر من عشر سنوات ، تأتى هذه المجموعة (الأعمى والنب) ، لتؤكد : أولاً : أنه لم يكن صامتا ، وإنما كان يكتب هنا أو هناك . وإنما كان يكتب هنا أو هناك . والدليل على ذلك أنها تضم قصصا نشرت في ١٩٧٠ ، ١٩٧٠ ، ١٩٧٠ ، ١٩٧٠ ، ١٩٧٠ ، ١٩٧٠ ، ١٩٧٠ ، ١٩٧٠ ، ١٩٧٠ ، ١٩٧٠ ، ١٩٧٠ ، ١٩٥٠ ، الأمام. ولا شك أن قارى هذه المجموعة سوف يقف طويلا أمام قصص : الليل يافاطمة ، الأعمى والذئب ، حكايات عن طاووس العصد ، اختناق، نراع تحت الرأس ، الاكفان في القاع .

ففى هذه القصص - على نحو خاص - تجد تطورا ملحوظا فى الشكل الفنى ، وفى الرواية الواقعية التى كانت سمة الكاتب فى كتابته القصصية السابقة ، قلم يعد يكتفى بتصوير الواقع من زواية انسانية ، بل تعنى ذلك إلى صبغه بصبغة رمزية موحية . فالأعمى الأعزل الذى لا يملك ثروة ولا سلطة ، يهب مزعورا فى لحظة معينة ، لينتقم من النئب الذى اغتصب أبنته العذرا ، وهى فى الملجأ . والغريب أن هذا المغتصب

الملعون يساعد الفتاة على الهرب ، لتعمل خادمة عند أحد أقاربه المعارين إلى بلد عربي . التفتيت مادي ومعنوي واجتماعي ووطني وإنساني .

فالاعمى هنا رمز لمعنى أكبر واشىء أعظم . وكذا الفتاه الفقيرة ابنته . وبالمثل ذلك الموظف الذى خان الامانة العامة فى الملجأ . وقد تمكن الاعمى من الأخذ بثأره بطريقة مذهلة . وفى ظرف بالغ التعقيد ، مهدت له عوامل نفسية داخلية ، وخارجية ، وإنسانية ، ومادية . وكانت النهاية طبيعية . لا افتعال فيها . وقد وفق الكاتب فى تكثيف مشاعر الأمى الاب ، والفتاة المغتصبة التى لا حول ولا قوة ، والاث الصعير ، والذئب اللاإنسانى . وذلك فى بناء فنى فكم. وحوار مضغوط . ولغة مستة

ويصل الأمر بالإنسان المدمر من الداخل ، المحزق نفسيا ، 
نتيجة ظروف خارجية ، الى حد تدمير الآخرين في قصة ( الليل يا 
فاطمة) . وهو عندند ـ لا يفرق بين الأسوياء وبين غيرهم . بل إن تعزقه 
يدفعه إلى أن يقسو على من هم أضعف ، فيتضاعف دماره هو أيضا . 
وهذا هو ما تجسده شخصية « بهلول ركة » . إذ بلغ من حذق الكاتب 
في تصوير بلاهة الإنسن المدمر حدا جعله أقرب إلى الكلاب في كل شئ 
بل أنه عقد بينه وبينها علاقة شبه انسانيه أدت إلى مودة لا تتوفر بين 
البشر العاقلين . لقد اغتصبت انسانية الإنسان هنا بمثل ما اغتصبت 
الفتاة هناك . وإذا كانت الفتاة قد هربت ـ بشكل أو بآخر ـ فإنه « بهلول 
ركة » قد هرب من عالم الإنسان الى عالم الكلاب . لكن الفتاة وجدت من 
ينتقم لها ويثأر لشرفها . أما « بهلول ركة » فإن احدا لا يتعاطف معه إلا 
الكلاب !

وينوع الكاتب في طريقة السرد القصصى ، وتقديم الحدث ، من اكثر من زاوية ، في قصة (حكايت عن طاروس العصر) ، حيث تسقط القوة الغاشمة ، وتنهار السلطة المستبدة . ويهوى طاووس العصر من علبائه . ولو أن هذا المعني قد قبل بشكل تقليدي ، لما كان ثمة جديد ، إذا الجديد حقا هو القالب الذي صب فيه الكاتب فكرته . فقد شاء للأطراف التي يهمها « الحدث ، بالدرجة الأولى أن تشترك في صياغته . معاطى يتكلم ـ عرفان يعلن لنفسه ـ وفي ظلمة الليل عرفان يتأمل نفسه ـ كراوية الاسطررجي يقول ـ وحتى لا يصبح الحدث مبتور الصلة بالمجتمع ، فإن الكاتب كان حريصا على أن يحدد موقفه ووجهة نظره : عين في أحياء المدينة ـ الناس يحكمون ـ

وتبلغ قصة « اختناق » درجة عالية من الجودة والإحكام الفنى .
تكنيف وتركيز شديدان على مشاعر طفله - خادمة ، تركها سيدها في
سيارته ، وأغلق الأبواب والنوافذ . وهي في السيارة نتلفت يمنه ويسرة
، باحثه عن منفذ نتسرب منه نسمه هواء باردة . وكأنها في سجن كبير
والمارة حولها ، والأشياء . ولا أحد يدرى بها . والأمل في استنشاق
الهواء ، تعبير عن رغبة كامنة في الحرية ، وفي الخلاص ، وفي الخروج
من الأسر الإجتماعي .

ويأتى رجل لا تعرفه ، ليفتح باب السيارة ، ويركب ، وهى فى ذهول وما إن يفتح النافذة حتى تشم الطفلة شيئا من الهواء . فتسترخى لتنام .

وهى قصة قصيرة بكل المقاييس الفنية . لا تجد أية تفصيلات ، ولا زيادات ، ولا كلمة بعيدة عن المجرى الشعورى والوجدانى ، لكن كل المعاصر وطنت لخدمة الهدف الأساسى من القصة ، وهى سمات تتسم بها معظم القصص التي أشرنا إليها .

## العشق فى وجه الموت أحمد زكى عبد الحليم مجلة حواء

« العشق في وجه الموت » هي القصة الطويلة الوحيدة بين ثلاث عشرة قصة قصيرة تضمها هذه المجموعة للكاتب المبدع والمخضرم « محمد كمال محمد » . ولا اعتقد ان الكاتب قد اختارها لتحمل عنوان هذه المجموعة لهذا السبب وحده ، وهي انها اطول قصص المجموعة ، بل لسبب آخر أكثر أهمية وهو أنها أعمق القصص ، وأكثرها تعبيرا عن مواقف الكاتب من أشياء كثيرة في الحياة ابتداء من لأفتات الزعامات السياسية في الزمن الماضي وانتهاء بجنون الكرة الذي يأكل أعصاب الناس ، وأحيانا يأكل حياتهم كما حدث مع « يسران » احد ابطال

يقول الكاتب: حقنت العقول بالجرثومة لتلهينا عن واقعنا ، نصبنا للكرة موازين واقمناها قضية مصير نسقط من أجلها موتى! ..

وفى السياسة ، يقول الكاتب: العقل حماقة والقلب جنون ..«

نوال » تفهم أشياء كثيرة .. تتكلم نوال عن اللحم الفاسد والأطعمة

المسمومة ، ومتاجرة نواب الشعب بالمخدرات . وأقول هم أبطال
عصرنا نطل عليهم ، وكنا نطل على الافقائي والنديم ومحمد عبده واحمد
حسين ، وأقول لها . جيل الثلاث هزا ثم نحن والنتاج حصاد الهشيم .

ويستغل المؤلف شخصية البطل باعتبارها مصدرا صحفيا ليطل على أشياء كثيرة فى حياتنا اليوم .. البيت الذى يضم أكثر من اسرة فى أزمة المساكن ، وتطل مع الزحام ظلال الشك والريبة ، ويخاصة من جانب من ودع الشباب وهو يرى تدفق الشباب فى عروق غيره ، الزوجة على أشياء كثيرة في حياتنا اليوم .. البيت الذي يضم أكثر من اسرة في أزمة المساكن ، وتطل مع الزحام ظلال الشك والربية ، وبخاصة من جانب من ودع الشباب وهو يرى تدفق الشباب في عروق غيره . الزبجة التى تترك زوجها من أجل المال فتغترب وتتصور أن يعيش زوجها في انتظارها صابرا وفيا مخلصا ، البنات اللاتي يعشن إنبهار عصر الانفتاح ، فيقعن في الشرك ويكون الضياع ، ثم هذا البناء الانساني والدرامي الذي يحمله ببراعة كاتبنا من خيط البداية حتى النهاية ، هذا البناء الذي يتمثل في صراع الحب الذي يمكن أن يقود الى القتل ، حيث يشارك البطل في جريمة قتل مشاركة سلبية بامتناعه عن حقن المريض أو الحضار الطبيب ، ثم يكتشف أنه قد أضاع كل شئ بهذا التصرف وأن الحب الذي كان يدافع عنه ، ضاع من بين يديه لهذا الموقف بالذات .. وهذه هي السطور الأخيرة تحمل المشهد الأخير : نوال تبتعد .. وهذه هي الساوت .. جائع القلب .. اعشق واحلم .. ظامنا لشرب من عنب الماء .. وليس لي الأن الا بصار الملح غائرة القاع .. اشرب موجها .. اشرق .. اغرق !

## التاریخالشخصی و تاریخ الوطن قراءة هی رواید الوشیم لمحمد کمال محمد د ـ درمضان بسطاویسی محمد

بعد رحلة من العطاء الأدبى المتواصل يقدم لنا الكاتب محمد كمال محمد هذه الرواية الجديدة التى تبين أنه مازال قادرا على تقديم رؤية جديدة للحياة من منظور جديد ، فلقد سبق له أن قدم لنا أعمالا قصصية تجسد التاريخ الاجتماعي والسياسي لمصر من زوايا عديدة تجعل له خصوصية فريدة فلقد كان يعرص على التقاط الأبعاد المبيقة من المشهد القصصى الذي يقدمه ، ويقدم لنا أيضا الرواية التي تجسد تاريخ قناة السويس ، تلك القناة التي تجسد مسيرة الشعب المصرى في حقبة هامة تاريخية وانفتاحه على العالم ، ولا يمكن في هذه الكلمة أن نقدم تحليلا لأعمال محمد كمال محمد ، وإنما سنكتفى بالحديث عن هذه الرواية الجديدة التي يقدمها وهي رواية « الهشيم » وهي رواية لها طابع خاص في الرؤية الجمالية التي تطرحها وفي الطريقة التي يقدم بها العالم .

ففى هذه الرواية رواية تقترب من فن السيرة الذاتية لأن الكاتب يستخدم ضمير المتكلم ، وفيه محاولة لاستبصار الذات لتاريخها فالذات لا تكتب تاريخها الخاص بقدر ما تحاول فهم تاريخها الخاص والتقاط السمات الجوهرية للذات والهوية والتي تشكل ملامحها وملامح المكان الذي تنتمي إليه ، والشخصيات التي تسكن الوجدان التي فتحت لها أبواب الحياة والتعرف على تفاصيل الطرق المختلفة اليومية .

يقدم الكاتب اقدم تجرية إنسانية لطفل يسرد سنوات التكرين الأولى لحياته ، ( ولهذا تبدأ الرواية بالعبارة التألية : « في السادسة كنت ، عنما انتقات من المدينة التي تعيش فيها أمي وجدتي ،، لأقيم مع أبي في قريته .. ليلحقني بمدرسة تحفيظ القرآن ، وتنتهي الرواية وهذا الراوي ( الطفل ) يعد نفسه للالتحاق بمعهد الزقازيق الثانوي ) ، فهي ترصد تطور وعي طفل من السادسة حتى فرغ من دراسته الابتدائية ، وهذا يشكل مهمة أدبية صعبة نجح الكاتب في إنجازها بشكل فيه قدرة أدبية جمالية على استحضار هذا العالم وتقديم المنطق الداخلي لتفكير الطفل بشكل جمالي يضاف إلى تجارية الادبية التي تهتم بكشف أغوار الطفل بشكل جمالي يضاف إلى تجارية الادبية التي تهتم بكشف أغوار

ولعل الكاتب بذلك يبين لنا أن الطبيعة الإنسانية هي صفحة بيضاء تكتب فيها مؤثرات البيئة والأحداث التي تعر على الشخص ، وقد لجأ الكاتب إلى الزمان الحاضر في صياغة الرواية ، فنعيش مع الراوي ما يراه و ننفط معه فيما يراه من أحداث لطفل يعيش مع زوجة أبيه في بيئة قاسية وفقيرة من شروط الحياة ، ويجانب هذا الحضور الراوي الطفل نجد حضورا جماليا لكل الشخصيات التي مرت بحياة الصبي لا سيما أخيه من أبيه رفاعة الذي يمكن اعتباره الشخصية المحورية التي المتم الكاتب بتقديم تفاصيبل حياتها وقراحها بشكل جمالي لأنها شخصية تقابل الراوي ، لأنها شخصية جمالية خصية فيها محبة الحياة والجسارة التي تتطلبها الحياة لاكتشاف أعماقها الدفينة ، وكانت أكثر الشخصيات الى تفاعل معها الرواي ، وفتحت طرقا كثيرة أمامه ، وشكل وجوده درعا من الحماية له من أقرانه وما يتعرض له من أذي من الصحاب .

والنص يعضى في سلاسة وعنوية ، وهو أشبه ما يكون بالموسيقى الهادئة التي تسف لنا تتفتح برعما للحياة ، وهي سمة تميز معظم كتابات محمد كمال محمد وهي أن النص لديه يكون له إيقاعا خاصا يهيمن على النص ، ويجعل الأحداث تنساب بيسر وسهولة ، ويبتعد الكاتب عن تناثر النص ، وإنما نشعر معه أننا أمام وحدة متكاملة ، ويظهر هذا في جل نصوص الكاتب .

الرواية تنتقل لنا جماليات المكان على نحو معاش ، فهو لا يقدم المكان كصورة وإنما كما ينطبع في وجدان الشخصية التي قدمها الكاتب ، وهذه سمة تميز الكاتب عن غيره من الكتاب لأنه ينقل المكان من خلال مفهوم فينومينولوجي ، بمعني أنه المكان من خبرة شخصية

مرتبطة بشخص يعيش حالة معينة وقد يغير إحساسه بالمكان إذا تغيرت الخبرات المرتبطة به ، ولهذا فهو لا يحتفي بالمكان في ذاته ، ولكن من خلال الشخصية التي يقدمها ، واستطاع الكاتب في هذا العمل الأدبى الجميل أن يعيد بناء هذا العالم الداخلي للصبي من خلال منطق التتابع الزمني ، وأضعى على عالم الرواية طابعا شعريا ، والمقصود بالشعرية هنا ليس ذلك النوع الأدبى الذي نسميه الشعر ولكن حالة الشعرية بما تمثلة من نفاذ لجوهر الموجودات والتعبير عن دواخل النفس الأصلية بصدق ودون إدعاء ، وهذه الشعرية تتمثل في المواقف الدقيقة التي يعيشها الصبى مع زوجة الأب التي تتميز بالقسوة ومواقف الحنو من الأب وأخيه من أبيه « رفاعة » والرواية في سماتها تلك تخالف كثير من الروايات السائدة ، وتقدم خصوصية فريدة لمشاعر الطفولة وتنقلها في كلمات بسيطة وعميقة في أن واحد ، ولهذا فإن جدة هذا العمل تاكمن في هذه التقنية التي اختارها الكاتب لينقل لنا تجربة عالم لا تنقل للقارى الطفولة في ذلك الزمن الى كانت فيه مصادر الحياة شحيحة في كثير من قرى مصر ، ولم يقسم الكاتب روايته إلى فصول وإنما على التقطيع السينمائي الذي يتيح له الانتقال من مشهد إلى آخر بحرية تتيمها هذه الحالة الوجدانية التي تسيطر على الصبي وتجعله ينقل لنا هذه التجارب بكل ما فيها من أسى وألم ، يقدم لنا الكاتب في الرواية شخصيات عديدة بشكل لا يخل بتقديم صورة العياة اليومية و التفاصيل الداخلية لهذه الشخصيات مثل :

- \_ الأم
- ـ الصبي
  - \_ الأب

- زوجه الأب

- التفاصيل الحية للريف ويتمثل هذا في استغدام الألفاظ المتداولة هناك في تسمية الأدوات والمشاهد ، وتسمية جامع أعقاب السجاير ، وغيرها من المفردات المية ، التي يجعل من الرواية أيضا مرجعا أنثروبولوجيا لعادات الريف والمراكز القريبة من المدن ، وهذا الحرص الذي قدمه الكاتب نحو اللغة الخاصة لهذه العوالم هو حرص الطفل على اكتشاف العالم وتسمية ما فيه من أشياء ، فالأشياء لا تبدو معروفة للصبي إلا حين يتم تسميتها ، والعقيقة إن الرواية لا يقف الأمر عند احتفائها بالبشر وإنما بالحيوانات أيضا ، ولا يمكن لقارئ الرواية إن ينسى مشهد سرقة الحمار حين تركة الأب ليحرسه في المدينة لقضاء عمل ما ، فيتركه الصبي ولا يجداه إلا بعد مشقة .

والسؤال الذي يمكن أن يلح على القارئ وهو يطالع هذا العمل الكاتب محمد كمال محمد وهو لماذا يقدم هذا العمل الأدبي في ذلك الوقت ، وهو في هذه المرحلة الأدبية التي يكاد يكتمل عطاؤها ؟ ، والإجابة على ذلك بسيطة ذلك أن الكتابة تاريخ الذات في صمورة طفل هي محاولة لاستعادة الهوية المفتقدة للذات الآن ، والتي جعلت البعض يلجأ لاستيراد هوية خارجية جاهزة وتظهر في الكتابات الأدبية بشكل واضح في افتعال التجربة وتقديم عوالم غريبة عن تجربة الكتابة الأدبية المربية ، التي هي في الأصل محاولة لإضاءة الوجود الإنساني في تلك البقعة من العالم ، وكان هذه الرواية مثل روايته عن قناة السويس هي صبيغة نضالية ضد المتاهة التي يغوص فيها الوطن والإنسان بعد صبيغة نضالية ضد المتاهة التي يغوص فيها الوطن والإنسان بعد التحولات الى غيرت من ملامح أشياء كثيرة ، وطمست معالم الوطن

الذي نحبه جميعا ، ولهذا تبدر هذه الرواية وكانها لوحة تشكيلية يربد أن يخلدها الكاتب عن طريق عملية الكتابة لنرى فيها أنفسنا بصبحت وألم ، ولهذا نلاحظ أن الكاتب حرص في روايته على نقل مشاعر الطفل وتفتح حواسه ووجدانه على العالم في قريته دون أن يهتم بتحديد ملامح هذا الطفل ومساراته الداخلية وإنما يلتقط الصور والحوارات التي يتلقاها عقله ووجدانه وإحساسه ، ولهذا قإن الحضور القوى للصور وليس للشخصية التي يقدمها القاص ، وفي الرواية يدخلنا الكاتب إلى قلب العالم الذي يريد تقديمه مباشرة دون أن بقع في تمهيدات لوصف العالم أد تقديمه

وفى هذه الرواية يتم التوحيد بين تاريخ الذات وتاريخ الوطن على نحو ما يبين لنا أن صور الوطن والهوية ليست واحدة وإنما متعددة بتمدد تجارينا وأن البشر يمكن أن يضيفوا إلى هوية وطنهم من خلال تجربتهم فى المياة اليومية التى صورة من صور الاستجابة مع الواقع وقضياياه و قد تكون هذه الاستجابات من الإبداع الذى يفتح أمامنا أفاق جديدة لم نعرفها من قبل ، أو تكون لها القدرة التقسيرية على فهم التمولات الى حدثت المصريين بعد التغيرات العنيفة التى المت بنا بعد التعرات العاصفة التى التي عاشها العالم كله .

والهوية ليست معطى ثابت ، أن مفهوم مطلق ومجرد ، وإنما الهوية صورة حية متفيرة تجسد علاقتنا ، وتجسد الطرق التى نتمامل بها مع الآخرين ، وتبين نظرتنا لأنفسنا ، فهذا الآب تعكس تصرفاته مفهوما المعياة ينقل إلى ابنه عبر ممارسات وتفاصيل عديدة ، ولهذا تكسب هذه الرواية أهميتها من الشفف بالتفاصيل الصغيرة التى تشكل تاريخنا اليومى ، وهذا الاهتمام بالتفاصيل يدل طى استيفاب

الكاتب لتطور الرواية المعاصرة التى تهتم بإبراز التفاصيل الدقيقة ويشكل هذا أحد ملامحها الرئيسية ، وهذا النص الكاتب محمد كمال محمد يمثل تجرية جديدة بالنسبة لمساره الأدبى ، وأعتقد أنه يفتح له عالما خصبا نطل عليه من خلال لفته القصصية القادرة على نقل مواقف شديدة الرهافة ، وتجعله يقبض على تقاصيل يصعب الإمساك بها « نشرت بجريدة المساء في ٢١ الكتوبر ٢٠٠٧ »

# موهبة تاخر تائقها

الناقد الدكتور صلاح فضل .. الكاتب محمد كمال محمد

كتب مجدى العظيظي ،

اذا كان البعض يأخذ على الصفحات الأدبية في الصحف اليومية لا تهتم بنشر الابداع الفني وتناوله بالنقد والتحليل قدر اهتمامها بمناقشة قضايا الادب والثقافة ، فانه مع تسليمنا بان غيبه النقد والتقادمي أهم الظواهر السلبية في حياتنا الثقافية ، فاننا نستجيب لمثل هذه الاراء ، واعتقادا منا بأن الجيل الجديد هو أولى بالرعاية والتبع النقدى المخلص فقد عرضنا على الناقد الدكتور « صلاح فضل» بعض نعاذج من انتاج الأبيب القصاص « محمد كمال محمد »

ومحمد كمال محمد . بدا كتابة القصبة القصيرة والرواية ، بروايته أيام من العمر ، ثم « الحياة أمرأة » ، و « الايام الضائمة » ، «أرواح وأجساد » ، « الوادى الأخضر » ، « والأجنمة السوداء » .

وهذه هي رؤية الدكتور « صلاح فضل » لقيمة الأديب محمد كمال محمد الفنية كممثل للجيل الثالث من كتاب الرواية المصرية والذي يكتب في صمت . اختار القصاص مجمد كمال محمد في ع حكايات عن طاووس المصر » - أسلوب القص من داخل الشخصيات ، في اقطات محكمة ، لكنه أثر أن ينتقل بين عدة شخصيات .

والشخصية الرئيسية في هذه القصة هي « عرفان » المخبر الذي فصل من الخدمة لتورطه في جريمة تعذيب أفضى الى الموت ، وهو «يعلن لنفسه » - حسب العنوان الجانبي الذي وضعة الكاتب - انه (سقطت هيبتي ، فلم أعد نفس الرجل ، لا أقدر على العودة الى قريتي ، فكيف أقيم بين أهلى وناسى الذين هجرتهم وتنكرت لقرابتهم حين جرى في يدى الكسب الصرام وصرت المخبر الذي يطل عليهم من قمة السلطة والتعالى ) و ( خدمت الضابط لأضمن رفقه المصيف ، « لأنهب» من فنادقه « عيانا جهارا » .. أسلط النظرات القاسية « العدوانية » على مخلوقات الله الأمنين ) ولا شك أن الكاتب عنده من الذكاء الغنى وقوة الخيال ما يجعله يدرك أن هذه الطريقة في وصف الأحداث لا يمكن أن تصدر عن عرفان نفسه ، لان الانسان قدير دائما على تبرير اعماله ، وجدير بتسميتها بأسماء أخرى لا تدينه واذا اعترف كان لكلماته مذاق أخر وحرارة مختلفة . فضمير المتكلم هنا قد فقد موقعه الملائم وينبغى له أن يترك المجال للراوى ، خاصة انه لا يمكن ان يقصد الى تبرير أو تخفيف ، فاختيار هذه الوسيلة الفنية في قص حالة المخبر اختيار اذا تحركتهائدة « لوى بهلول ركة خلفها رقبته النافرة » العروق وجحظت في وجهه عينان بلهاوان وارتعش جلد بلعومة المشلول وبرز اسانه الناشف من فمه ، وراح يئن ويلهث « ولا يقدم المؤلف شخصاته طبقا التسلسل الرمنى العادى ، بل يختار لحظة متميزة يركز فيها في فمه بالقوة بعد معركة ضارية محمومة ، ثم يتركة ليواجه مصيره ، وينجح مؤلفنا هذه

المرة في تصوير شخصيته من الداخل- ربما لان مشكلة الغيرة التي تتمثّل له دائما في شكل الثعابين- فله قصة أخرى نشرت مسلسلة في المساء بعنوان عش الثعابين- أكثر استنارة.

جريدة الأخبار

ەكلامفىالأدب ەمأمون غريب

مجلة آخرساعة صاحب" الأعمى والذئب" :

النقاد يغمضون عيونهم عن الكثير من إنتاجنا الأدبي،

محمد كمال محمد .. أديب قصاص .. من يقرا له أعماله الإبداعية التى وصلت الى عشرة كتب بين رواية وقصة قصيرة .. يشعر أنه أمام فنان موهوب بالفعل .. رغم ظلم النقاد له .. فرغم أعماله الكثيرة المتعددة .. ورغم أن ابداعاته الفنية نشرتها له المسحف والمجلات المصرية والعربية .. الا أنه لم يحظ الى الأن باهتمام النقد .. ربما لغيبة النقد نفسه بين الحجرات الاكاديمية .. ولكن أعماله ستميش بلا شك . رغم تجاهل النقاد .. لان العمل الجيد يفرض نفسه مهما كانت اشواك الطريق .

وهذه محاولة للقرب من افكار المؤلف من خلال حوار معه .. يضع النقط فوق الصروف .. ويعبر بصدق وصداحة عن هموم فنان يحاول أن يعبر عما يجيش في نفسه من افكار ومشاعر . وآمال وآلام .. ولعل هذه المشاعر الذي عبر عنها أدبيا تعبر عن هموم جيل كامل من أدباننا الذين يحاولون البحث عن طريق .. وسط علامات استفهام كثيرة غامضة تعشش على حياتنا الادبية والفنية .

\* كيف بدأت الكتابة القصصية .. ماهي أشواك الطريق؟

- كان همى الاوصد أن اقرأ واقرأ .. وأعيش فى قلب الحياة بنبضها وكل أبعادها .. لاتثقف مطالعة ومعايشة .. ولأضع قدمى على الطريق .. وعندما كتبت ، فى الثامنة عشرة ، أولى محاولاتى بصحف ومجلات المنصورة - الموطن والاقامة حينها - كانت قصصى تحمل هموم انسان العصر وأحزانه .. حتى أن « العقاد » أبدى اعجابه وقتها لصاحب جريدة « النهار » الاقليمية ، الذى كان من رواد ندوته ، باحدى قصصى المنشورة بالجريدة . عندما لفت نظره أنى أصغر كاتب بها ! .. أما أشواك الطريق فكثيرة واخزة .. لكنها تغنينى بالتجربة الحياتية وتمدنى بالمخصبات لترتفع قامتى ! .. ودائما - باصرار - أرتفع فوقها وأتجاوزها !

# • هل أخذ النقد بيدك .. أو شعرت بدور النقد في حياتك ؟

النقاد من سنوات يتدثرون بأردية الصمت والتجاهل بل حتى اللامبالاة بما تمتلئ به الحياة الأدبية من أعمال يفرض مستواها الالتفات اليه! .. لكن النقاد يغمضون العين عنها ، كأنما المطلوب أن تنبئ عن نفسها دون تدخل منهم .. ان ما قدمته من أعمال قيمة وحجما \_ يستحق من النقاد أكثر من نظرة! .. وان كان البعض منهم في الفترة الاخيرة قدم \_ بأمانة وصدق \_ رؤيته النقدية لاعمالي التي صدرت في العام قبل الماضي ..

# ه رشحت لجائزة الدولة التشجيعية في العام الماضيّ عن مجموعتك القصصية , الاعمى والذنب ، فماذا حدث ؟

- كنت خارج مصر وقت ترشيحى الجائزة فلم يتع لى المتابعة .. وكتب لى الاصدقاء عن هذا الترشيح .. ووقوف كبار الكتاب النزهاء - بقرة - وحماس - الى جانبى .. لكن بعض أعضاء اللجنة استطاعوا -

لسبب لا أدريه - أن يلعبوا دورهم .. وحجبت عنى الجائزة ! .. ألا أنى أنظر وأرقب هذا العام !

### • هل هناك جسوربين الادباء ٩

- بغير الحب والتجرد والانتماء يستحيل أن تمتد الجسور بين الأدباء .. ولعل المهزلة أو المأساة أن أحدا منا لا يقرأ الآخر! .. فضلا عن الأفة الكبرى في محيطنا .. أعنى « الاناء » البغضية .. ومحاولة هدم الآخرين . ليرتفع فوق الانقاض التافهون والادعياء .. وحجب أوانكار الابداع الحقيقي لتقوم مكانه الفثاثات والكتابات الرخيصة .. والقاء الاحجار في طريق المبدعين والاصلاء .. وأيضا التشبث الممقوت للاحتفاظ ـ باطلا ـ بلقب « الكاتب الكبير » و « أديب مصر » ونحو ذلك من الالقاب .. ولتحترق روما !

#### ه ماذا تريد من الحياة الثقافية في مصر ؟

- في حياتنا الراهنة يضطرب قاع المجتمع المصرى بتر ديات أخلاقية مبعثها التخبطات الاقتصادية وضباب الرؤية وغياب الدور الاعلامي .. رغم قشرة اللامبالاة التي يتسم بها الجيل ، لافتقاره الى المصلات التي تربطه بواقعه .. والسمة الغالبة لانتاجنا الأدبى اليوم هي السطحية والخفة في طرح قضايا الانسان المصرى والواقع المعاش الذي يئن تحت وطأنه .. والغريب أن تحتجز مساحات جاهزة فقط بصورة دورية لنشر انتاج أديب واحدا أو اثنين .. أطول مدة متحدية حق الكتاب الأخرين الواقفين - ربما لسنوات - في صفوف الانتظار ! .. ويا أديد هو خاق مناخ حقيقي للنشاطات الابداعية في الأدب والفن .. وافسياح العجال لياخذ العمل الجاد - دون النظر الى اسم صاحبه وقعه على الخريطة الادبية .. وأن تتوحد الاقلام لاحباء الوجدان

المصرى ليعود من غيبته الانسان المصرى ، الذي يعيش الآن معزولا غارقا في اغترابه عن ماضيه وحاضره .. وان تختفي نقمة « الآنا » .. ! و ومادا تحلم !

ـ أن أسرق الشمس لعاشق الحرية .. أضعها في يديه .. حتى لا تطفأ !

محمد كمال محمد

## مقدمـة ثروت!باظة

تضطرب القصة القصيرة اليوم بين القصة التقليدية والقصة الحديثة ونستطيع أن نقول في أطمئنان أن هناك صراعا آخر بين القصة المعهومة سواء في ذلك كانت تقليدية أم حديثة - وبين القصة غير المفهومة والتي يريد أصحابها أن يرسلوا شعوراً معينا إلى القارىء عبر قصتهم فيصلوا - ونادرا ما يفعلون - الى هذه النتيجة أو هم - وهذا هو الغالب - يفشلون في أن يصلوا الى قارئهم بشيء ويظل القارىء حائرا أمام عملهم لا يدرى ماذا يفعل أو يقول . وقد سألت بعض من يدافع عن أمام عملهم لا يدرى ماذا يفعل أن احكم على كتابه باللغة الصينية وانا لا أعرف الصينية فقال ببساطه هات مترجما . ويبدو أنه لم يكن يقول هذا الكلام في محاولة لأنهاء المناقشه وإنما كان مؤمنا به إيمانا حقيقيا والأجابة من الهزال والتفاهة بحيث لا تحتاج الى نقاش وحين تصل الاجابات الى هذا المستوى فهي تحمل في ذاتها دليل ضعف حجتها . وفي سياق هذا الضعف من الحجة راحت فئة من الشباب ترمى الأجيال السابقة لها أنها تحاول أن تلفيها وإنها تقف دونها حجر عثرة وهذا ظن عجيب فإن كل جيل لا يشعر بحقيقة وجوده الاحين يجد جيلا بعده

بسير في الطريق . والصراع بين الأجيال ليس جديدا في الحياة الأدبية في مصر فقد عرفه الجيل الرائد نفسه فهاجم طه حسين المنظوطي . وهاجم بعض كتاب من الجيل الثاني طه حسين وهاجم بعض آخر من الجيل الثاني طه حسين وهاجم الأجيال جميعها . الجيل الثالث من قبلهم وها هو الجيل الرابع بهاجم الأجيال جميعها . وكل ما أرجوه أن يذكر هذا الجيل أن يوماً سياتي وليس ببعيد يشب من جيل جديد يعتبرهم عبنا علي الأدب ويومئذ سيحسون لذعة المرارة التي يحاولون اليوم أن يذيقوها السابقين لهم من الكتاب الا أن هذه الأجيال من الكتاب التي يهاجمها الشباب الجديد لا تحس بمرارة كبيرة فان لها في استقرارها والإعتراف بها ما يجعل محاوله الشباب العنيفة غير ذات أثر في النقوس . وكل ما أرجوه أن يصل الجيل الجديد الي الاستقرار الذي بلغه من قبلهم حتي تخف عن نفوسهم لذعة الأسي ويصبح نكران الجميل ممن بعدهم هينا عليهم لا تغص به نفوسهم .

ولا شك أن بعضا من هذا الجيل سيصل الي هذا الاستقرار لأنه يسير علي طريق آمنه تجمع بين الحديث في تفتحه وبين المعقولية التي تصل الي القلب والعقل جميعا .

من هذا البعض صاحب هذه المجموعة التي يسعدني أن أقدم لها اليرم لكاتبها الفنان محمد كمال محمد . ويكفيك أن تمر بين قصصها حتى تصل معي الي هذا الرأي وتري كيف يتفتح الكاتب علي الآفساق الحديثة في القصة وكيف يتناولها في فنية واعية وقد تخلص فنة من الأربية القديمة ليبدو لك في ثياب عصره القا زاهيا غير متخلف عن عصره ولامتكبراً عليه فلا هو يقدم اليه من أسلوب الماض فنه ولا هو يربعه بالجهل والتأخر فيقدم اليه الغموض الكثيف لا أثر النور فيه ويلعنه بعد ذلك أنه لم يظهر عنه شيأ .

أقرأ قصته زاوية المغاربة وأنظر كيف استطاع الكاتب في براعة آخذة أن يقدم اليك ذلك المسراع الذي يلاقيه الفرد بين رغبات نفسه وقيود مجتمعه ورغبات هذا المجتمع . ثم كيف تصطرع الآراء نفسها في هذا المجتمع ـ فيعجز علي أن يجتمع الرأي فيه علي رأي .

ثم سر معه في القصة وأنظر كيف يصارع الإنسان الشك هذا الصراع العنيف المتخفي ثم ينتهي الكاتب من قصته رافضاً أن يريح بطلها أو يريح القاريء فان الصراع في الصياة لا بنتهي وهيهات للإنسان أن يستقر .

وفي قصته دنيا يضعنا الكاتب أمام مشكلة لأنه يري فيها من العاقل ومن المجنون في هذه الدنيا . هل العاقل الذي يروي القصة والذي يشبه بيته خلية النحل لا هدوء فيه ولا قرار أم العاقل هو هذا الرجل الذي تعلقت بعينيه نظرة من الدهش لا تبارح عينيه ويهتف في اعتزاز أن الدنيا لم تستطع أن تخدعه وأنه بعيش فيها كريما علي نفسه وإن لم يستطع أن يكون كريما علي الناس وإن أستطاع أن يكون كريما علي نفسه علي نفسه وعلي الناس في وقت معا .

وبعد فما أحب أن أسيرعبر القصص جميعاً فانني من هؤلاء الذين يعتقدون أن تفسير العمل الفني أنما هو تشويه له كما أنني أعتقد أن قراء نقد لعمل لم تقرأه تفسد عليك كثيراً من اللذة التي تنالها حين يطالعك العمل الفني بكرا مجردا ، وحده بنقام أليك بلا نقد ولا تمهيد .

فاليك هذه القصيص متعة وفناً خالصا حديثاً قريباً إلي النفس والي العقل جميعاً . وبشيرا بكاتب وثاب اليراع راسخ القدم ،

القامرة في ٢٦/١٢/١٩٩١

(مقدمة للمجموعة القصصية دعين خلف الضباب ، التي لم تنشر في عام ١٩٧٠ .

#### مسرحیات (محمد کمال محمد )

# المشاعر الإنسانية ، بين الحضور والغياب

#### أحمد عبد الرازق أبو العلا

حين قرأت مسرحية ( أشياء صغيرة ) للكاتب: محد كمال محمد، تذكرت قصته القصيرة التي كتبها تحت نفس العنوان ، وظننت أنه قام بمسرحتها ، فرجعت إليها لاستجلاء الأمر فوجدت أن موضوعها جاء مختلفا تماماً عن موضوع المسرحية ، لكنه ـ مع هذا الاختلاف يحمل نفس الدلالة ، ويقدم شخوصا ينتمون إلى نفس الطبقة التي ينتمي إليها شخوص المسرحية (الطبقة الدنيا) هؤلاء المهمشون ( المعنبون في الأرض ) الذين « لا يجدون ما ينفقون » !! لكنهم يتعلقون باشباء صغيرة تملأ عليهم حياتهم ، وتجعلهم يواجهون قسوة الحياة ، بقلوب قوية ، منزعة بالحب ، والأمل ، وتجعلهم يواجهون عالم الأغنياء المجرد من الإنسانية ، والمجرد من المشاعر ..

ولعلنى لا أجازف إذا قلت : إن الكاتب القاص والروائى ( محمد كمال محمد ) قد خلق لكتابة المسرح ، وليس لكتابة القصة التى أجاد وقدم إنجازا كبيرا فيها (١) ذلك لأنه على وعى شديد باثوات الحرفة المسرحية ، وطبيعة التاليف المسرحي، يتجلى هذا الوعى فى المسرحيات التى كتبها من قبل ، وكان أخرها المسرحيات القصيرة المنشورة في هذا الكتاب (٢) .. ولعل تمرسه الطويل في مجال الكتابة القصصية والروائية ساعده على رسم الشخصية الدرامية رسما جيدا ، ومتماسكا ، بحيث إننا نراها على الورق شخوصا تتحرك من لحم ودم ، فما بالك لو شاهدناها على خشبة المسرح؟! والكتابة المسرحية أولا

وأخيرا ، تكون العرض فوق خشبته وليس اوضعها بين دفتي كتاب!

الوعى الذى اتصدت عنه ، تعسكه القدرة على إدارة الصوار ، ومعالجة الموضوعات المتنوعة دراميا ، وهى موضوعات إنسانية افتقدناها كثيرا فى مسرحنا المعاصر ، وليتنا نعود إليها من جديد ، لأن المسرح الحقيقى الذى يبقى ، مهما تغيرت الحياة ، ومهما تواترت المتغيرات ، هو الذى يهتم بالقيم الإنسانية الشاملة والعامة ، ولنا فى أعمال ( وليم شكسبير ) الإنجليزى و ( هنريك ابسن ) النرويجى ، ولويجى برانداك الايطالي وجورج برنارد شو الايرلندى المثل والقدوة دعونا - فى عجالة شديدة - نسترجع معا أحداث قصة ( أشياء صغيرة ) التى كتبها محمد كمال محمد منذ سنوات (٢) الوقوف على طبيعة النص القصصى ، وتأثيره الإيجابي على النص المسرحى .

فى القصة نرى راويها ، ابن الإسكافى الذى يحب قراءة الكتب ، وكان يعتمد فى ذلك على استعارتها من صديقة ( محجوب ) ، الذى يملك عددا كبيرا منها ، ورثها عن أبيه الذى كان يحب القراءة .. والراوى يحلم بأن يملك كتبا مثل صديقه ، وأن يكون أبوه مهتما كذلك ،.. لكنه يفاجأ حين قام بزيارة صديقه فى بيته ، بحزنه الشديد ، لأن أمه باعت الكتب ، وها هو يجلس أمام الزكائب ، باكيا ، وفجأة ينهض ، حين رأى الحوذى يستعد لحملها فى عربته ، فيقوم برفس مخلاة العلف بقدمه من أمام الحصان ، ويختطف الكرباج المعلق بمقدمة العربة ويهوى به على ظهره ، فيجرى راكضا بالعربة ، ويهوب محتميا ببيت صديقة الذى يروى لنا القصة ( يكسو العرق وجهه، ويده المعروقة ملاصة لرأسه ، وكانت تنتفض بجانب الكرباج المسند خلفه .. كان محموها ) ص 171

أشياء تبدى أمامنا صغيرة من الوهلة الأولى ، لكنها تعكس معانى كبيرة ، وقيم نبيلة ، يؤكد الكاتب على حضورها ، ومن هذه المعانى : حب المعوفة التى تورث باعتبارها قيمة فكرية ، لا ينبغى التغريط فيها مهما كان الثمن ـ كما فعلت الأم في القصة – ومهما كانت الأسباب ، فالولد يحرم نفسه من كل شيء ، في سبيل المحافظة على الكتب التي تركها له الأب ، بل ويعمل على زيادة رصيده منها بما يعلك من نقود تقبلة ،، والأم \_ عن جهل ويغير معرفة وعلم ـ تهدر هذه القيمة التي يتشبث بها ولدها الصغير ، ويدافع عنها بكل ما يملك من قوة تتوافق مع مقدراته ، ووعيه واحتياجاته .. لقد نجح الأب الراحل في توريث شيء يبدو أمامنا صغيرا في مظهره الضارجي ، لكنه يحمل معنى كبيرا وعظيم الأثر ، في مضمونه ودلالته ، وينجح هذا الولد في نقل عدوى الامتمام ، وعدوى إدمان المعرفة إلى صديقه !! الذي يعمل ،الده إسكافياً قيصير مثله محافظا على تلك القيمة برغم الفقر ، وبرغم النتمائهما إلى الطبقة الدنيا التي ربما لا يملك المنتمون إليها قوت بومهم .

وفى المسرحية التى تحمل نفس العنوان ( أشياء صغيرة ) يقدم الكاتب موضوعا مختلفا ، لكنه يحمل نفس المعنى . المحافظة على القيم في عالم يخلو من القيم .. المحافظة على المشاعر في عالم يخلو من المحافظة على إنسانية الإنسان في عالم مجرد من الإنسانية .

والحادثة الرئيسية في المسرحية ، تقوم على تضحية ضحى الفتاة الميفيدة ، التي تعمل خادمة ، حين قابلت في الطريق ، ولدا في نفس سنها ( خلف ) ، رأته باكيا يسير حافي القدمين ، وملابسه

ممزقة، وحين اقتربت منه علمت أن زدج أمه قام بطرده من البيت ، وأخبره بالا يعود .. اشترت له ملابس قديمة وحذاء وطعام ، بالعشرين جنيها التى أعطتها لها سيدتها لكى توصلهم إلى الخياطة ، ويتم القبض عليهما داخل المحطة أثناء محاولتهما السفر إلى أى مكان ، حين شك عامل الشباك فى أمرهما .. ويبدأ التطور الدرامى للحادثة ، حين يقوم الشرطى بإحضار السيدة التى تعمل البنت عندها ، لأخبارها بالأمر ، ويضورها تصر على توقيع العقاب عليهما معا ، ويعد أن تأخذ ما تبقى من النقود ، تطلب من الولد أن يرد إليها الأشياء التى اشترتها البنت ، ومن بينها الصذاء الذى يرتديه فى قدميه !! وأمام إصرارها نرى الشرطى يتعاطف مع الولد ويدفع السيدة ثمن الحذاء ..

الأشياء الصغيرة هنا ، تفجر معانى كبيرة ، كما رأينا فى القصة التى سبق الإشارة إليها ، تعاطف الفقراء ، وتواصلهم ، ومواجهتهم لمشع وظلم واستغلال الآخرين الذين لا يعرفون معنى المعاناة ، ويققدون مشاعرهم حين تواجههم الأشياء الصغيرة ، باختبارات إنسانية، فلا يستطيعون تغيير ما بداخلهم من نزعات الطمع ، وغلو الذات .

التعبير عن المشاعر الإنسانية هو السعة الرئيسية في أعمال (محمد كمال محمد ) القصصية والمسرحية - كما ذكرت - وشخوصه من المهمشين ، الضعفاء ، الذين لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا ، هم ضحية لمجتمع يفرق بين البشر ، ويقيم وزنأ للقادرين ، ويدوس على غير القادرين ، وهؤلاء لا يستطيعون تحقيق الأشياء الصغيرة ، لأن المجتمع لا يتيح لهم الفرصة كاملة ، لكى يتعموا بالصياة هو يبطش بهم ،

وبعالمهم ، فيبحثون لأنفسهم عن أشياء صغيرة أخرى يستطيعون بها مواجهة قسوة المجتمع عليهم .

هذا العالم المجرد من الإنسانية ، هو ما نراه - أيضا - في مسرحية ( المولود المفقود ) .. بطلها ( عماد ) ينتمي إلى الطبقة الفقيرة - منذ طفولته حتى شبابه - فلقد عمل - وهو تلميذ صغير - شيالا للعمال في ورشة شق الخشب ، بعد موت والديه أثناء غارة من غارات الألمان ! فلم يجد أمامه إلا العمل حتى يستطيع تلبية احتياجات المعيشة ، وحين كبر وصار رجلا يلجأ اصديق الطفولة ( عوض ) ، المدي ملك شركة كبيرة ، لكي يتوسط له لدى صاحب احدي الشركات ، لبعيده إليها بعد أن فصل منها بسبب انقطاعه عن العمل أثناء دخوله إلى المستشفى للعلاج من مرض ( الجدري ) الذي

ويتخلى الصديق الثرى عنه ، ولا يقدم له المساعدة إلا بالقدر الذي يخدم مصالحه الخاصه والذاتية ، فنراه يعرض عليه الزواج من المرأة التي تزوجها مصادفة ، وتلبية لنزوة ، بعد أن قام بتطليقها ، هربا من الفضائح ـ على حد تعبيره ـ فهو يستعد للزواج من فتاة أخرى تنتمى إلى طبقته ، ومناسبة لمركزه الاجتماعي والإقتصادي ، كما يصرح لصديقة : « أسطول عربيات نقل كبير كاتبه أبو خطيبتي بأسمها .. تخيل بقي لو جوازه زي دي طارت من ايدي .. .

زواجه من المرأة الأولى نزوة عابرة ، عليه أن يتخلص منها ، ورواجه من المرأة الثانية صفقة لا يريد أن يخسرها ، وهو في الحالتين يبحث عن مصالحه الخاصة بصرف النظر عن مفهوم ومنظومة القيم التى ينبغى الالتزام بها ، باختصار شديد ، غياب مفهوم الشرف "

وموافقة (عماذ ) على طلب المشيق جاء اضطرارا تتيجة الفقر الذي يميش فيه ، ولانه لن يستطيع الإقدام طلى الزياج بطريق اخر ، غير الطريق الذي عرضه المسديق وقدمه .. لقد ظل اسنوات طويلة خاصة أيام الطفولة ـ مرتبطا بهذا المسديق ، الثرى ، الانتهازى ، ظل مرتبطا به إلى الحد الذي يشعر معه بأنه مرتبط به حيا وميتا ، ولذلك نزاه يتحمل بمفرده نتيجة ما فعلته (كفاية ) زوجة صديقة السابقة ، وزوجته الحالية ، حين قامت بقتل زرجها ـ صديق البطل ـ انتقاما لغدره بها ، وهجره لها ! يتحمل ذلك باختياره ، ويصر على انصرافها ، لكي لا يقع عليها الاتهام قائلا : " في موته واخدني وراه .. بموته هاموت وياه (بانفعال يصبح ) مش ها عيش ،، مفقود .. مفقود .. مفقود .. مفقود ..

وفى المسرحية الثانية في هذا الكاتب و حديقة الحب و يتعرض الكاتب لجانب أغر من الجوانب التي يُؤكد - من خلالها - على حضور القيمة الإنسانية ، التي يستطيع بها الفرد مواجهة الحياة القاسية ، وهي هنا قيمة الحب ، إن الحب في المسرحية - على الأقل من جانب شخصها الرئيسي أمان مدرس اللغة العربية في قرية الايتام - حب رومانتيكي ! يذكرنا بالحب العذري المذكورة أخباره في كتب العرب وحكاياتهم . وهو يؤكد على حضوره من خلال العلاقة التي قام برسمها بين ( أمان و ( رئيفة ) مؤكدا على البعد الفلسفي لهذه القيمة ، ومدى انعكاسها على الشخصية ، وتأثيرها على سلوكها ، ويلجأ إلى كلمات عدد كبير من الشعراء الذين كتبوا عن الحب ، وذكر أسماحه في هامش المسرحية (٤)

ويستعين الكاتب على لسان الشخصية الرئيسية (أمان) بمقولات تحمل نزعة أخلاقية ، فاسفية ، ربما يكرن المبرر لاستحضارها

بشكل مباشر ، وخطابي - في نفس الوقت - هو أن بطل المسرحية شاعر .. يقول طي سبيل المثال :

أِن الذين نسوا أن يحبوا .. نسوا أن يعيشوا أ

ويقول متسائلا ، وموجها كلامه لرئيقة زميلته وهبيبته : " هل سمعت سار تر يقول : قبل أن نمب يفالمنا الإحساس بعبثية وجوبنا ، ثم ياتى المب ، ليعلينا أقوى أسباب المياة "

وتقول ( رئيفة ) " ليس من المهم أن نافذ من المياة ، ولكن المهم أن نفيف إليها "

الشغوص في مسرحيات ( محمد كمال محمد ) يعيشون الرحدة، بمعناها المقيقي وليس المجازي .

العبيى في مسرحية (أشياء صغيرة) لا أحد له بعد موت الأب ، ونواج الأم من رجل يعامله بقسوة ، وكذلك نجد الأبطال في مسرحية (المواود المفقود) : (كفاية) لم تر والديها ، وأخوها الوحيد ذهب متطوعاً في حرب فلسطين ، ولم يعد ، وحتى تستطيع مواجهة تكاليف الجياة ، طعت في مفسلة ملايس ، وعملت في سرجة زيت ، وفي أجرنخانة ، وحين قابلها (عوض) الثرى ، في السينما ، وراها تبكي عندما رأت أخوها ضمن الظم الذي يعمور الجنود في حرب فلسطين ، عندما رأت أخوها ضمن الظم الذي يعمور الجنود في حرب فلسطين ، وأقام معها علاقة انتهت بالزواج ، ثم الطلاق بعد ذلك ، تجد نفسها تعود إلى الوحدة من جديد .. ورئيفة في مسرحية (حديقة العب) مات أبواها في حادث قطار ، فاضطرت أن تعمل في معن كشيرة مثل شخصية كفاية في مسرحية (المولود المفقود) . عملت في مكتب معام شخصية كفاية في مسرحية (المولود المفقود) . عملت في مكتب معام تنق على الآلة الكاتبة ، وجلست إلى (كيس) في دكان عصائر ، وعملت تنق على الآلة الكاتبة ، وجلست إلى (كيس) في دكان عصائر ، وعملت كاتبة في مخبز ، وأخيرا مربية ومدرسة في قرية الأطفال اليتامي .

والكاتب يرسم شخوص مسرحياته رسما دقيقاً ، محددا أبعادهم وملامحهم ، المتعارف عليها : النفسية والجسمانية والاقتصادية والاجتماعية بدقة ..

(كفاية ) في مسرحية ( المواود المفقود ) ـ بالأبعاد السابق الإشارة إليها ـ تقوم ـ في نهاية المسرحية ـ بفعل القتل ، لكي تضع نهاية للحدث الرئيسي ، وفعل القتل نجده مبررا جدا ، لأن الكاتب عرض المقدمات التي ستقضى إلى هذه النتيجة بشكل طبيعي تماما ، على المستويين : الفني والموضوعي .

والنهاية التى ارتضاها البطل لنفسه حين أعلن مسئوليته - وحده - عن فعل لم يفعله ، وحرم لم يُقدم عليه ، جات متوافقة مع المقدمات الى حددها من خلال الحوار ، وتصاعد الأحداث ، وليس من خلال السرد المتمثل في الإرشادات المسرحية - على سبيل المثال - وتبدو الشخصية المسرحية في ( المولود المفقود ) شخصية تراجيدية ، بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، فهو يتجه مباشرة ، وباختياره إلى قدره ، وهو على علم كامل بالنتيجة ، هذا السعى تحدده بعض عباراته التى أطلقها - من حين إلى آخر فضلا عن طبيعة رسم الشخصية كما ذكرت - يقول : " احنا الاثين - يقصد هو وصديقه - بنكون طبقتين ، دايما الطبقة الصغيرة لما بتنداس ، تلقائيا تبقى ملحق الى فوقها "

ويقول ـ في موضع آخر ـ " أنا عايش ازاى .. أنا عايش إيه ؟! (يشتد شقاؤه ) أتوادت بيه ، اتوادت بيه زي شخصية الأسطورة القديمة اللى أتوادت بالخطيئة ( ناهضا يرتجف ) اتوادت بيك يا عوض .. اتوادت بيك .. "

وفي موضع آخر يقول : " عشت مواود فيه .. مواود بيه ، منكمش

جواه مش باین .. إنسان أتوادت بإنسان تانی ، كأنه جنین غامض داخل أحشاؤه ما قدرش يتخلص منه ، ما قدرش يعيش مواود مش مفقود .. حياته من غير وجود "

وفى موضع آخر ـ موجها كلامه إلى كفاية ـ "يوم ما ضربونى كنت بنضرب بداله ، يوم ما دخلت الامتحات كنت بامتحن له ، وشايف باب السجن مفتوح لى ، يوم ما جيت لك ونفسى فى اللى محروم منه ، طلعت لك برجله هو .. .

المقدمات التى وضعها الكاتب ، والأبعاد التى حددها لشخوصه، تفضى إلى النهايات ، ومن ثم فان الحدث الدرامى ، يتطور رويدا رويدا، ويتنامى الفعل بشكل طبيعى وتلقائى .

ذلك الانسجام المتحقق بين الفعل ورد الفعل ، ارتباطا بالشخصية المرسومة بشكل دقيق ، هو الذي أدى برجل الشرطة (الصول) في مسرحية ( أشياء صغيرة ) إلى التعاطف مع الصبي المتهم مع الفتاة الصغيرة بسرقة نقود السيدة ، حي أعطاها من جيبه الضاص كل النقود التي بحوزته ، ويحتاجها لشراء مريلة اطفلته الصبي بنقودها ، فلم يرض بأن يخلع الصغير الحذاء من قدميه ويسير الصبي بنقودها ، فلم يرض بأن يخلع الصغير الحذاء من قدميه ويسير حافيا ، لأنه ينتمي إلى عالم الفقراء ، ويشعر بمشاعرهم وأحزانهم ، وهو عالم لم يتجرد تماما من إنسانيته على العكس من عالم الاغنياء ، الذي تجرد والى الأبد من إنسانيته ، فالتجرد من الإنسانية ليس سمة الفقراء ، بل هو سمة عالم الأغنياء الذين لا يشعرون بالقهر الواقع على غيرهم .. إنها مفاهيم اشتراكية ، يتناولها الكاتب في مسرحياته ، غيرهم .. إنها مفاهيم اشتراكية ، يتناولها الكاتب في مسرحياته ،

يطرحها بلا زعيق ، وبلا نبرة خطابية ، لأنه ـ هنا ـ ينتصب الفن ، ويتعيز له ، ومن ثم تبدو المقاهيم السياسية في الخلفية تماما ، وليس في المقدمة ، وتلك المسائة تميز الكاتب الحقيقي من الكاتب المدعى ، الذي يظن أن الشعارات ، يمكن أن تؤثر في المتلقى ، وهو يفغل أن المقالة تقوم بهذا الدور .

والانسجام المتحقق بين الفعل ورد الفعل ، هو الذي جعل الفتاة الصغيرة التي تعمل خادمة تلجأ إلى مساعدة الصبي ، حين رأته وهو يبكي بعد أن طرده زوج الأم من البيت بلا ملابس أو طعام ..

تقول: خلف صعب على .. خدته معايا اشتريت أكل ، وكلنا سوا ، ولقيت ناس جنب الموسكي بيبيعوا هدوم قديمة ، جبت له جلابية، وجاكته ، ودخلت محل بيبيع جزم جديدة جبت له جزمة ..

ونرى نتيجته - أيضا - فى مسرحية « حديقة الحب » ، فالمرأة (رئيفة) تضبعى بالحب من أجل التفرغ لرعاية الأطفال اليتامى فى (ورية الأيتام) ، حين تشعر إنها واحدة منهم ، تستغنى عن أعظم شئ أحست به فى حياتها ، وهو حبها لزمبلها ( أمان ) مدرس اللغة العربية فى القرية ، ذلك الرجل الذى أحبها حبا رومانسيا جميلا ، ويبدو أن الكاتب - بمسرحيته تلك - أراد الإجابة - بطريقته - على السؤال الذى طرحه من قبل كل من الكاتبين الفرنسيين : كو رني وراسين ، حين عالجا - فى أعمالها - موضوع الصراع بين الحب والواجب ، أيهما ينتصر إذا وجد الإنسان نفسه موضوعا فى موضع الاختيار بينهما ؟؟

لقد سبق لطه حسين أن انتصر للحب ، حين حاول الإجابة على السؤال في أعماله الروائية : دعاء الكروان ـ الحب الضائع ، متأثراً في ذلك بالاعمال الفرنسية ، أما الكاتب ( محمد كمال محمد ) فقد انتصر

الواجب في مسرحيته ، لأنه يريد التاكيد على معنى مختلف تماما ، عن تلك المعانى التى تعرض لها الكتاب الذين تناولوا هذا الموضوع في أعمالهم .. انه يؤكد : أن الفقراء ربما يضحون بسعادتهم من أجل الآخرين ، إذا كانت هناك حاجة الى الرعاية والاهتمام ، خاصة إذا كان الآخرين ضعفاء ، ولا يملكون من وسائل الحماية والأمان ما يكفل لهم الاعتماد على أنفسهم .. انهم أطفال ( قرية اليتامى ) ..

ولتأكيد هذا المعنى تقول ( رئيفة ) مخاطبة أمان :

« إن تركتهم سأعيش العمر أحمل ذنب التخلى عن دور إنسانى ،
 كنت قادرة على أدانه ، فكيف احتمل ؟ لا ، انك تطلب المستحيل » .

والحوار في مسوحيات ( محمد كمال محمد ) مقعم بالمشاعر ، ويعد كاشفا للشخصية ، ويقوم مقام السرد في الرواية ، ويساهم في تطوير الشخصية ، والنهوض بالحدث .. واذكر هنا نموذجا ، ادلل به على الحوار الكاشف من مسرحية ( المواود المفقود ) :

عماد : فاكر يا عوض .. فاكر العلقة اللى أكلوها لى زمايلك وأنا خارج
من امتحان البكالوريا ، كانوا بيكرهوك ياعوض ، وشاورو على
وأنت وقف بعيد مستنى يقولو الواد السنكوح أهوه .. اللى بخل
امتحن لعوض وجاوب كويس .. عوض ها ينجح ابن الكلب ..
ولما وقفت أكلمهم وأدافع عنك نزلو في ضيرب .. ضيربرني
ومفيش قضية..

ودافعت ومفيش قضية .. كانت علقة ياعوض !! انت نسيت ! دول ما سابونيش إلا بعد ما وقعت ع الأرض تحت رجليهم ..

وهنا نموذج للحوار الأقرب إلى المونولوج منه إلى الديالوج ، حين تتحاور الشخصيتان انطلاقا من موقف واحد ، نجده حوارا من الذات وعنها ، ثم في النهاية تتلاقي الارادتان ، برغم عدم توافقهما معا، حيث إن الظروف ساقتهما ليلتقيان بغير اتفاق ويغير الشبَجّام .. حوار يظهر الشخصية ، وكانها تتحدث عن شخص آخر بينما هي تتحدث عن نفسها ، فيبدو الحوار وكانه حديث عن النفس ..

كفاية و في الليلة الأخيرة معاه ، كان الصفاء والحب ، والعهد اللي بيتجدد ، كان متهيأ لها انه حاضنها في قلبه ، كانت مستعدة لاشارة من صابعه لأي شيء ، تطاوعه من غير كلمة ، عمر الدنيا ما كانت ثقة وأمل وأمان زي ليلتها .. دنيتها كانت هوه ( كمن أصيبت فجأة باعباء ) وتاني يوم كان الفدر ، كانت السكين الحامية اللي اندبحت بيها، كانت الضربة الفظيعة اللي نزلت على دماغها ، وقعت والدنيا بتلف حواليها ، ما بقتش عارفه فين ، لسه عايشه ، ولا ما بقيتش عايشه ، فيه أمل تلقى صبح تاني بعد ليل أسود ؟ صبح زي اللي طلع عليها معاه لما عرفته ( تترقف ناظرة نحو عماد .. تتكلم بطريقة مختلفة) اللي حب قوى .. ممكن يكره قوى !!

الظروف التى أوجدها الطرف الثالث (عوض) والذي يمثل تلك الطبقة القادرة على تحريك الأمور لصالحها ، والقادرة ـ في الوقت نفسه ـ على توظيف احتياجات الأخرين ، وعوزهم وفقرهم ، لتحقيق مآربهم الخاصة ، فيبدو العالم الذي ينتمى إليه كل هؤلاء ـ الفقراء والأغنياء عالم المصالح المشتركة بين طبقتين متعارضتين ، خاليا من المشاعر ، ومجردا من الإنسانية !! ويلجأ في مسرحيته (حديقه الحب) إلى ما أسماه ( توفيق الحكيم ) اللغة الثالثة ، أي اللغة التي تجمع بين العامية والفصحى . وينجح في ذلك ، لأنه يعرف وظيفة اللغة ، وبورها ، وربما كان للقصة القصيرة تثيرها في إثراء تلك الأداة ، بما يتوافق وطبيعة الكاتبة المسرحية ، التي تتطلب حوارا كاشفا ، حوارا دراميا ، يضيف

إلى الشخصية ، ويعمقها ، ويوضح الحدث ويطوره .

أمان : أحبهم .. فأنا لا أعرف غير الحب ، لكننى أضيق بشقاوتهم (يدخل خليفة حاملا القهوة ) أخيرا جئت يا أغبر الوجه ، صح النوم ( يزوم خليفة درن كلمة ) .

رئيفة : ( مبتسمة ) كان نائما بالفعل ، رأيته وأنا داخلة ..

أمان : هات ! ( يتناول فنجان القهوة ، ويغرج خليفة ، يرشف أمان القهوة في تعجل ، ويضع الفنجان على المنضدة ، ويتناول حقيبته متأهبا للخروج )

رئيفة : إلى أين ؟؟

أمان : إلى الشياطين ! ( تضحك رئيفة ، وينظر أمان نحوها مبتسما ) ذاهب إلى الأولاد .. أو لادنا ، مستقساربان نحن ، آنا وأنت ، أليس كذلك ..؟

وعن زمن الأحداث في مسرحيات هذا الكتاب ، هناك إشارات إلى الزمن ، وهو الزمن الماضي ، وليس الزمن الحاضر ، وهذه نقطة لا أعرف سببها الموضوعي ، فربما أن هذه المسرحيات قد كتبت منذ فترة طويلة ، ولم يتمكن الكاتب من نشرها في حينه ..

فى مسرحية ( المولود المفقود ) نجد إشارة إلى حرب فلسطين ، وغارات الألمان بما يدل على أن زمن الأحداث هو قبل ثورة يوليه ١٩٥٧، وفى مسرحية ( أشياء صغيرة ) نجد إشارة عن القيمة الفعلية العملة ، فالشرطى يطلب خمسين قرشا سلفا ، والمسول يذكر أنه يريد شراء مريلة ( تيل ) لطفلته ثمنها ثلاثة جنيهات !! بما يدل على أن زمن الأحداث يعود إلى السبعينيات .. ولكن الحدث فى مسرحية ( حديقة الحداث بوم حددا بزمن معين ، وليست هناك إشارات تساعينا على

هذا التحديد ، وذلك لأن المسرحية تجنح إلى التعبيرية ، وتعالج قضية تتسم بالكلية ، وكما أشرنا ، فان الكاتب يسعى إلى التأكيد على البعد الفاسفي لمفهوم الحب في المسرحية ..

#### أحمد عبدالرازق أبوالعلا

دراسة نشرت في كتاب « حديقة الحب ـ مسرحيات ـ محمد كمال

#### حمد

#### هوامش

- ١ أصدر الكاتب محمد كمال محمد أعمالا كثيرة في مجال القصة القصيرة والرواية منذ بداية الغمسينيات حتى اليرم ومنها:
   في مجال الرواية: أيام من العمر - دماء في الوادي الأشضر - الأجنعة
- وفي مجال القمة القصيرة : الحياة امراة ـ الأيام الضائمة ـ ارواح واجساد ـ حب وحصاد ـ الإصبع والزناد ـ الأعمى والذئب ـ العشق في وجه الموت ـ حصاة في نهر ـ البحيرة الوردية ـ نزيف الشمس ـ سقوط لحظة من الزمان ـ زائرة الليل .
  - ٢ ـ من أعماله المسرحية التي صيدرت وعرض بعضها :
- لعبة الثمالب- ١٩٨٥ الرقص على الحبال ١٩٨٧ الفندق ( من غير ليه ) ١٩٨٩ - الكل عريان ١٩٩٠ - حكايات الحي القبلي ١٩٨٨
- عرضت مسرحيته ( الكل عريان ) على خشبة مسرح الشباب باسم ( ضيف في بيت الكذابين ) في عام ١٩٨٩
- وعرضت مسرحية ( الخندق ) باسم ( من غير ليه ) على مسرح الشباب في عام ١٩٩٠
- تشرّت القصة في مجموعة (حصاة في نهر) ثم نشرت في المجلد الأول من
   الأعمال الكاملة للكاتب في عام ٢٠٠٠ دار زويل النشر صفحة ١٥٢
- 3 ـ من هؤلاء الشعراء: نزار قباني ـ كامل الشناوي ـ فاروق جويدة ـ بشير عياد ـ سمير عبد اسمير عبد المنعم ـ يحى توفيق ـ إبراهيم صالح ـ نبيل الفكهائي ـ فنوى طوقان ـ إبراهيم العريض .

## دماء في الوادي الأخضر ضحية المسابقات الأدبية ( بقلم/محمد جبريل

لما كانت حياة الأديب وانتاجه ؛ وجهان لعملة واحدة .. فقد طلبت منه أن يكتب لى خطوات حياته ، فى نقط سريعة ؛ حتى تصدر كلماتى عن فهم ومعرفة لوجه العملة الأخر .. كتب لى يقول :

« في سن مبكرة فقدت الاب الطيب الانسان ـ الذي كان ازهريا متمردا على الوظيفة مؤثرا أن يقوم بدور المعلم في مدرسة أنشأها بنفسه ، مضيفا الى ذلك رسالة الوعظ ؛ ونشر تعاليم الدين بالامامة في مسجد أهلى ؛ كان يحصل منه على ما دون الكفاف ؛ ثم اضطرته ظروف العيش الى الاشتغال « مأنونا شرعيا » في آخر أيامه .. ثم فقدت الام قبل أن أبلغ الثامنة عشرة ، وقرض على من ذلك الوقت الكفاح الرهيب .. واضطررت الى التضمية بنفسي وأمالي وأصلامي لاحصل على لقمة العيش لاخواتي البنات الثلاث ؛ دون عون من أحد حتى أقرب الاترباء ..

وتعرضت لظروف قاسية دفعت بى الى اليأس وفكرة التخلص من الحياة . . ولم يمنعنى غير اشفاقى على اليتيمات الصغيرات .. حتى وفقنى الله بعد كفاح مرير لاداء الرسالة ، ثم وقبل أن أسترد أنفاسى المرهقة ، بعد ذلك الشوط الطويل المضنى ، اضطررت الى التزوج هربا من قسوة الوحدة ، لاعود من جديد الى الكفاح من اجل أولادى ..

تقبلت فى وظائف عديدة ، ومارست أعمالا مضلفة ، وكنت أوثر العمل الحر على الوظيفة بقيودها ، وتنقلت فى بلاد عديدة بالجمهورية ، سعيا وراء الرزق .

.. في سن الضامسة عشرة ، بدأت أنظم الشعر الذي كان يدور حول الفقر والحرمان والالم ؛ ثم تصولت الى كتابة الضاطرة والصورة .. بعد أن قرأت « الشاعر - سيرانودي براجراك - لادمون روستان و « الجريمة والعقاب » ليستويفسكي و « البعث » لتواستوي و « البؤساء » لفيكتور هوجو ، وجدتني أصاب بهزة عنيفة بدأت معها أحاول كتابة القصة ..

ونشرت محاولاتي بصحف ومجلات الدقهلية التي كانت تصدر في ذلك الصين .. ثم كتبت رواية طويلة بعنوان « من أجل ولدى » ، تصور حياة أم كافحت لتربى ولدها الوحيد ، ثم ودعت الحياة بعد أن ادت دورها ، وقد اهديت هذه الروية لامي في الكتاب الذي صدر عام ١٩٥٤ يحوي هذه الرواية وقصصا قصيرة .. ثم كتبت بعد ذلك قصة بعنوان «الايام الضائعة » فازت بجائزة وزارة التربية والتعليم عام ١٩٥٧ .

.. في الفترة ما بين ١٩٥٦ و ١٩٦٥ ظهرت لي خمس مجموعات قصيصية بعد الكتباب الاول ، وتشرت حوالي ٤٠ قصنة بالصحف والمجلات المصرية .

يؤرقني دائما سؤال ملح : هل استطعت ـ بما كتبت خلال الفترة الماضية ـ أن أعطى للناس شيئا ذا قيمة ؟

والحق انى لم أكن قد قرأت المؤلف شيئا قبل مجموعة « الاصبع

والزناد ، وكان قد اصدر قبلها أكثر من مجموعة قصصية ورواية ، ويبدو أنها - مثل كاتبها - أثرت الخجل والانطوا فلم أعلم بها الا عندما أصبحت صديقا للمؤلف ، وقدمها لى فى « ربطة » واحدة ..

واستأننك في أن اقف قليلا أمام هذه المجموعة ـ الاصبع والزناد ـ أنهـا شريان في جسد الكتاب الذي قضيت خمس سنوات في تأليف 
« القصة والمجتمع ـ مصر في قصم كتابها المعاصرين » .. أهملت 
الخلق وانصرفت الى الدرس في قرمة إيجابية ، صاولت أن أثبتها في 
كتاب .. كان أول ما طالعني في « الاصبع والزناد » أبعاد شخوصها 
وأحداثها التي لا تخرج عن مدينة دمياط .. فعاذا رأيت ؟ . الساحل بلا 
ظل أو شبه ظل في حياة أبناء دمياط .. أهل الشاطئ هم من أبناء 
القاهرة الذين يقضون أجازة الصيف في راس البر .. أما أبناء دمياط ، 
فليس ثمة ما يشير الى ارتباطهم بالساحل على الاطلاق ..

ورغم أن هذه النظرة لا تنبض بالواقع تماما ، هان الصورة التي رضيت بها من « الاصبع والزناد » أن دمياط أقرب الى حياة الريف ، منها الى حياة الساحل أو الخضر .. ففي قصة « الجدار الاخير » ـ مثلا ـ ـ تطل النافذة الشرقية على المزارع الخضراء التي تنتهي بصفين من أشجار التوت يتقابلان على شاطئين منخفضين لترعة صغيرة ، ترتفع وراها بنايات دمياط .

لقد استطاع محمد كمال محمد أن يعبر عن واقع بمياط في براعة مذهلة ، في « الاصبع والزناد » وغيرها ، فلماذا خذلته براعته في هذه الرواية بالذات رواية دماء في الوادي الأخضى الواقع أن الرواية

تحمل مبررات ضعفها .. فهى نتاج مسابقة ، وليست وليدة انفعال وتأمل ومخاض حقيقى وهذا النوع من المسابقات الذى يتحدد فيه نوع العمل الفنى ومكانه وزمانه وشخوصه ، أشبه بدروس الانشاء التى يطلب فيها المدرس من تلاميذه وصف يوم مطير ..

أعلن مجلس الفنون والآداب عن مسابقة لرواية تصور أحداثها هزيمة الصليبيين في دمياط والمنصورة قلم يكنب محمد كمال محمد خبرا ، ويدا في كتابة هذه الرواية .. ألم يعبر عن واقع دمياط في معظم قصصه ورواياته .. فماذا لو عبر عن تاريخها القديم ايضا ؟ .

لقد كانت الروايات الفرعونية الثلاث التى كتبها صديقى الفنان الكبير نجيب محفوظ عبث الاقدار ورادوبيس وكفاح طيبة - تأثيرا بالفا من الفنان بحركة أحياء القومية المصرية التى التسمت بها حياتنا الفكرية والسياسية فى الثلاثينات . حتى انه خطط لكتابة تاريخ مصر الفرعونية فى اربعين رواية تاريخية ، مثلما فعل الكاتب الانجليزى وولتر سكوت فى تاريخ بلاده .

ولم تكن روايات نجيب الثلاث خالصة التاريخ ، فهو قد استخدمه وسيلة لمعالجة هموم معاشه ، أما محمد كمال محمد فلم يلهب خياله سوى الفوز بجائزة في مسابقة ( لاحظ في كلماته تأثره الواضح بواقم دمياط) .

ارجو أن تقرأ لمحمد كمال محمد « الاصبع والزناد » وغيرها ، حتى تضعه فى المكان الذى يستحقه ـ بجدارة ـ بين فنانينا . جريدة التعاون – ١٩٦٦.

# حول مجموعة الأصبع والزناد

#### معمدجبريل

التعاون ١٩٦٥ .

## ماهى الزوايا التي تتميز بها دمياط من خلال قصص المجموعة ؟

لعل أول ما يطلعنا في مجموعة محمد كمال محمد د الأصبع والزناد » التي لا تخرج أبعاد شخوصها وأحداثها عن مدينة دمياط ، أننا لا نجد للساحل ظلا أو شبه ظل في حياة إبناء دمياط أن أهل الشاطىء هم من أبناء القاهرة الذين يقضون أجازة الصيف في رأس البر . أما أبناء دمياط ، فليس ثمة ما يشير إلى ارتباطهم بالساحل على الاطلاق .

ورغم أن هذه النظرة لا تنبض بالواقع في تماما ، فان الصورة التي يمكن أن ترضى بها من « الأصبع والزناد » أن دمياط أقرب إلى حياة الريف ، منها إلى حياة الساحل أو العضر .. ففي قصة «الجدار الأغير» مثلا ، تظل النافزة الشرقية على المزارع الخضراء التي تنتهى بصفين من أشجار التوت يتقبلان على شاطئين منخفضين لترعة صغيرة، ترتفع وراحا نباتات دمياط ..

ونحن لا نجد في قصة تدور احداثها في القاهرة أو الاسكندرية مثل هذه العبارة « كاد انخداعه بأقاويل أهل دمياط يبعده عنها » .. أهل دمياط ، وليس أهل حي كذا مثلا ، لأن دمياط - القرية الكبيرة - لا تصل في مجموع سكانها إلى عدد سكان حي شبرا بالقاهرة مثلا .. وعشق الزوجة لضابط المباحث ينبو عن واقعية الفن لو أنه تحرك في غير أبعاد القرية .. وباختصار ، قان « الأصبع والزناد» تشى برائحة الريف باكثر مما تدل على ملامح الساحل أو تالخضر ..

#### صورةدمياط

ولان دمياط قرية كبيرة ، فان أكثر من رابط بشدها إلى القاهرة التى تتمركز فيها مصالح أبناء الأقاليم. فقاضى المحكمة ينهى جلساته كل يوم فى موعد محدد يلحق قطار القاهرة ، وعشرات الأسر القاهرية تقضى فترة الاصطياف فى رأس البر ، وأنباء دمياط يرحلون إلى العاصمة استكمالا لدراساتهم العالية ، أو لقضاء مصالحهم التجارية والدراعية والمناعية .

ولكن ما هي الزوايا التي تتميز بها دمياط في « الأصبع والزناد» عن سواها من مدن وقري بلادنا .

ربعا نجد هذا فى سيارات نقل الأثاث الذى تشتهر دمياط بصنعه، وموسم الجفاف الذى يؤدى إلى تغير طعم ماء الشرب نتيجة تسرب المياه الملحة من سد فارسكور ، ومولد سيدى أبو المعاطى الذى يعد موسما للرواج التجارى فى دمياط و ومواكب الموتى التى تقد إلى دمياط من القرى المجاورة لأنها جميعا تخلو من المقابر .

#### العلاقة الإنسانية

أما الكلمات التى قالها توفيق لصديقه فى أول قصص المجموعة، فهى تعطى أكثر من دلالة ..

ـ أنت عاشرت أهل هذا البلد وتعرف كيف يفهمون العلاقة الإنسانية بين الناس ؟.

فكيف يفهم أهل دمياط العلاقة الإنسانية بين الناس ؟..

- يبدو أن أطلاق الألسنة في الأخرين يرويهم ويمتمهم كما أن الصغائر تشغلهم ، وتبدد طاقاتهم في التفكير فيها والاحتفال بها ..

لماذ

- لعلهم لا يجدون في حياتهم شيئا غير عادى كاهل المدن الأخرى .. أعتقد أن أسلوب معيشتهم هنا رتيب لا يتغير ، أعنى لا خروج أحيانا على ما الفوا من قديم ..

لم يجعل الفنان الأمر كله بأن هذه هى طبيعتهم ، قد يضيق القريب الواقد على المدينة حديثا بهذه العادة كثيرا فى أول الأمر ، ثم لا يلبث أن يروض نفسه على قبولها .

#### البطالة

ولقد ركز الفنان في أكثر من موضع على مشكلة البطالة في دمياط ، رغم أن التصنيع - كما تشير قصة « الأصبع والزناد» - عرف طريقه إليها ..

يقول لصديقه : وماذا يفعل شخص مثلك أن يجد هنا .. في هذه - المدينة غير البطالة .

ويجيب الصديق : صحيح .. صاذا في دمياط يمكن أن يجده شخص مثلى .. لكن ماذا أفعل ؟.. هي لا تريدني أن أترك هذا البلد .

و « هی » هذه شأنها ـ كما يقول الفنان ـ شأن بنات دمياط ، لا بردن ترك بلدهن .

والواقع أن المجموعة بعامة تعد صورة متكاملة للحياة في
 دمياط . ربما أضاف الفنان بعض « الرتوش » التي تقلل من صدق «
 الصورة » .. ولكن الصورة تظل صادقة الملامح والسمات .

### محمد كمال وحرفة الأدب محمد جبريل

تعرفت إلى صديقى محمد كمال محمد في أواسط الستينيات . لا أذكر ظروف لقائنا الأول ، لكنه كان طرف خيط صداقة امتدت ـ من أيامها ـ إلى الآن اجتنبنى إليه ملامح مآلوفة ، تهبك إحساساً بأنك قد التقيت به من قبل ، وإن أدركت ـ فيما بعد إيمانه بأن أجمل ما يظفر به من الناس هو أن تكون مخالطته لهم بقدر الضرورة . محب للنظام ، من الناس هو أن تكون مخالطته لهم بقدر الضرورة . محب للنظام ، فوافض للفوضى . لديه قدرة هائلة على امتصاص مشاعره ، أو كتمها ، فهو هادىء النبرة ، خفيض الصوت ، بصرف النظر عن القضية التى تتناولها المناقشة . يحسن الإنصات . ويعطى انتباهه دون أن يقاطع بكلمة أو إشارة . ينصت فقط ، لا يبدأ في الكلام إلا بعد أن ينتهى محدثه من كلامه . ثم يتكلم في الوقت المناسب . يتكلم بحساب . وغالباً ما يلوذ بالصمت ، فيعطى محدثه انطباعاً جيداً ..

\* \* \*

المقولة القديمة تتحدث عن الذي ادركته حرفة الأدب . المعنى واضع ، يتصل بقيمة الأدب في حياتنا العربية . ويداية محمد كمال محمد الأدبية تعود إلى مطالع الخمسينيات حين أصدر عمله الإبداعي الأول أيام من العمر ثم توالت أعماله ما بين مسرحية ورواية وقصة قصيرة ، يذكرني بقول كافكا «إن أوضاعي لا تحتمل ، لأنها تتباين مع ما أحبه ، وهو الأدب ، الأدب هو حياتي ، ولا أريد ولا أقدر ، أن أكون غير ذلك » .

محمد كمال محمد ينتمي إلى الجيل الذي شكل انعطافة مهمة في

القصة القصيرة المصرية . رموزه يوسف إدريس ويوسف الشارونى وعبد الله الطوخى وسليمان فياض وأبو النجا وسيد جاد وأحمد نوح وصالح مسرسى وفاوق منيب وغيرهم ، وانتسبت إلى ذلك الجيل صراعات وقتية ، شكلت امتدادا ساذجاً لأعمال الرائد محمود كامل ..

نناول محمود كامل مشكلات الأسرة المصرية في أبعادها النفسية والاجتماعية والجنسية ، علاقات الزوج والزوجة والابناء ، التطلعات الطبقية ، محاولات الحراك الاجتماعي ، التأثيرات السلبية لصراعات الأحزاب إلخ ..

قرأت - في الشباب الباكر - أعمال فؤاد القصاص وعزيز أرماني وأديب ثالث - لا أذكر أسعه - يعمل بالحاماة ، العناوين تشي بالقاريء الذي تغاطبه : خنني بعاري .. نساء اللبل - ليالي ديسمبر إلخ .. وصور الأغلقة لأوضاع حسية مثيرة ، والقصيص تخاطب أحط ما في الغرائز البشرية ..

رفض محمد كمال محمد طريق الإثارة الحسية ، وقدم أعمالا تنتسب إلى ما يسمى - فى الخمسينيات - بالواقعية الجديدة . كتب عن الترحيلة فى كفر سعد ، والحرفيين فى دمياط ، والإقطاع فى الدلتا . والقيمة الأم الشخصيات محمد كمال أنها تذكرنا بشخصيات حقيقية فى الحياة من حواننا . نحن نلتقى بهم فى الشوارع والأسواق والمقاهى والمساجد وملاعب الرياضة ، الأسلوب تحدثى . الفنان يخاطب القارى، باعتباره صديقا ، ومفرداته اللغوية مما يسهل فهمه ، وإن حرص على جمال اللغة واتساقها .

777

بطبيعتى التى لا ترى فى النقود إلا أنها وجدت لتنفق ، وبحسه الفنى الفلاب قررنا - محمد كمال محمد وأنا - أن تكون مشروعاً النشر ، نحل به مشكلة تحويل مسودات أوراقنا إلى كتب مطبوعة ، ونصل من خلاله بين أدباء الأجيال المختلفة . كانت أسماؤنا مكتوبة بالطباشير ، فقررنا أن نتمحك بالأسماء الراسخة وذات المكانة : نجيب محفوظ ويوسف الشاروني ومحمود تمود ويحيي حقى وعبد الحميد السحار ومحمود البدوى وغيرهم . كنت قد حاولت أن أفعل ذلك من قبل مع بعض الأصدقاء الذين بجيدون وضع كل شيء في إطار التجارة ، فنسبوا المشروع - الذي سرت فيه خطوات طويلة بمفردى - إلى

وللسبب - المعان - المذكور أعلاه ، فقد فشل المشروع الجديد بعد إصدارات محدودة . اختلطت الأوراق والأرقام والأحلام والأمنيات الجميلة وتبدى الياس من مواصلة المشروع طريقاً وحيدة ..

تمنيت لو أن محمد كمال محمد عمل موظفاً ، ربما ذلك ما حرص عليه نجيب محفوظ والسحار والبدرى وصلاح ذهنى وياكثير وغيرهم من الابباء الذين ينتمون إلى أسر يعمل معظم أفرادها بالتجارة . للوظيفة وقتها المحمد ، وإيرادها الثابت يتيح للفنان الموظف ، أو الموظف ، أالفنان ، أن يفرغ لإبداعه . اختار محمد كمال محمد طريقا مغايرة ، فاشترى أرضاً زراعية ترك لسواه أمر فلاحتها ، وأدار أعمالا تجارية صغيرة في دمياط ورأس البر .. لكن حرفة الأدب كانت قد أدركته تماماً . كان قد أخلص للفن ، واعتبره قضية حياة ، في المقابل من إهمال وسائل أكل العيش . لم يعد يشنظه إلا القراءة والتأمل والكتابة ، ومحاولة نشر إنتاجه ، إن لم يكن بواسطة ناشر ، فبنقوده التي كانت تتسرب من

ثقوب واسعة . أنكر قول طه حسين قى «أديب» : « إن الأديب يكتب لأنه أديب ، لا يستطيع أن يميش إلا إذا كتب . يكتب لأنه محتاج إلى الكتابة كما يأكل ويشرب ويدخن ، لأنه محتاج إلى الطعام والشراب والتدخين».

محمد كمال محمد مثل للمبدع الذى أعطى حياته للفن ، فهى تتحدد فى القراءة والتأمل واستدعاء الغبرات ومحاولات التعبير ، 
الإبداع - أثق أن ذلك ما يعرف الرجل جيداً - يتطلب السواصلة ، 
الاستمرار . وإذا توقف المبدع عن الإبداع لفترة ، فإنه قد يعجز عن 
المواصلة مستقبلاً . المبدع مثل النحلة التى تقف وهى تدور ، فإذا 
توقفت ، سقطت ، فقدت دورانها ، فقدت دورها ، المعنى - فيما أرى - واضع ..

وللأسف فإن الأقل من إبداع محمد كمال محمد يلقى اهتماماً ورواجاً ، ويجد الأكثر من إبداعه إهمالا متعمداً وتعتيماً ، بتأثير بعض أمراضنا الاجتماعية المتوطنة كالمجاملة والمحسوبية والشالية وغيرها ..

أداعبه : ليس المهم أن تبدع فنا ، المهم أن تدافع عن هذا الفن! يلوذ بصمته الذي يهبني انطباعاً جيداً .

## ه رضيف فی بيت الكدابين ، ه عبد الغنی داود

#### المسرح العدد التاسع ينايرج ١ مارس ١٩٨٩

يقدم مسرح الشباب مسرحية من فصل واحد . هى « ضيف فى بيت الكدابين » تأليف القاص والروائى المبدع محمد كمال محمد ، في المسرحية نلتقى بكاتب وشحاذ كانا صديقين في الطفولة ..

أولهما يمارس الكنب والزيف - فى حياته مع زوجته وابنته - وإن كنا لم نتبين كيف ! ، وفيما يكتبه - والذى لا يتجسد أيضاً خلال العرض ! أما الثانى فيمثل الوضوح والصراحة ، وعند دخول الشحاذ بيت الكاتب تنهال عليه النهم من زوجة الكاتب وابنته .. فيتهم أولا بسرقة مبلغ من المال تخفيه الزوجة والإبنة سراً عن الزوج ، ويتهم ثانياً بنه حاول الإعتداء على الإبنة أثناء نومها .. وذلك للتخلص منه بعد أن كشف سر إخفائها للمبلغ عن الأب . ويخرج الشحاذ من المنزل بعد أن يعرى كل زيف فيه .

تدور هذه الأحداث على حلبة مربعة حولها مقاعد المتغرجين فى قاء مسرح الشباب الصغير .. ورغم إلتصاق المتغرجين بالمثلين إلا أن حاجز الإيهام إستطاع أن يوفق فى الإنفصال بين الممثلين والمسالة التى تحبط بهم .. ليتسق هذا مع شكل النص التقليدى وطبيعته الواقعية ـ رغم إن الإخراج لا يستخدم ديكوراً فيما عدا قطع إكسسوار بسيطة هى .. أريكة وتليفون ومكتب صغير وكرسى ، وموسيقى صاخبة عالية النبرات هى فوق طاقة الغرفة الصغيرة التى يتم فيها تقديم العرض .

ولا نستطيع - منذ بداية العرض - أن نتجنب التشابة بين هذه المسرحية ومسرحية و الكاتب والشحاذ ، ١٩٧٢ لعلى سالم - إذ نجدهما يتناولان موضوعاً واحداً .. وإن إختلف النميان في النسيج .. ولا ندرى كيف وصل الأمر بالنص إلى هذه الصالة التي يرثى لها .. إذ يبدو أن الرقابة - كما صرح لي المؤلف - قد تكثلت بتشويه جزء من النمي الأصلى ، وتكفل المضرج ونجم العرض الفنان فاروق نجيب بتشويه البقية الباقية من النمي .. بحيث لم يستطع المؤف في النهاية التعرف على نصه الأصلى الذي أراد أن يجسد فيه كاتبه مقولته التي عبر عنها في كتيب العرض قائلاً :

حين تقف إرادتنا حائرة في مواجهة التحديات المستخفية والمعلنة ، تهدد وجودنا الإنسان .. فهنا تأتي أهمية إن نقترب من الصوت الفاضب رفضاً للتدهور في واقعنا المصرى الراهن .. نستمع إلى نبضه المحذر لإنفصال المثقف عن قضايا عصره المتردي ، وسلبيته في وجه التغيرات المصنوعة لتلعب دورها الخطير في عمق الساحة الاجتماعة .. والتي تساعد على ترسيخها بما تمارسه في تبعية لا واعية في تعاملنا اليومي بكافة مجالاته المياتية وأشكاله المتنوعة، وكنا يشكو ـ في لا شعوره ـ من العدوان الذي تعرض له نصه من تشويه ومسخ .

إن هذا العرض المتواضع يثير قضية حيوية في حياتنا المسرحية وهي : قضية الإعتداء على النص المسرحي - فقد أصبح الكاتب المسرحي والنص نهبا لكل من يتصدى العمل المسرحي ، وإرثأ مستباحاً يستبيحه لنفسه المفرج والمعثل ومدير المسرح وغيرهم - وكم كنا نود أن نرحب بالاستاذ محمد كمال محمد القاص والروائي المترس ، وتحتفل معه بظهور أول عمل مسرحي له على خشبة المسرح بعد أن قارب عامة الستين ، ونشاركه فرحة الميلاد في هذا العالم الديونسي الخصب البهيج .. إلا أن ما قدم بشعرنا بغصة في العلق ومرارة من خوض التجربة ، وان تفلح كل مبررات الرقابة والفنانين ومرارة من خوض التجربة ، وان تفلح كل مبررات الرقابة والفنانين لمالح المرض ، وكان لوضعه على الطريق الصحيح ، أو لبث خفة الظل المالي الدي بذله الممثلون (فاروق نجيب ، عبد الله عبد العزيز ، ليلي الجهد الذي بذله الممثلون (فاروق نجيب ، عبد الله عبد العزيز ، ليلي فارس ، نادية عمار ، مجدى عبد الطيم سدى .. عندما انزلقوا إلى

المبالغة في الإضحاك و (الفارس) مما أدى إلى نهاية ميلو درامية .. فيما عدا ( عبد الله عبد العزيز) الذي حافظ على أبعاد الدور . والعرض يعور في إطار حدث بسيط لم يعمق ، ولم تتوفر حتمية فنية أوقوع أحداثه .. مثل حتمية أن يبيت ( الشحاذ) في بيت الكاتب دون مراعاة لمنطلق واقعية الأحداث . وهذا كله مضاعفات لإستباحة الجميع لنص الكاتب المسرحي وعدم الإلتزام به وتوهم العبقرية والقدرة على التأليف لدى المخرجين والممثلين .. وهو ما سيؤدى .. إن أجلا أو عاجلا إلى خراب الحياة المسرحية .

## قرأت لك الأعمى والثنب عرض ، درويش الزفتاوى

هذا الكتاب هو مجموعة قصصية للأديب محمد كمال محمد الذي بدأ حياته الأدبيه منذ عام ١٩٥٤ برواية (أيام من العمر) ثم تلاها بعدة أعمال أخرى جاوزت في عددها عشرة أعمال ما بين القصة القميرة والواية ..

والأديب محمد كمال محمد يمتاز أسلوبه في الكتابة بالبساطة والسهولة ، والمزج بين الواقع والخيال في كتاباته .

ونستعرض بعض قصم المجموعة لنتبين أسلوب الكاتب ففى (الليل يافاطمة) نتبين من خلال روى الزوج أن ذلك الابله المعقور من كلب مسعور بهلول والذي يقف يوميا قباله بيته ينبح نباح كلب حزين ... هذا الابله كان خطيب زوجته ، وإنها ما زالت ترتبط به عاطفيا .. فهى لم تكتف بما تقدمه له من طعام من وراء الزوج ، بل تتابعه في الطرقات حيث يسير كالكلب الضال .. وحينما برأها بتقوقع في مكانه ، ويتوارى

ويحاول الزوج أن يتخلص من حبيب زوجته الابله فيقدم له سما في قطع من اللحم ، وبعد صدراع صعه يفلح الزوج في حشر اللحم المسموم في فم الحبيب المسكين وتأتى عدالة السماء .. فتعرض الزوج للعقر من كلب مسعور (أيضا) ويجرب الآلام التي جربها حبيب زوجته بهلول من قبل ، الا إنه يسرع ويذهب إلى المستشفى فيعالج من مرض الكلب .

وفى قصدة الأعمى والذئب يروى لنا حكاية كيف يعمل ماسح أصنية وله ابن يعمل فى ورشة خشب ، وابنته فى الملجأ وقد اعتدى عليها أحد موظفى الملجأ وسلبها عنريتها ويستطيع الأب أن ينتقم من الذئب البشرى الذى قضى على مستقبل إبنته كانثى شريفة ، فقيرة من المال غنيه بالشرف ..

وسوف نستعرض مقطعا من هذه القصة بصور مشهد انتقام الأب من سالب شرف ابنته ..

(قال أبى وهو يفرغ القوالح من الصفحة الصدئة في حفرة القناة:

- ـ هل رأيت الرجل ؟
- ـ أرته لى أم كوكب..
- سيجيءُ الليلة .. صفه لى « رص القوالح واشعلها بعد أن صب عليها الكروسين .. قلب القوالح بطرف عصاه » .

كان هذا تمهيدا للانتقام ، أما ساعة الانتقام نفسها فيصورها المشهد التالى :

(فتحت الباب للطرقة الخفيفة كنقرة الأصابع ، وبخل الرجل متربد الخطى في تخاذل حيا أبي بنبرة متوبدة ،، أطرق أبي برأسه

تمتم أبي بجفاء:

- أرسلت لك أم كوكب .. قلت نداوى الجرح .

مال الرجل بوجهه العريض إلى جانب .. محدقاً بعينيه في الأرض

ـ لابد أنك تعرف ما تنوى عمله « حاك الرجل أنفه المدبب بأصبعه وسكت ..

انقذف أبى من مكانه واقفا .. دفع قدمين متخبطتين أمام الرجل فتعشر وسقط .. قبل أن ينهض هوت على رأسه عصا أبى فترنح دائخا وركع على ركبتيه ، اطبقت يد أبى على شعر رأسه .. جره لركوة النار مدمدما بالمقد . بينما قادم الرجل فى ضعف ، غرس أبى ركبتيه فى ضلوع ظهره وضغط بقوة خلف رأسه .. فى لحظات لامست وجهه الجمرات المتوهجة فدفع به أبى فى عنف .

دوت معرخة الرجل ، انفجر شيء في وجهه كتكة قفل معدىء.. جثم أبي فوقه كجبل ..

#### ,درويش الزفتاوي ،

جريدة العمال (٢٣ يوليو ١٩٨٠ ) . ز**ائرة الليل** ع**لى عبد الفتاح** 

جريدة « الرأى العام » الكويتية ٧ يونيو ١٩٩٣

« زائرة الليل » مجموعة قصصية صدرت الأنيب محمد كمال محمد عمام ١٩٨٨. زاخرة بمنابع الألم في الحياة . شخوص هذه القصص اقتحم الأسى نفوسهم . تسرب اليتم إلى وجودهم ، وعشعش الفقر على أحلامهم وأصبح القهر سمة من سمات تواجدهم فوق الأرض،

شخوص حائرة . ممزقة تائهة ، تبحث عن بصيص من النور فلا تجده الا ركاما من الظلمات ، تهرب من اقدارها القاتلة فتهوى في قاع جب عميق لا فرار منه .. حتى الطفولة وما تشيعه من بهجة وفرح ما هي إلا طفولة مشردة بلا مصير يطاردها الفزع . الخوف ، الرعب ، طفولة ابدا لم تذق طعم الرحمة أو اشراقة الابتسامة . فما معنى هذا الطفل الذي تتزوج أمه ويظل وحيدا مع جدته يعانى مرارة وقسوة الناس وظلم المجتمع ؟ وهذا الطفل الآخر الذي يرى أشاه ـ غير شقيقه ـ في المستشفى والأب يننب حظه في صراع بين زوجتين . والطفلة الشادم التى تسجن داخل سيارة فاخرة حتى ينهى سيدها شراء حاجاته وهى تراقب من خلف النافذة الأطفال مع أمهم يضمكون ويشترون الألعاب الجميلة . محمد كمال محمد أديب لا يرحم مشاعرنا ، يبكينا يحرقنا بالأسى، يرمينا في عالم المعدمين نعايش أفراحهم ، احزانهم ، فإذا نحن لسنا الا في غاية موحشة وكرب عظيم وبلاء مبين فالإنسان خائف يهرب إلى لا مكان لا زمان لا إنسان يتكوم بجوار الجدار . داخل غرفة مهجورة نائية أو خلف اطلال من الذكريات الباهنة . والأحلام المنكسرة يظل هذا الرجل مرتعبا وهو ينصت إلى رفيق غرفته . وهذا الآخر يقص عليه قصة حزينة للإنسان الهارب الضائع بلا ملجأ تسحقه الظروف وتدفعه إلى أعمال غير مشروعة أنه أحد ضحايا رغيف الخبز وعندما تأتى الشرطة وتقبض على هذا الرفيق أو صديق الغرفة برتعد البطل، أنه هو الأخر مطارد . لا يدرى إلى أين يدهب ؟ والزوج الفقير الذي لا يملك أن يشترى لزوجته جلبابا جديدا ، وقصة الجد الذي يحب حفيده ويتألم من أجله فقد طلقت ابنته من روجها الفقير وذهبت مع أخر ثرى وتركت هذا الطفل وحيدا ويظل الجد يناجيه ويعبر له عن عذابه المستمر

من أجله، وأيضا قصة الجدة التي تحتضن حفيدها وتربيه وتحاول أن تعلمه حرفة معينة بعد ما ترك المدرسة فتجده يعانى من قسوة الآخرين وبطش الطفاة المستغلين من أصحاب العمل فتقر أن تحميه من هؤلاء وتدافع عنه من شرور المياة . أما عن الحب، فالعاشق منكسر حزين فاقد كان امكانيات الكفاح ضد الطبقات الثرية فها هو الطبيب يودع حبيبته لأنه لن يتزوجها لأنه عاجز ماديا وان كان في اعماقه حب ورغبة انسانية كبيرة في عناق كل ما هو جميل الا أنه منهزم يشعر أنه بلا قيمة أو سند وعاشق آخر يضحى من أجل حبيبته ويدخل السجن عن جريمة ارتكبتها حبيبته وتمر الأيام والعاشق في السجن وتتزوج حبيبته وحين تذهب إلى زيارته بعد خروجه من السجن تراه لا يملك ثمن طعامه بلا أهل بلا مال ، بلا عمل ، بلا بيت كريم . وحين تحاول اخراجه من هذا البيت المعطن البارد تصاب بنوبة قلبية وتموت على نراعيه ويجلس بجوار جسدها « دون انتظار لانفراج الليل » . وفي قصة أخرى نرى هذا الرجل يولى ظهره للحياة والمتع وما يغمر الناس من اقبال على الماديات وراح يبحث له عن مقبرة ليتأكد أنه سيدفن فيها عند موته. وفي خلال هذه الرحلة إلى المقابر تتنازعه الهواجس والظنون عن الموت والآخرة والحساب ويفاجأ بأن اللحاد يجادله بلفهة ويناقشه ويغريه بالمقبرة كانه يبيع له احدى السلع . فهل اعتقد هذا الرجل أنه قد لا يجد له قبرا في هذا العالم فراح بنفسه يعده ويقوم على تهيئة نهايته ؟

هذه هى شخوص محمد كمال محمد شخوص القاع . العذاب الحرقة . شخوص تناضل حتى تتلاشى من الوجود وكيف تناضل وهى مغلولة من عنقها ؟ لا تملك الا ان تعشق . ان تحب ان تشعر . ان تحاول مواجهة هذا النظام الفوضوى العنيد . انها حالة من ظواهر فردية

الانسان في مجتمعات متحضرة ، نامية ،

توظف كل التقنية الحديثة في مجالاتها بينما الانسان منكسر متقهقر وحيد كقطرة المطر لا يد تعانق يده ولا قلب ينبض بحبه ولا نفس نتلهف الى رؤياه ولا عيون ترنو اليه بحنان ادانة لمجتمع المدينة الحديثة . مجتمع الكمبيوتر والآلات العصرية والآقمار الصناعية وغزو الفضاء . فنحن كلما كشفنا مجالا من دورب العلم والمعرفة لابد ان يواكبه اقتراب من روح الانسان العادى وهذا ما لا يشعر به هذا الانسان فقد تقشت الذاتية والفردية وتطاحن الافراد وتصارع الناس على المراكز والنفوذ والمال وسيطرت القوى المادية بجبروتها على كل شئ . فأنت بلا قيمة ما دمت لا تملك احدى القوى المادية . وانت مقد لك ان نظل في القاع لأنك لا تعرف كيف تتخلى عن مبادئ الشرف والكرامة ؟ فأين يذهب هؤلاء الفقراء الذين لا يملكون في الدنيا الا احساسهم بكرامتهم وتقديسهم لمعاني الشرف وكبرياء الذات ؟ انهم في القاع وسيظلون في القاع .

### ر نعبة الثعالب، لمحمد كمال محمد معاولة للتعلق بمسرح سنة ٢٠٠٠ بقلم/سمير فراج

الأديب المصرى محمد كمال محمد الفائز بجائزة الدولة التشجيعية في الأدب ووسام الاستحقاق العلوم والفنون من الطبقة الأولي صدرت له مؤخراً مسرحية يضيفها الى رصيده من روائع الأدب في القصة القصيرة والرواية المسرحية من فصول ثلاثة بعنوان « لعبة الثعالي » .

ويعالج الأديب محمد كمال محمد مسرحيته الجديدة ـ لعبة الثعالب في قالب مسرحي ـ المشكلة الاجتماعية البالغة الأهمية ـ فحينما يتسيد الجهل ، تواد أنماط بشرية غير مستقيمة - تعمل على الهدم والتخريب، ولا تتورع عن اللجوء الى شتى السبل المشروعة والملتوية ، ومختلف أساليب الفش والخداع والتدليس والمراوغة لتحقيق ماريها ، وطعوحها الشره .

وتتجسد تلك الصفات في شخصيات المسرحية ، التي يقابلها شخصية تمثل النقاء والطهر ، ونموذج نور العلم الذي يحجبه ظلام الجهل!

ولا شك ان الكاتب استطاع بقلم المتمرس أن يحرك الشخصيات وأن يدير الأحداث بمقدرة فنية عالية ليصل بها الى نهايتها المحتومة ، وذلك من خلال قالب مسرحي متماسك .

والشئ الذي أسعدني في لعبة الثعالب المسرحية للكاتب الأديب محمد كمال محمد : اهتمامه بالمسرح في هذه الفترة التي يعيشها الواقع العربي المعاصر - وكما قال توفيق الحكيم الأديب الكاتب الكبير : مصر باعتبارها أحد أجزاء هذا العالم فإن مسرحها أيضاً يقوم على أساس عربي وعالى - وهذا ما صوره الكاتب محمد كمال محمد من وجهة نظري في « لعبة الثعالب » فهو ينظر الى الأفق المستقبلي للمسرح العربي كيف يتجه في القرن القادم .. من خلال الابداع العربي .. وضاصة أن المسرح العالمي سوف يحدث فيه رد فعل للحاضر . فالحاضر قد تلون باللون الذي صبغ عصرنا بالرتم السريع جداً مثل السياحة عن طريق الطيران . ولم تعد السياحة وفقاً على هذه الطبقات الثرية أو المثقفة ثقافة رفيعة ، بل أصبحت السياحة لجميع الطبقات وعندما تذهب هذه الطبقات العديدة بثقافتها العادية فإنها لابد لها من أن ترتاد المسرح !

ولكونها لا تعرف كثيراً لفة البلاد المتقدمة ولا آدابها وتريد تمضية سهراتها في مسارح تفهم ما يعرض يها ، وهو ما يتوفر في المسرحيات الاستعراضية التي تقهم بالبصر والحركة ولا تدرك بالفكر واللغة ، لذلك كان يناسب نوع المسرحيات التي تعتمد على الحركة والموسيقي والفناء!

ولعل محمد كمال محمد في « لعية الثمال » يحاول أن يستقطب له من خلال ابداعه الأدبي المسرحي جماهير المسرح الحقيقية في العصر الذهبي لأمثال شكسبير وراسين ومولير وجوته وشيلر وجوادوني - ممن كانت أعمالهم الكبيرة تقوم على الكلمة وليس على الاستعراض ! . وهم هواة المسرحيات الأدبية والفكرية التي توجد في عالمنا العربي الأن - وهي المسرحيات التي يمكن أن نطلق عليها الأعمال الجادة الموضوعية مثل تلك المسرحيات التي قدمها ويقدمها المسرح القومي .

ويهتم محمد كمال محمد فى « لعبة الثمال » بالكتابة المية والرائجة والموضوعية فى نفس الوقت للجماهير الواسعة وهو يضمن بنشرها فى كتاب أولا أن يعيش أكثر وأكثر مما تعيش بالتمثيل وهذه لعبة الذكاء لدى المؤلف للعبة الثعالب أو هى لعبة التتضل لدى الأديب!

وصينما يقرأ القراء لعبة الثمالب ثم يحضرونها على منصة المسرح فهم يتأكدون بالحركة والموسيقى والديكرد والبشر من تفاصيل حقيقة نقلها المؤلف .. منتهى الذكاء في لعبة الثمالب ولعبة الأدباء! بل هذا هو منتهى أمل الأديب في الثراء والأثراء والانتماء من الناس لأدبه سواء في الكتاب أو على المسرح .

على ماهر باشا يقرأ أهل الكهف ثم 1

وتحضرني واقعة اهتمام على ماهر باشا رئيس وزراء مصر في

عهد ما قبل الثورة حينما كان يصر على قراءة المسرحية قبل رؤيتها ! مثل مسرحية أهل الكهف مثلاً الذى شوهد وهو يطالعها أولاً باهتمام وكان السؤال الموجه له لماذا تفعل ذلك وأنت ستشاهدها غداً في الأوبرا ؟

فقال: سنكون أكثر استيعاباً لها! .

وهذا يفسر اهتمام الكاتب الأديب بعرض مسرحيته من خلال الأدب المسرحي في كتاب للناس قبيل العرض على منصة - المسرح - وهذا ما فعله بذكاء الأديب محمد كمال محمد! .. فالمسرح يفعل فعلته بتحويل الكتاب الى عمل مسرحي مستفيداً من المزايا الكاملة في المراجعة والتأتي والتأمل وعلى أحسن وجه لأن النص لن يعرض فقط بالكلمات .. لكن بالاخراج والتجسيد .. وكما يقول توفيق الحكيم فيلسوف عصره: بالفن الكامل!

## محمدكمال محمد يتعلق بالمسرح سنة ٢٠٠٠ ١

ولعل محمد كمال محمد في كتابته المتأخرة للمسرح كان ذكياً كذلك حيث هو يحاول التعلق بمسرح سنة ٢٠٠٠ حيث الازدهار وشيوع الفن الكامل لوسائل جديدة مبهرة وشاملة توصله لكافة الجماهير ... ويجدر بنا أن نقول: ان الشاعر أحمد شوقي - أمير الشعراء كتب مسرحياته في أواخر حياته ، وبعد أن بوبع حتى كأمير الشعراء عام ١٩٧٧ وشدا حافظ ابراهيم ببيته الشهير يقول:

أمير القوافى قد أتيت مبايعاً .. وهذى وفود الشرق قد بايعت معى فقد نظر شوقى فوجده وراء القمة التي انتهى اليها قمة لم يهتم بها أو ينظر اليها حتى بالقدر الذى تستحقه ، فحاول بكل قوته وكل ما تملك أجنحته من قدرة أن يبلغها ونفخت فى روحه ربة الشعر ، فإذا هو يبلغ القمة البعيدة ، ويظفر بحلمه الذهبي الذي فكر فيه أثناء شبابه ، حين ألف رواية « على بك الكبير » ثم تركها وكنانه أحس اخفاقاً ، ولم يكن هذا الحلم سوى رواياته التمثيلية التي دوت في سمع العالم العربي وكان سكرتير شوقى « أحمد عبد الوهاب أبو العز » قد ذكر من قبل : ان الشاعر الأمير شوقى قد حاول كتابة هذه الرواية للمسرح وهو طالب في فرنسا ـ وهذا يؤكد وجود فكرة التأليف المسرحي في نفس الشاعر منذ شبابه ـ وميله الى ذلك لكنه انشغل بالشعر . تماماً مثل ما حدث للابيب محمد كمال محمد الذي اهتم اهتماماً شديداً بالمسرح .

كتب الرواية الطويلة رالقصة القصيرة لكنه مع نهاية الثمانينات يفعل ما فعله شوقى من قبل فحينما بويع أميراً للشعراء يكتب للمسرح ومحمد كمال محمد حينما حصل على جائزة اللولة في الألب يتجه للكتابة للمسرح!

على كل حال هي لعبة الثعالب في الأدب والشعر أو على وجه التحديد بين أمير الشعراء أحمد شوقى والأديب الفائز بجائزة النولة التشجيعية في الأدب ووسام العلوم للفنون من الطبقة الأولى ـ محمد كمال محمد .

جريدة الإتحاد - أبو ظبي

#### الأعمى والننب واللقاء المستحيل

## د. سيدالنساج

فى النصف الأول من عام ١٩٨٠ صدر للأستاذ محمد كمال محمد عملان كتابان هما « الأعمى والذئب» . و « الحب فى أرض محمد عملان كتابين متابعين . الشوك » وطوال حياته الأدبية لم تتح له فرصة إصدار كتابين متتابعين .

وهذه هى المرة الأولى - أيضا - التى تشهد صنور كتاب له عن إحدى دور النشر الرسمية . فقد طبع الحب فى أرض الشوك ونشر عن طريق مؤسسة أخبار اليوم ضمن سلسلة ، كتاب اليوم ، يونيو ١٩٨٠ ، وكان آخر كتاب صدر له هو «الأجنحة السوداء » ١٩٦٩ .

معنى هذا أن الكتابين يصدران بعد إحدى عشر عاماً من صدور آخر عمل أدبى له . لكنه لم يكن صدامتا أو متكاسلا ، وإنما كان يكتب باستمرار حرصا منه على مواصلة الإبداع وإثبات الوجود في عالم الكتابة والدليل على ذلك أن مجموعته القصصية «الأعمى والذئب» ، تضم قصصاً قصيرة كتبت في أعوام ١٩٦٧ ، ١٩٧٠ ، ١٩٧٠ ، ١٩٧٩ ، ١٩٧٠ ، ١٩٧٩ نول المال كان روايته القصيرة «الحب في أرض الشوك » تكشف عن أنها كتبت قبل ذلك بزمان طويل . وقد اختارت «رأس البر» ميداناً تجرى في أحداثها .

ومع ذلك فإن تأمل الكتابين - في البداية - يثير مسألتين ، نرى ضرورة الإشارة إليهما قبيل الوقوف عند نماذج من قصصه القصيرة .

تتحدد المسألة الأولى في حرص هذا الكاتب على أن يؤكد وجوده ككاتب
رواية ، فضلا عن كونه كاتباً للقصة القصيرة . وأظن أنه ليس وحده في
هذا الشأن . هناك كثير من الكتاب الذين لا يكتفون بلون واحد من
ألوان الفن القصصى . وكأنه أمر لازم وحتمى - في اعتقادهم - لمن
يكتب القصة القصيرة ، أن يجرب فيكتب روايات طويلة ، حتى وإن كانت
قدراته الضاصة ومواهبة الذاتية ، وأدواته الفنية ، لا تؤهله لذلك - مع
تسليمنا بأن «الموضوع» هو الذي يفرض «الشكل» الأدبى الملائم .

حقا ، إن نجيب محفوظ كتب عدداً هائلاً من القصص القصار ؛ لكن أدواته ووسائلة وإمكاناته الفنية والفكرية تؤهله لأن يبقى كاتب الرواية المتميز والباحث في رواياته يستطيع أن يستكشف مراحل واتجاهات وأبعاداً . وقد جرب يوسف إدريس كتابة المسرحية والرواية والمقال . وفوق كل هذا فإنه يظل فنان القصة القصيرة ، عربياً ومحلياً . ويضرب توفيق الحكيم في أكثر من فن أدبى ، دون أن يثبت فيها زيادة حقيقية ، أو امتيازا فنيا ، اللهم إلا أدب المسرح الذي لم ينازعه فيه منازع .

كذلك فعل الأستاذ محمد كمال محمد حين قدم روايته «الحب في أرض الشوك» ، ووضع إلى جانبها خمس قصص قصار . والرواية تبدو كما لو كانت قد كتبت في أعقاب يونيو ١٩٦٧ . بيد أن ظروف الطباعة والنشر هي التي حالت دون أن ترى النور وها هي الآن تصدر وقد تجاوز الكاتب مرحلتها وتطور إلى حد كبير . ولئن كان هذا التطور قد تجسد فيما قدمه من قصص قصار . لقد جات هذه الرواية دون المستوى الفني الذي وصلت إليه قصصه القصيرة ولست أدرى ما السر الكامن وراء حرص الكاتب على أن يضم بعض القصيص القصيرة إلى روايته تلك ؟! كنت أفضل لو أن القصص القصيرة ضمتها مجموعة قصصية عارواية . وليس ثمة ما يوحى بوجود أي ارتباط ، لا في الموضوع ، ولا في الشخصيات ، ولا في المواقف ، ولا في وجهة النظر ، ولا في المواقف ، ولا في وجهة النظر ، ولا في المواقف .

ومهما يكن من أمر فإنى أعتبر محمد كمال محمد كاتبا للقصة القصيرة ، إننا نظلمه إذا حكمنا عليه من خلال رواياته ، كما أنه لم يظلم إذا ظل متشبئاً بكتابة الرواية الطريلة . من قبل قدم روايات «أيام من العمر ، ١٩٥٤ ، و « دماء في الوادي الأخضر » ١٩٦٧ ، و الأجنعة السوداء » ١٩٦٩ ، لكنا لا نستطيع أن نعتبره من

كتاب الرواية المخلصين لها ، أو المتغوقين فيها ، إذ أنه لم يكشف فيها عن امتياز ما ، في الشكل أو المخمون أو في زاوية النظر ، أو فيما شابه ذلك من تغنيات من الروايات التي قدمها عدد من كتاب الرواية في الفترة التي ظهرت فيها كتاباته الروائية .

أما السبالة الثانية فإنها تتعلق بعملية اختيار القصص القصار ، عندما يفكر الكاتب في إصدار مجموعة قصصية ، إذ يفترض أنه ينتخب من القصص ما يرى أنه يعبر عن آخر مرحلة فنية وصل إليها ، أو يجمع ما يشكل - متجاوزاً - موقفاً ما ، أو وحدة موضوعية معينة ، أو مناخأ فنياً خاصاً ، أو انطباعا نفسياً محددا . وهذا يتطلب إمعان النظر طويلا فيما بين يدى الكاتب من قصص كتبها في فترات متباينة ، ولاواقع مختلفة ، ووفقاً امتطلبات آنية متغيرة هنا يكن الانتقاء والانتخاب ضروريا ، فلا يحشو الكاتب مجموعته بكل ما سبق أن كتبه ، وإذا كان البعض يغفر الشباب من الناشئة أن يجمعوا « كل » ما كتبوه في «أوائل» مجموعة قصصية يصدرونها ، فان هذا الأمرلا يكن مقبولا بالنسبة للكتاب الذين سبق لهم أن نشروا أكثر من مجموعة ، أو أوائك الذين لهم باع طويل في الكتابة . إنهم يرتكبون خطيئة كبرى في حق أنفسهم ، إذا نشروا قصصهم دون تصنيف موضوعي ، ودون تنسيق فني .

أول ما يفاجأ به قارئ مجموعة «الأعمى والنئب »» أن عدد قصصها وصل شانى عشرة قصة قصيرة ، ضبت قصصها ممتازة من الناحية الفنية ، وقصصاً أخرى عادية جداً ، بل إنها أقل من المستوى العادى . هناك مستويان فنيان ، خطا الكاتب في الأول منهما خطوات متقدمة إلى الأمام ، وتمثله شانى قصص بلغت درجة عالية من النفيج الفني ، هى : « الليل يا فاطمة » ، « الأعمى والنفي» ، و « حكايات عن

طاووس العصر »، من أين تهب الرياح »، « اختناق »، « الحاجز »، «ذراع تحت الرأس»، « القاع ». وهي قصص كتبت بصنق شديد ، ومهارة فائقة ، ولو أنه لم يخلف طوال حياته إلا هذه القصص لكفاه ذلك ، إنها قصص لا تصدر إلا عن خبير ذي حنكة أو محترف أصيل ذي دراية بأصول صناعته . أما المستعلم الأخر فتمثله قصص «سند»، «قليل من الشمر» ، «الشأر» ، «سلم إلى السماء» ، » أيام الدموع » ، «المشابة» ، «الزمارة» ، «الأكفان في القاع» ، « وانكسر المجداف» . وبنده القصص تنتمي إلى مرحلة تقليدية . تشمل في اعتقادي ـ جل قصص مجموعاته السابقة . وهي لا توحي بتميز فني ، ولا بتميز موضوعي، وإنما جرت في نفس المجرى الذي تدفقت فيه آلاف القصص لغيره من الكتاب .

وجدير بالذكر ، أن هذا الكاتب كان قد أصدر خمس مجموعات قصصية ، هي : «الحياة امرأة» ١٩٥٦ ، و «الآيام الضائع » ١٩٥٧ ، و «أرواح وأجساد » ١٩٥٨ ، و « حب وحصاد» . ١٩٦٠ ، والأصبع والزناد » ١٩٥٠ ، ولعل هذا هو الذي يبقى التساؤل قائماً : لماذ هطا المشد في « الأعمى والذئب » ؟! إن المسافة الزمنية بينها وبين آخر مجموعاته تتحصر في خمس عشرة سنة ، هل هو رد فعل مباشر لبقائه مدة طويلة بون أن تتاح له فرصة إصدار مجموعة ؟! أم أنها الظروف المادية الطاحنة ، التي لم تهدئ له المناخ الواجب التأمل وإعادة الناء . ؟!

إنه واحد من كتاب «الحلقة المفقودة» في القصة القصيرة المصرية ، وتختلف ظروف حياته عن كثير من الكتاب ، فهو لم يعمل

بالصحافة قط ، والصحافة - بدورها - لم تفكر في أن تحتضن إنتاجه ، أو تعلن عنه ، أو تسلط شيئاً من الضوء على مؤلفاته ، وتعدى الأمر الصحافة إلى غيرها من ميادين العمل ، فهو لم يعمل عملاً منتظماً ومتصلاً . وقد تعدى الخمسين من العمر ، وكانت القصة القصيرة - في أغلب الأحيان - تصبح المصدر الرئيسي للرزق والعيش ، على الرغم من ضائة عائدها .

وعلى المستويين الأدبى والاجتماعى لم يشعر به أحد ، ولم يحس بماساته إنسان إو فنان أو ناقد . ولم تكتب عنه كلمة ، بل لم يشر إليه مجرد إشارة ، ولم يذكر اسمه فى أية دراسة جامعية أو نقدية أو أدبية(١) ، مع أنه يكتب القصة القصيرة والرواية منذ بداية الخمسينيات كما رأينا . وبرغم ما كان يقابل به من تجاهل النقاد فإنه ما يزال يكدح فى ميدان الكتابة القصصية باصرار وعناد فائقين .

لقد طقق يجرب ويجرب ، حتى وصل إلى درجة عالية من النضيج في قصيصة القصيرة الثماني التي أشرنا إليها ضمن مجموعة «الأعمى والذئب» .

وقبل التعرف إلى خصائص هذه القصص ، ينبغى الإشارة إلى أن الكاتب لا يختار لقصصه العناوين العطولة ، وكذلك الحال بالنسبة المجموعات القصصية . وإلى جانب العناوين التى تحمل الإشارة المباشرة للشخصية المحورية فى القصة ، أو لموضوعها الأساسى ، فإنا نجد ما يدل على حالة نفسية أو اجتماعية (اختتاق) ، وما يرمز إلى موقف اجتماعى (القاع) . (الحاجز) ، وما ياتى فى صيغة سؤال (من أين تهب الرياح؟) .

أما عناوين المجموعات القصصية ، فإنها غالباً ما تتكون من كلمتين أثنتين تجمع بينهما واو العطف لكن العلاقة بين الكلمتين تختلف من مجموعة إلى أخرى

كأن تكون علاقة تناقض ( أرواح وأجساد ) ، أو علاقة زمنية تدفع إلى تصور فترة ما بكل ما يتصل بها (حب وحصاد) ، أو علاقة تلازم ووجوب إبان حدث معين (الأصبع والزناد) ، إذ لحدوث الطلق ، أو علاقة الجانى بالضحية (الأعمى والذئب) .

وشخصيات هذه القصص ليست من النوع الذي يطفو على سطح المجتمع بما تملك من مستوى اجتماعي عال . وبريق أخاذ إنها تتحرك من منطلق أن لا مشكلات لها في الحياة ، اللهم إلا ما يتصل بالعلاقات العاطفية والجنسية ، وما قد ينشأ عن الفراغ والملل من أمور تافهة . لا تجد في قصصه من ينتمون إلى البورجوازية الكبيرة ، أو البورجوازية المينية وكذا فتيات الطبقات العليا ، أو الفئات الطفيلية الجديدة التي أثرت بون أن يشعر بها أحد ، وطرحت عددا هائلا من المصطلحات التي تتعامل بها ، والقيم التي تعتقها كمثل عليا ينبغي أن تحتذي .

إنه أدرك إلى أى حد أصبحت هذه النماذج باعثة على السام ، والمرارة ، والغيظ ، فضلا عن كونها طرحت - فنياً - من قبل ، مع اختلاف زوايا النظر إليها - وكيفية معالجتها - كذا فإنا نراه يتنحى جانباً ، لينتفى شخصيات قصصه من أركان مغفلة ، وشوارع خلفية مظلمة ، في لحظات معينة نمر بها في حياتنا اليومية .

ولم يقف الأمر عند حد انتخاب الشخصية المحددة ، واقتناص موقف ما لم يلتفت إليه ، بل إنه تعداه إلى صقل هذين العنصرين في

بوتقة تجربة فنية جديدة ، تقدم لأول مرة ، وفي شكل قصصى منضبط ، سخرت له كل الأدوات الممكنة ، والخيوط المعاونة على النسيج المحكم . من هذه الشخصيات «بهلول ركة» ، الذي كان يصحو في القجر مسرعاً إلى السلخانة ، ليعود بسقط الذبائح ، ويقف بجلبابه الملطخ بحبر الأختام الأحمر على ناصية الحارة ، بعد انفضاض سوق السمك في الغروب ، يبيع الطحال المقلى لزبائنه ، عاد من السلخانة ذات يوم بعضة كلب مسعور هاجم مقطف الأمعاء الساخنة في يده . طمأنته أمه العجوز ودعكت الجرح بليمونة لكنه فقد عقله بسبب عضة الكلب فأصبح يتصرف تصرف الكلاب ، ويعيش حياتها ، بل إنه أصبح يعاشرها .

والكاتب يغتار هذه الشخصية في لحظة صراع شخصية أخرى معها ، والمراع عامل أساسي في قصصه . إنه دائماً موجود ، وهو ـ غالباً ـ صراع طبيعي بين إنسان قوى وآخر بيبو الوهلة الأولى أنه ضعيف ، لكنه عند اللحظة المواتية ، يظهر كاقوى ما تكون القوة . هناك الجلاد والضحية ، ثم التحدى الذي يثيرنا فنياً وإنسانياً ، والذي ينتهي عالبا ـ لصالح من هم في القاع . ولا يحمل الانتصار المغلوبين على أمرهم أي بعد سياسي أو عقد عند الكاتب ، ولكنه تأكيد لفكرة فقدان التواصيل ، واستحالة الحب في أجواء تفرض عرقة مسيرته .

هناك دائما: النئب والأعمى ، واللقاء المستحيل بينهما ، والحب المفقود لأسباب متعددة اجتماعية وأخلاقية ونفسية واقتصادية ، فى قصة «الليل يافاطمة » الذئب هو راوى القصة ، «بهلول ركة» هو الأعمى . وفى قصة « الأعمى والذئب » نجد ماسح الأحذية هو الأعمى ، موظف الملجة هو الذئب وفى قصة «حكايات عن طاووس العصر » يكون معاطى سائق العربة الحنطور هو الأعمى ، والذنب هو عرفان عسكرى المباحث. وفى « من أين تهب الرياح» نجد مسعود بائم البطاطا هو الأعمى الفقير ، في حين أن الرواى ـ بطل القصة ـ هو الذنب . وفى «اختناق» تبدو الطفلة الصغيرة الخادمة تجسيدا للأعمى ، ويقف مخدومها والأخر موقف الذئاب ، والثأر لا يتم هكذا دفعه واحدة ، دون مبرر منطقى مقبول ، إنه يأتى بعد عذاب طويل ، وقدرة فائقة على الاحتمال والصبر . بمعنى أن له مقدمات مسبقة تهيىء له وأنه يكون حتميا عند حدوثه ، كما أن له أسبابه الواقعية الإنسانية ، التى تنبع من واقع حياة الشخصية ذاتها . بحيث يأتى صراعها طبيعيا ، وثأرها مقبولا ، وانتصارها التصارا للإنسان ، محتما وضروريا .

فبهاول ركة . عندما يدس له السم بصجة إطعامه ، يرفض بطريقته الخاصة ، لأنه انتهى من الطعام لتوه ، لكن عندما بدأ الجانى في فتح فمه بالقوة فإنه . يقاوم ، لإحساسه بشذوذ هذه الطريقة . وما إن ازداد عنف الجانى ، حتى راح بهنول ركة يدفع العنف بالعنف ، فيعض ويجرح ويدمى .

والأعمى ، الذى لا حيلة له ولا قوة ولا ثروة يفاجا بأخذ موظفى الملجأ الذى أودع ابنته الصغيرة فيه وقد اعتدى على عذريتها ، فتراه يحتال حتى يأتى به إلى بيته ، فيلاطفه ، ويسائله ، ويطلب إليه تصحيح الوضع المختل ، ولكنه يروع حين ، يخبره الآخر بأنه بعث بالفتاه إلى أقارب له في الكويت ، كي تعمل خادمة عندهم ، عار واحتقار وإهانة من كل جانب ، والنار موقدة . فيكون الانتفاء الأسطوري من الأعمى لشرفه ولكرامته ولفقره بشكل بتقائي وطبيعي ، دونما افتعال .

والطفلة الصغيرة في قصة ، و إختناق ، تثأر وتنتقم وتنتصر ، وإن بدا غير ذلك . نظراً لأن الصراع الخارجي لم تتوافر خيوطه لعدم تكافؤ القرى المتصارعة ، إذ لكي يكون الصراع الدرامي مقنعاً ومعقولا فإنه يلزم أن يجرى في حلبة تتساوى فيها كل الأطراف ، الطفلة هنا صغيرة ، خادمة تركتها الأسرة التي نعمل عندها في داخل السيارة الفارةة ، وأغلقت أبواب السيارة . ونوافذها ، بمنتهى الإحكام الذي بشع قوة وقسوة ، فلم يسمع بنفاذ نسمة هواء باردة .

وكل ما تشاهده الطفلة من داخل هذا السجن مثير وباعث على التحدى والثار . طفلة في مثل سنها تشترى «سميطة» من الدكان المقابل لتقضمها . تجمع حول طاسة الطعمية على باب الدكان المجاور الناس يتحلقون حول عربة اليد المليئة بلعب الأطفال المتنوعة . طفل يلتقط «أرنبأ» زاهي اللون ، ويسرع به مبتهجا. كل ذلك والطفلة مغنوقة فرحكمة بما فرضته عليها القوة من ضغوط . وسرعان ما يسقط ظل فوق عجلة القيادة الملامعة . جسم إنساني يغطى الباب الأمامي للسيارة. وتسمع تكة خفيفة . بفتح معها الباب ، ثم ينزلق الجسم ليستقر أمام عجلة القيادة . ويستدير نحوها مبتسما ، وهو يدير مقبض الزجاج ، لينفذ الهواء ، فاستراحت الطفلة ، وشعرت بالأمان ، واسترخت لتنام .

هكذا أتيحت الفرصة للانتقام والثار والانتصار . إنها لم تفعل ما يفهم منه غير ذلك . لم تصرخ ، ولم تصبح ، ولم تناد المارة . أو تزعق في رجال الشرطة . إنقاذا السيارة ، وانحيازا لمخدوميها وسجانيها ، ليس ثمة انتماء ما السيارة أو لأصحابها . ومن ثم فانه لا يهمها شخص السجان وإن تغير زبه وأسلوبه . إنه هنا يرتدى لبسه الكاكي القديم ،

ويبتسم لها ، ويساعدها على أن تتنسم نسيم الصرية والراحة والاسترخاء.

فالثار هنا طفلي ، سلبي ، لقد تحدت جالادها بالصعت . وارتضت الانتقام بالسكوت ، وحققت انتصارها بما يوحى برضاها عن الواقع الجديد ، إذ اطمأنت ملامحها واستسلمت النوم ، مبتسمة (نظرت إلى ابتسامته في المرآة . استغربت اطمئنانه لها . مد يده فأدار مقبض الزجاج أنعشها الهواء ، يجب أن تستمر السيارة في السير دون ترقف ، زحزحت نفسها للخلف . وغاصت في المقعد الطرى . نظرت الى الطريق والدكاكين ، والناس ، أحست براحة عميقة واستنشقت الهواء برئتيها . وشربته بفمها تركت جسدها يتراخى بكل اعضائه شعرت بخدر اذيذ يدعوها النعباس قباومت لحظات ، ثم استسلمت للنوم مطمئنة الملامح)(٢) هذه القصة نموذج ممتاز للقصة القصيرة الفنية . لم تتعد الصفحات الثلاث من القطع المتوسط ، بل إنها - بالتحديد - عبارة عن اثنتي عشرة فقرة . كل فقرة كلماتها معدودة ومحدودة . وكل منها تبدأ بداية جديدة ، تضيف إلى الموقف ، وتثير الانتباه ، وتدفع إلى الترقب، وتصعد بنا إلى حيث ينبغي أن تكون القمة ، لا تعثر على كلمة واحدة تخرج بك عن الإطار الوجداني والشعوري والفكري ، لا يترك لك الكاتب ثفرة تنفذ منها إلى الخارج لا زعيق ، ولا انفعال صاخب . ولا شعارات طنانة ، أو خطب منيرية وعظية .

ولنقرأ معا بدايات فقرة ، لنرى إلى أى حد تمكن من أن يتجنب تكرار الكلمات ، وكيف أنه إراد أن تسلم بداية الفقرة ، البداية التالية للفقرة الآتية . ثم ما يسرى من حركة داخلية متطورة مساعدة (عيناها تحملقان من خلف زجاج السيارة ... لينها تستطيع الجروج من السيارة الطريق ، للناس ، للشمس والمطر والهواء .... عبت على أصبابعها الشهور من يوم أن اشتغلت بالخدمة عندهم ... زحفت من اليسار إلى المين .. انتقلت من طرف المقعد إلى الطرف الآخر ... الزجاج كله مغلق وهم حذروها أن تفتحه .. الناس يتحلقون خلف عربة اليد الترزعق صاحبها مناديا فيسرع بعضهم إليه ... شيء يكتم أنفاسها والأبواب كلها مغلقة بالمغتاح .. سقط ظل فوق عجلة القيادة اللامعة .. تحركت السيارة فتحركت معها في قلق .. بدا لها الأمر غريبا أن يجيء رجل ليجلس في مكان القيادة غير سيدها .. ارتجفت حين سمعت صوت الرجل نظرت إلى ابتسامته في المرأة.. ).

ومما يحمد الكاتب أيضا ، أنه لم يلجأ إلى وصف شخصية الطفلة ، الخادمة ، ولا شخصية السائق الجديد أو السارق ، ولم يقدم إلينا السيد المخدوم لا برسمه ولا بسلوكه أو بفكره ، وإنما اكتفى بالموقف في حد ذاته ، واستطاع أن يغنبه بشحنات كهربية ألهبته إلى المرجة القصوى . ونشير إلى أنه لا يوجد ثقة حوار ، وإن كنا نشعر أن الحوار الداخلي بالغ الغزارة : بينها وبين نفسها ، وبينها وبين الأشياء البسيطة التي تتمناها في الخارج ، وبينها وبين السيارة ، وبينها وبين المساحب الجديد .لقد وفق الكاتب في أن تشع قصته القصيرة هذه إشعاعات كثيرة ، وفي أن تحمل رؤية متقدمة سخر لها أدواته الفنية ، بحيث اكتمات فنياً وموضوعياً .

على نحو آخر نزعم أن شخصية «بهلول ركة» في قصة الليل .... يافاطمة» رسمت لكي يكتب لها البقاء ، كما كتب لشخصيات «راسكو لينكوف» في « الجريمة والعقاب » و «ليفان كار مازوف» في «الأخوة الأخر ـ الإنسان ، فإنه قوى مصارع مخطط ، يتصور دائماً أن الغلبة لن تكن لفيره ، ومن ثم فإن اللقاء بينهما مستحيل . إنها على طرق نقيض، والحب مفقود ، والتواصل غير ممكن . والإنسان ـ هنا ـ هو سبب عدم تحقق ذلك ، لدوافع نفسية وجنسية .

كما نلاحظ أن ما صدر من بهلول ركة من حركات مقاومة ، أو أصوات لا تتصل بالبشر ، بقدر صدورها عن عالم الكلاب ، لدرجة أننا نشعر بالصوت مجسما ، حتى صدار صوبًا حسيا ملموسا ، وقد حدد الكاتب لكل مستوى من مستويات حركة الكلب ، ما يقابلها من درجات الصوت . بعد أن ربط – منذ البداية ـ بين النباح البشرى وبين استجابة الكلاب له بطريقتها الخاصة ، مثل : يهوهر – يرقوق ـ يدقدق ـ يعرى بموت كالنباح ـ ركض ـ رفس ـ حمحم ـ يتشمم .

ثم إنه حرص على أن تكون جملة من ناحية ، وعباراته من ناحية أخرى ، قصيرة إلى أبعد حد . واستخدم الأفعال الدالة على الحركة ، والتوتر ، والمسراع ، بشكل جديد ولا نجده يسرف في استخدام حروف التوتر ، والمسراع ، بشكل جديد ولا نجده يسرف في استخدام حروف العطف ، ليربط الجمل بعضها بالبعض الآخر ، ولكنه ينتقل من حركة لعوامل ربط ، إثارة لانفعال إلى أخر ، دون انتظار لعوامل ربط ، إثارة لانفعال القارى، ودفعا له كي يعيش التوتر والقلق والترقب ، ولتنتقل إليه عدى الحركة والترقب . ولعله أراد أن يبتعد عن خلق الجسور بين الجملة والجملة المجاورة ، فثمة عدم تواصل في كل شيء : في النظم ، والممجتمعات ، والحياة ، والعلاقات بين الناس بعضهم والبعض الأخر ، وكنه تعمد شيئا من هذا في بناء القمنة وتشميل هيكلها العام . الجملة الواحدة القصيرة تؤدى دورها المحدد الذي لا تتحداه ، وتأتى الجملة التالية بما خطط لها ، لتطبع انطباعا

The second second of

خاصا بها هي وحدها ، وهكذا . وما على القاري إلا أن يؤدي مهمة المتابعة ، والربط ، والتذكر ، والتخيل ، ثم المعايشة الكاملة !

ولفته في كل قصصه لغة قارة ، لا تبلغ حد الصرامة والجهامة ، ولا تتصل من قريب بلغة الشعر ، ولا تهبط إلى درجة الإسقاف والابتذال . تحت أى دعوى أو مذهب أو مبدأ ، وهو لا ينتفى إلا ممات القصودة للدلالة على المعنى الواحد المحدد ، حتى لا يدعك تذهب في تأويلها مذاهب شتى ، فبفلت منه الزمام ، ويتمزق الخيط الفنى ، وبضيع الهدف.

في قصة « الأعمى والذئب» تراه يدقق في انتخاب الأفعال الدالة على حركات الأعمى وهو يبحث عن ابنه . يقول على لسان الابن راوى القصة : ( .. في الصبح نادي أبي من حجرته ، فسددت أنني . دخل القصة : إلى الفراش انكمشت في ركن المجرة وأنا ألبس شيابي. كنست يداه الفراش الخيالي صباح : زهران ، غرج ينادي بصيحاته . دخل الحجرة ثانية . زحفت يداه المرتعشتان على الجدار حتى وصلتا المسمار الخالي من الثياب ، دار حول نفسه وصرخ ينادينينارني)(٤) ونادرا ما يكون «الحوار» عنصرا أساسيا في البناء المعماري لقصمه القصيرة . ربعا لأن جمله القصيرة المدببة ليست إلا حواراً مشحوناً بالإيحاءات ، والدلالات ، والصور ، والمعاني وعندما تكون هناك للحوار ضرورة موضوعية أو فنية فإنه يقتصد كثيرا في جمله ، بحيث ياتي قصيرا ، ومكثفا ، ومركزا ، ومدببا

مثال ذلك ما يديره من حوار بين الأعمى وموظف البلجة الذي انتهك حرمة الفتاة الصغيرة ابنة الأعمى داخل الملجة ، وقد بعث إليه الأعمى برسول التفاهم حول ستر الفضيحة : ( فتحت الباب الطرقة الخفيفة كنقرة الإصبع) ودخل الرجل متردد الخطى فى تخاذل حيا أبى بنبرة متوبدة ، أطرق أبى برأست ، جلس الرجل أسامنا على الدكة الخشبية المنخفضة نظر إلى أبى مترقبا ، تمنم أبى بجفاء :

ـ أرسلت لك أم كوكب ، قلت نداوي الجرح .

مال الرجل بوجهه العريض إلى جانب . حدقت عيناه في الأرض صامتاً .

- لابد أنك تعرف ما تنوى عمله .

حك الرجل أنف المدبب باصب على وسكت .. رحف أبى على المصير مقتربا من النار أكثر ، كانت الجمرات محمرة كعيون نثاب في الظلام .

- عرفت عنك بعض الأشياء ، زوجة وأولاد ، أهذا يمنع ستر العار؟

عبثت يد الرجل بارتباك في شعر رأسه الغزير:

ـ ليس هذا في الحقيقة

أطرق أبى لحظة ورفع رأسه :

ـ المانع أنها بنت ملجأ ، كان يمكن أن أبلغ لولا الفضيحة .

زم الرجل شفتيه المنحنيتين وسكت.

- لا أسمع منك كلاماً ، البنت هربت والفرصنة أمامك ، لتـدبر أمورك حتى تعود .

بنيرة مترددة قال الرجل منخفض الصوت:

\_ قابلتما

لم ينطق أبى وصمعت في ترقب .. قال الرجل بصنوت يتراجع في

ـ ساعدتها السفر مع أقاربي إلى الكويت ، لتشتغل في بيتهم · دمدم أبي بشيء لم أسمعه ، صحت مستنكرا :

خادمة ؟

\_ أو صيتهم بها

تلون وجه أبى بزرقة مخيفة ، انتفض يزأر :

\_ أبعدتها عناً ، لتهرب من جريمتك!)(٥)

واضح أنه لا يكتب الصوار بالعامية . بل إنه يتوسل باللغة القصصى المقبولة السليمة البناء والتركيب ، والبعيدة عن التقعر ، إنها لغة سبلة ، ستزدى الغرض المطلوب . والجملة الحوارية عنده قصيرة ، على الرغم من أن معظم ما صدر من جمل حوارية جاء على لسان الاعمى - الأب ، فإننا نلاحظ أختفاء الخطابية ، مع أن الأعمى كان في موقفه شديد الانفعال ، والتوتر . والعاطفية ، والحماسة لأنه أمين في عرضه وشرفه وكرامته .

ومما يلفت النظر أيضاً أن الكاتب لم يستخدم قبيل كل جملة حوارية أفعال القول كما هو مالوف لدى بعض الكتاب ، حين ينبد الحوار بالفعل « قال » أو « قالت » أو قلت » . إنه هنا يمهد للحوار بغعل يكشف عن الحالة النفسية ، أو عن طبقة الصوت ، أو عن نوع الحركة المصاحبة لمن يصدر عنه المصوت . كان يقول : « تمنم أبي بجفاء . . مدم أبي بشيء ، لم أسمعه . انتقض يزار . أطرق لحظة ورفع رأسه » وهو لا يكتفي بذلك ، بل إنه يحدد صدى الجملة الحوارية عند الطرف الكشر المشارك في الموقف الحواري ، وإن لم ينطق كلمة . فضبط الحركة ، أو الانفعال ، أو ما قد يصدر عفواً - من صوت ، انما هو متم الموقف الحواري من ناحية ومهم بالنسبة للنسيج العام للقصة

القصيرة ككل . إن الجملة العوارية تستتبعها حركة ، مثل د مال الرجل بوجهه » ، د حك الرجل أنفه » عبثت يد الرجل بارتباك في شعر رأسه »، درم الرجل شفتيه » وهو ما تظفر بمثيله في قصة د الليل يا فاطمة» (1) د لا ننسى أن هذه السمات الفنية تتوافر في كل القصص التي أشرنا إليها ، والتي تعتبر خصائص وصلت بهذه القصص إلى حيث الجودة والدقة والإحكام . ونستطيع أن نضيف إلى ذلك محاولته الإقدام على أن ينوع في طريق السرد القصصص . وفي الشكل الذي يقوم به الحدث . مع احتفاظه بكل ما ذكر على أنه أساسيات في عملية البناء

الشاهد على ذلك قصته « حكايات عن طاروس العصر » « فطرفا الصراع هما : معاطى » سائق عربة الحنطور - وقد توفى أخوه أمام عينه ، بسبب تعنيبة فى قسم الشرطة - و « عرفان » شرطى المباحث الذى كان يستبد بالناس ، لعلاقته بضابط المباحث « فاروق » ولخدماتة المنتوعة لزوجة هذا الضابط . ويقتنص الكاتب لحظة ما بعد طرد « عرفان » من الخدمة وحبسه سنة . إذ سقط سلطانه عنه . وطفق يبحث عرفان » من الخدمة وحبسه سنة . إذ سقط سلطانه عنه . وطفق يبحث عن عمل حتى أدى به الأمر إلى أن يعمل مهرجاً أو بهلوانا » فى الأسواق . لقد هوت قوته الغاشمة ، فانهار جبروته ، ثم انحد من عليائه . وبعد أن قام بالأعيبه ، طلب أن يتقدم أحد المتفرجين . ليشد وثاقه بعبل ، زاعما أنه سوف يحل هذا الوثاق ، إظهارا لبراعته فى اللعب ، بحبل ، زاعما أنه سوف يحل هذا الوثاق ، إطهارا لبراعته فى اللعب ، فكسفا عن قوة عضلاته . عند ذاك فيبرز . ومعاطى ، من بين الواقفين ، قاسى الملامع ، وأخذ يلف الحبل بقوة واحكام حول جسد «عرفان» الذى فشلت كل محاولاته فى الإفلات من الوثاق ، وأخيراً . طلب إليهم الذى فشلت كل محاولاته فى الإفلات من الوثاق ، وأخيراً . طلب إليهم أن يفكوا الحبل ليخلصوه . من الصعت المهزوم فى العيون رأى لحظات

ضالته ، تقلصت ملامحه بالهوان قلم يجد بدأ من إعلان عجزه ، وهزيمته الصارخة .

الموقف هنا طبيعى جداً ، قابل للتصديق والمعقولية ، وقد تهيأت له كل العناصر المعاونة التى تجعلنا نتصور حدوثه . معاطى ينتقم ويثأر وعرفان يسقط من على والاسباب معروفة لا افتعال ، ولا رومانس ولا إقحام لشىء دخيل . كل الأمور تجرى تلقائية وطبيعية واللقاء ، لقاء الحب والعدل والتعاون \_ مستحيل ، إذ كيف يتم وهما على النقيض تماماً ، وكل منهما في طرف بعيد جداً ، ولا سبيل إلى وضع أى معبر بينهما ، أو أي جسر التقاهم والود ؟

لو أن المعنى الذى أراده الكاتب قد قيل بشكل تقليدى لما كان ثمة جديد ، إذ الجديد حقاً هو القالب الذى صب فيه الكاتب فكرته ، أى الشكل الذى صديغ الحدث من خلاله ، فقد شاء الكاتب للأطراف التى يهمها «الحدث» بالدرجة الأولى أن تشترك فى بلورته .

تحت عنوان ، معاطى يتكلم » نتعرف إلى سبب الصراع أى إلى ما كان من إمر أخيه الذى عذب حتى الموت ، فى إيجاز بليغ ، ومر وجهة نظر الأعمى المعتدى ، فى إيجاز بليغ ، ومن وجهة نظر الأعمى المعتدى عليه . وهو - بطريق غير مباشرة - يفصح علاقة السلطة بالناس، والتزوير ، والرشاوى ، والظلم دون أن يعلن صراحة عن نقد أو تجريح ، ومن غير أن يبوح بكلمة يفهم منها ذلك ، والحق أن معاطى لا يتكلم ، وإلا أصبح حديثه خطبة مطولة لكن الكاتب هو الذى يصور ، ويمهد ، ويحلل دون تنخل على الإطرق .

العنوان الجانبي هو : «عرفان» يعلن لنفسه « النب ، الجلاد ، ممثل السلطة التي تنوي ، بصور واقعه الذي صار إليه ، وضياعه الذي أصبح فيه ، وعاره الذي يستشعره ، هنا يختار الكاتب الفعل المضارع، يعلن لأن في ذلك إفصائحاً علنياً ظاهرا لحقيقة يعرفها الناس ، إذ هو مع نفسه يسلم يائساً مما هو فيه . وجاله هذه لا تخفى على أحد وهذا الإعلان للنفس يقع في عشرة سطور .

ونظل مع عالم «عرفان» ، حيث يأتى العنوان الثالث و وفى ظلمة الليل عرفان يتأمل نفسه » ، هنا نشعر أن الكاتب يعين «الزمان » ويحدده « فى ظلمة الليل» وهو ما لم يحدث من قبل . ثم إن الفعل الذى سوف يحدث هو «يتأمل» نفسه إنه لن يعلن ، ولكنه «يتأمل» ، ومتى يتم نلك ؟ وفى ظلمة الليل ، ذلك أنه سوف «يتأمل» أفعالا وأقوالا وسلوكيات وأخلاقيات لا علاقة لها بالقيم الإنسانية ، إنها أشياء خفية مستورة لا يكن الحديث عنها «أعلاناً» وإنما «تأملات» للنفس ، وفى ظلمة الليل . ومادام الأمر كذلك ، فإن له أن يكشف الغطاء عن كل مستور خفى ، ولا بأس من أن تستغرق فترة التأمل ثلاثة أضعاف ما احتلته لحظة العلان» من مساحة .

يجىء عنوان رابع هو دعيون في أحياء المدينة ، . وفي هذا الجزء يلتقط الكاتب نظرات بعض من كان يرهبهم «عرفان» ، ويستغلهم ، ويستحل عرقهم بلا مقابل . مثل ماسح الأحذية ، وصبيان المقاهي ، وباعة السمك وأصحاب الدكاكين الصغيرة ، باعة الخضروات والفاكهة .

ثم ننتقل إلى موقف عملى بدأ «عرفان» يتخذه ، جاء تحت عنوان خامس «كراوية الأسطورجي يقول » ، حين عقد عزمه على أن يتعلم مهنة دهن الأثاث ، وموقف الصبية من عرفان ، وكذا زوجة «كراوية» ، وسخرية الجميع منه ، ثم طرده.

وأخيرا نعيش في القسم المعنون « الناس يحكون» مع التجربة

التى قادت عرفان إلى نهايته المحتومة على يد دمعاطى» ، بمعنى أن الكاتب أراد أن يشترك الناس جميعاً في مشاهدة اللحظة الفاصلة . ليس فقط بعض العيون في أحد أحياء مدينة دمياط ، بل أيضا العقل الجمعى للناس . مدنيين وقرويين ، في سوق السمك الكبير . هذا هو أكبر أجزاء القصمة التى تقع في اثنتي عشرة صفحة من القطع المتوسط.

ولا يخفى أن الكاتب يتوسل بالرمز فى قصص «الليل يافاطمة» و
«الأعمى والذئب »، و «حكايات عن طاووس العصدر ، و «الصاجز»،
«القاع»، ولا يعنى هذا أنه يوغل فى استخدام الرمز ، أو أنه يجرى وراء
الإغراب ، ولكنا نستطيع أن نتلمس لكل قصة من هذه القصص الجيدة
بعدين ، أو مستويين ، إذ يمكن تأويل الحدث أو الشخصية فى كل منها
فى ضمو، أنها ترمز إلى فكرة أو إلى معنى أو إلى موقف بذاته ، وإن
كان الثابت ـ فنياً - أنه وفق فى تشكيل الحدث ، وتقديم الشخصية ،
واختيار الشكل ، بحيث لا يبتعد بنا عن الواقع ، ولا يحيد عن المعدق
الفنى ، ولا بمعن فى التعقيد والإلغاز .

إنه تعمد - مع سبق الاصرار والترصد - أن تكون قصصه القصيرة مفهومة ، ومعقولة ، يلتحم فيها الفكر والواقع والرمز ، وتنصهر الرؤية التقدمية في قنينة الفن الصافية النقية .

#### هوامش

 ١ - نوهت بنتاجه ويقيمته الغنية في (الأفرام) ٨ إبريل ١٩٨٠ ص ١١ مقال ( قصاص أغفله النقاد) . بعدئذ تتابعت الكتابات حوله ، ونوقشت قصصه في دالبرنامج الثاني ، باذاعة القاهرة .

٧ - الأعمى والذئب ». دار الأمل للطباعة والنشر ١٩٨٠ . ص٥٤ .

٣ - تُقْس المصدر ـ من ١٠٠ ، من ١١ .

£ - نفس المصدر ـ ص ١٨ .

ه – نفس المصدر ـ صفحات ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ .

١ ـ أنظر الموقف الحواري بين فاطمة وزوجها حول علاقتها ببهلول ركة ص ٧ .

\* \* \*

\* في مقدمة كتابه بعنوان « الطقة المفقودة » في القصة القصيرة المصرية يقول د. سيد الساح : في ضوء التيارات والمراحل التي حددها أكثر الباحثين : المرحلة التعبيرية الأولى والمرحلة التعبيرية الثانية ، والتيار التجريدي ، وتيار اللامعقول والعبث .. وهكذا يبدو «الموقف» في معظم الدراسات الأدبية والنقدية التي تناولت فن القصة القصيرة في مصر . وكانه أهمال متعدد مع سبق الإصرار والترصد .

ومن ثم كان الدافع لتناول نماذج ثمثل هذه المجموعة من الكتاب حتى استكمل بعض ما قدمت في هذا المجال .. ويخاصه أي ألمحت إلى ذلك حين كنت أذكر أن جيلا وسطا من كتاب القصة القصيرة ، لم ينل حظه من الدراسة النقدية ، ولم تلتقت إليه البحوث الأكاديمية ، وكاد تاريخ الأديب العربي الحديث في مصر يغفله تماماً .

ومما لا يخفى أن كلا من كتاب هذه الطقة المفقودة ، أصدر ما لا يقل عن سبع مجموعات قصصية ، إلى جلنب عشرات القصص المنشورة في هذه الصحيفة أن في المجلة .

ازاء هذا الظواهر يصبح لزاماً على المهتمين بدراسة فن القصة القصيرة في مصر ، أن يعكفوا على تناول ما أبدعه هؤلاء الكتاب على وجه خاص ، بقصد جلاء ما في انتاجهم من جوانب قوة أو جوانب ضعف .. حتى يكون الحكم موضوعيا .. بدلا من كلمات العطف والاشفاق التي تتدفق عندما يذكر هؤلاء الذين اصطلح على تسميتهم «جيل الوسط» .. والحق أن هذه النغمة لا تغيد تاريخنا الأدبى ، ولا تسمهم فى توجيه الكتاب وتقريمهم ، بقدر ما تبرر للمقصرين قصورهم فى المتابعة والتحليل ..

ومن ثم قانهم بمثابة والطقة المفقودة » التى يلزم البحث عنها ، واستكشاف فنها ، وبيان قيمتها ، ومستواها الفنى .

وليس من شك في أن عوامل متعددة ، اسهمت في عدم اقتراب النقد والدراسات الجامعية من نتاج هذه الحلقة القصيصي .. يقف في مقدمتها غلبة اتجاه نقدى واحد في فترة ما ، لا يلتفت إلا إلى ما يتفق ورؤيته .. ومن ثم فانه يغفل عامدا - كل ما لا يدعم هذه الرؤية ، أو ينسجم معها ، أو يبشر بها ، وما يلبث أن يعقبه اتجاه آخر مناقض له فيأخذ انفسه موقفا مشابها ، ويتشقع هو الأخر - لأنصاره .. عندئذ نتاح الفرصة كاملة لاغفال الكتاب الذين ينتصرون للفن الصادق ، ويستندون إلى معايير فنية يلزمون أنفسهم بها ، ويسيرون على هديها ، ويعبرون من خلالها - عن ظروف مجتمعهم وقضايا واقعهم الذي يعيشون فيه . هكذا اكتب «النساج» في مقدمه كتابه «الحلقة المفقودة في القصيرة المصيرة المصرية » .

على أن هناك نقاد أخرون يخالفون النساج في رأيه .. مجمعين على أن مصطلح «الحلقة المفقودة» الذي استخدمه النساج لا ينطبق على أليب ملتزم مستمر في ابداعه مسموع الصوت في الحياة الأدبية .. اذن المصطلح هنا غير دقيق وغير مقبول ..

أما ما قدمه د. النساج في كتابه من نماذج من قصصي ، وتناولها بالنقد والتحليل ، فقد كتب قبلها عنى عددا كبيرا من الصفحات اجتزىء منها ما يلى :

محمد كمال محمد واحد من كتاب هذه الحلقة المفقودة ، ومن نس جيل عبد الله الطوخى وأحمد عادل ، لكنه يختلف عنهما وربما عن كثير من الكتاب .. فهو لم يعمل بالمحافة قط .. ان كاتبنا هذا لم يعمل عملا منظما ومتصلا طوال حياته يضمن بواسطته حاضرة ، ومستقبل ابنائه ، وقد تعدى الخمسين من عمره ، وأبناؤه كثيرون ، وشقاؤه من أجلهم مر وطويل . لدرجة أن كتابة القصة القصيرة ـ فى أظب الأحيان ـ كادت تصبح مصدره الرئيسى الرزق والعيش .. رغم ضائة عائدها ..

وهو ما يزال يكدح في ميدان الكتابة القصصية باصرار وعناد فانقين .. دون استناد إلى شلة . أو ارتباط بصرب ، أو انتصاء إلى صعيفة . أو احتماد على ناقد خصوصي .

الا يعتبر تجسيداً حيا الظلم المادى والأدبى الذي يقع على الأديب أثناء حياته ؟!

ومم ذلك فانه تمكن من اصدار ثمانية مؤلفات قصصية . نشرت جميعا بعيداً عن الهيئات الرسيمة المسئولة عن الطباعة والنشر والتوزيع . كلما التيحت فرصدة هنا وهناك . لسبب أو لأخر صدرت له رواية أو مجموعة قصصية . وأخر مجموعاته القصصية هي « الأعمى والذئب » . 1940 .

لم يدع محمد كمال محمد ادعاءات سياسية أو فكرية ، وفقا لمقتضيات الأحوال والأزمان فيقتنص عملا مرة ، وجائزة أخرى ، وفرصة الشهرة وذيوع الصيت مرة ، وهكذا . لكنه لم يلجأ الا الى الصدق مع قدراته وطاقاته الفنية ، ومع واقع الحياة في مجتمعه ، ومع القصة القصيرة أداته لتوصيل فكره ورؤيته .

كما كان متوقعا ان يأتى انحيازه الماركسسيه صارخا ، بسبب ما عاناه فى حيازته . فيعلن إيمانه العميق بها . أو بأى من المذاهب الاجتماعية الاخرى . ويغذى قصصه القصيرة بالشعارات والخطب والمباشرة ، يبدأنه توسل بالفن وحده . ليقول كلمته وليحدد موقفه من كل ما يحيط به د ومن هنا فهو يكتب قصصه تحت وطأة اوضاع غير مستقرة . وفي اطار مادى ضاغط . ثم انه لا يسعى كى تصب في قالب واحد . أو تسير في خط موضوعي وفني لا نتعداه .

ومع القصة القصيرة وحدها خالصة لدرجة الفن ، طفق يجرب ويجرب ، حتى وصل فى مرحلته الأخيرة الى درجة عالية من النضج تمثلها قصص : « الليل يا فاطمة » . « الأعمى والذئب » . « حكايات عن طاووس العصير » . « من أين تهب الرياح » . « اختناق » . « الحاجز» . . ذراع تحت الرأس » . « القاع » . وهى قصص كتبت بحذق شديد ، ومهارة فائقة ، ولو أنه لم يخلف طوال حياته الإهذه القصص لكفاه ذلك . . انها قصص لا تصدر الا عند خبير ذى حنكة ، أو محترف اصيل ذى دراسة بأصول صناعته .

### محمدكمال والقصة..

#### فتحى سلامة

الذين يدعون النقد ، ويصرحون في الصحف والمجالات بأن الأدب العربي مكانه المتحف ، وبعضهم صرح بأن الأدب العربي لم يعد موجودا والعيب هنا ليس عيبهم إنما العيب في صحافة تعيش في الظلام وترى أن الهجوم والتشهير هما سلاح التوزيع ، لهذا لم أجد عذرا أبرر به ما قاله الاستاذ حمدي قنديل في برنامجه المشهور ( رئيس التحرير) والذي راح فيه يردد اقوال هؤلاء الذين يشهرون بالأدب ، ويقول إنها أقوال ماثورة وما هي كذلك ، وكنت اتمنى أن يتحرى الدقة وخاصة انه رجل متقف وعلى علم ويدرك تماما حقيقة ما نسب إلى هؤلاء النقاد الذين جاء بأقوالهم ( المأثورة ) ، لأنهم للأسف لا يعبرون إلا عما في نفوسهم وفي النهاية الأدب بخير لم يمت ، والأدباء يحاولون جهد طاقاتهم الإبداعية ، فإذا كان النقاد لا يجتهدون في مذاكرة ما يبدعه المبدعون ، قليس هذا ذنب الأدباء ولا يحق لهؤلاء أن يتصدروا موائد الخطابة ويتباهوا بأقوالهم المأثورة ولهذا اقدم اليوم أحد كتاب القصة القصيرة الذي يعد من ابرع كتاب القصة القصيرة ، عاش حياته كلها من أجل هذا الفن النبيل ، وعلى الرغم من كل صعوبات الصياة التي قابلته فإنه تحدى كل تلك الصعوبات ، وظل وفيا لكتابة القصة وكان من الممكن أن يتخلى عن ابداعة ليعيش حياته آمنا ، ولكنه استمر يكتب ويبدع ، ولم يقابل هذا الإبداع إلا الصمت التام ، وكأنه غير موجود ، وكنت اتمنى طوال ربع قرن أو يزيد ان يلتفت اليه ناقد واحد ممن يدعون امتلاك نظريات النقد ، والكاتب الذي أود أن يلتفت اليه النقاد هو الانيب المبدع محمد كمال محمد ، وتحت بدى اجزاء مجلدات الاعمال الكاملة ، والتي طرحتها في الاسواق دار نشر خاصة تحملت مخاطرة النشر لانها تعلم مكانة المبدع محمد كمال محمد الذي قدم أكثر من عشرين مجموعة قصصية ، وكان حظة مثل حظ ادباء كبار من أمثال يوسف جوهر وسعيد مكارى وسعد حامد وهؤلاء ومعهم محمد كمال محمد أعلام من أعلام فن القصة العربية ولانهم - مثله - يكتبون في صمت ، ولا يدعون الثورية الفجة ، فلم يهتم الكثيرون من النقاد بهم ، وان كان تأثيرهم في الحركة الأدبية واضحا .

ومحمد كمال محمد ، يكتب القصة منذ ما يقرب من نصف قرن ، واكته مثل الراهب ، لا تهمه الدعاية ولا يهمه حضور النئوات ذات الاجراس العالية ، ولا يهمه إلا الكتابة والكتابة فقط لهذا لم ينتبه إليه الأستاذ الدكتور الناقد نو القول الماثور الذي تراه في كل مكان . وفي كل ندوة ، وفي كل جلسة ، وكانه لا يتنفس الا في تلك الندوات ، وحديثة معاد ، ومكرر ، ولا حياة فيه ، بل انني أدعى أن عدم الاهتمام بشب محمد كمال محمد كان فيه تعمد وإرادة عدم إلقاء الضوء عليه ، وهذا ظلم كبير ، ولأنه يكتب باللغة العربية السليمة ، وله في كل مجموعة نكر واضح ، ولا يسير وفق هوى (الحداثة واللاتكوينية ) .. ولا يرى رأى أصحاب المذاهب الغربية ، وليس له جماعة يجلس إليها فتتشيع له ، لهذا كله ظل محمد كمال محمد في ركنه الهادئ البعيد عن عيون فلاسفة التقد الحديث . فتحي سلامة

صفحة «دنيا الثاقفة » جريدة الأهرام (١ أكتوبر ٢٠٠٠)

الرواية تنقل لنا جماليات المكان على نحو معاش ، فهو لا يقدم لنا جماليلت المكان على نحو معاش ، فهو لا يقدم المكان كصورة وإنما كما ينطبع في وجدان الشخصية التي يقدمها الكاتب ، وهذه سمة تميز الكاتب عن غيره من الكتباب لأنه ينقل المكان من خيلال مفهوم فينوم ينواوجي بمعنى أنه ينقل المكان من خبرة شخصية مرتبطة بشخص يعيش حالة معينة وقد يغير احساسه بالمكان إذا تغيرت الخبرات المرتبطة به ، ولهذا فهو لا يحتفى بالمكان في ذاته، ولكن من خلال الشخصية التي يقدمها ، واستطاع الكاتب في هذا العمل الأدبي الجميل أن يعيد بناء هذا العالم الداخلي للصبى من خلال منطق التتابع الزمنى ، وأضفى على عالم الرواية طابعا شعريا ، والمقصود بالشعربة هنا ليس ذلك النوع الأدبى الذي نسميه الشعر ولكن حالة الشعرية بما تمثله من نفاذ الجوهر والموجودات والتعبير عن دواخل النفس الأصيلة بصدق وبون ادعاء، وهذه الشعرية تتمثل في المواقف الدقيقة التي يعيشها الصبى مع زوجة الأب التي تتميز بالقسوة ومواقف الحنو من الأب واخيه من أبيه «رفاعة» والرواية في سماتها تلك تخالف كثيرا من الروايات السائدة وتقدم خصوصية فريدة لمشاعر الطفولة وتنقلها في كلمات بسيطة وعميقة في أن واحد ، ولهذا فإن جدة هذا العمل تكمن في هذه التقنية التي اختارها الكاتب لينقل لنا تجربة عالم الطفولة في ذلك الزمن التي كانت فيه مصادر الحياة شحيحة في كثير من قرى مصدر، ولم يقسم الكاتب روايته الى فصول وانما على التقطيع السينمائي الذي يتيح الانتقال من مشهد إلى آخر بحرية تتيحها هذه المالة الوجدانية التي تيسطر علي الصبى وتجعله بنقل لنا هذه التجارب بكل ما فيها من أسى والم ، ويقدم الكاتب لنا شخصيات عديدة بشكل لا يخل بتقديم مدورة الحياة اليومية والتفاصيل الداخلية لهذه الشحصيات .

والسؤال الذي يمكن أن يلح على القارى، وهو يطالع هذا العمل الكاتب محمد كمال محمد وهو لماذا هذا العمل الأدبى في ذلك الوقت ، وهد في هذه المرحلة الأدبية التي يكاد بكتمل عطاؤها ؟ والإجراع على نلك بسيطة ذلك أن لكتابة تاريخ الذات في صدورة طفل هي محاولة لاستعادة الهوية المفتقدة الذات الآن ، والتي جعلت البعض يلجأ لاستيراد هوية خارجية جاهزة وتظهر في الكتابات الأدبية بشكل واضع في افتعال التجربة وتقديم عوالم غريبة عن تجربة الكتابة الأدبية العربية التي هي في الأصل محاولة لإضاءة الوجود الإنساني في تلك البقعة من اللهالم .

وفى هذه الرواية يتم الترحيد بين تاريخ الذات وتاريخ الوطن على نحو ما بين لنا أن صور الوطن والهوية ليست واحدة وإنما متعدة بتعدد تجاربنا وان البشر يمكن أن يضيفوا إلى هوية وطنهم من خلال تجربتهم في الحياة اليومية التي هي صورة من صور الاستجابة مع الواقع وقضاياه وقد تكون هذه الاستجابات من الابداع الذي يفتح أمامنا أفاقا جديدة لم نعرفها من قبل ، أو تكون القدرة التفسيرية على فهم التحولات التي حدثت للمصريين بعد التغيرات العنيفة التي المت بنا بعد الأحداث العاصفة التي عاشها العالم كله .

والهوية ليست معطى ثابتا أو مفهوما مطلقا ومجردا وإنما الهوية صورة حية متغيرة تجسد علاقتنا بالعالم وتجسد الطرق التي نتعامل بها مع الأخرين وتبين نظرتنا لأنفسنا . فهذا الأب تعكس تصرفاته مفهوما للحياة بنقل إلى ابنه عبر ممارسات وتفاصيل عديدة ، ولهذا تكسب هذه الرواية أهميتها من الشفف بالتفاصيل الصغيرة هي ما يشكل تاريخنا اليومي وهذا الاهتمام بالتفاصيل يدل علي استيعاب الكاتب لتطور الرواية المعاصرة التي تهتم بابراز التفاصيل الدقيقة وشكل هذا أحد ملامحها الرئيسية . وهذا النص الكاتب محمد كمال محمد يمثل تجربة جديدة بالنسبة لمساره الأدبى واعتقد أنه يفتح به عالما خصبا نطل عليه من خلال لفته القصيصية القادرة على نقل مواقف شديدة الرهافة ، وتجعله يقبض على تفاصيل يصعب الإمساك بها .

#### د. رمضان بسطاویسی

## الهشيم وفن رواية الحكى فتحى سلامة

أعادنا الروائي محمد كمال محمد إلى فن الحكى العربى الأصيل، وذلك براويته المنشورة أخيرا (الهشيم)، وذلك باستخدام أسلوب السرد التسجيلي لحياة طفل يافع يرى جديد الحياة باستمرارفي مشواره اليومي ذهابا وعودة من منزل الأسرة في القرية إلى معهده العلمي في المدينة ، إننا نكاد نشم رائحة زهور البرسيم والتين الشوكي ورائحة الماء الأسن في القنوات ، ونكاد تحس بحرارة الشمس وهو يسير تحتها خلال عودته وحرارة غرف النوم الطينية العارية من الأثان ، ونستشمر تخوفه من أبيه المعمم معلم (الكتاب) وإمام المسجد المسابر أمام العوز الذي يعيشه ، وممزق بين زوجتيه البندرية والقروية .. وإذا كار محمد كمال قد برع كعادته في الوصف التحليلي التسجيلي فإنه لمس ما في الإنسان من عاطفة وإحساس مرهف ، ففي كل أعماله التي لمس ما أي الإنسان من عاطفة وإحساس مرهف ، ففي كل أعماله التي تصل إلى الشانية والعشرين كتابا ما بين رواية ومجموعة قصمصية .

يجد القارىء نفسه وقد غسلت الدموع عينيه ، وتعاطف بقوة مع شخوص إبطاله ، وذات مرة سمعنى الزميل مجمد كيال محمد ، أقول هذا الرأى منذ سنوات كثيرة ، ولم أكن أراه ، فلما رايته وجدت دموعا في عينيه هو ومضى حزينا لأنه تصور أنني انتقص من إبداعه ومضت السنوات ، وأنا أشعر بالأسف والأسي لأنني آلمته وما كنت فاء الاهذا ولكنه تصوره ، ولم يعاتبني ولم نتناقش في هذا الأمر أبدا ، ولهذا انتهز فرصة الكتابة عنه لكي أقول وأرد د ما سبق أن قلته لكي يعرف أنني لم أكن أقصد ذمه أو الإنتقاص من قيمة إبداعه ، إنما كنت في سبيل كشف المعلوم والمستور من منهج محمد كمال محمد ، الذي اختص به نفسه ومضى يحققه في كل أعماله ، ونجح في وضع خط قصيصي وروائي تميز فيه وأمسيح علامة عليه ، أنه لا يمسرخ ولا يرفع مسوته بالشعارات كما يفعل الآخرون ، ولكنه يقدم لك الفعل كما هو ، ويقدم لك الصورة كما يراها وأنت حر في أن توافقه أو تضالفه ، ولك الحق في الإنفعال من عدمه ، أنه لا يكذب وأيضا لا يتجمل ، هي الحياة حاول أن تفهمها ، أنه الإنسان أهم ما في الكون كما يسراه محمد كمال محمد الروائي الذي أمل ، وصور هذا الأمل القاريء لكي يشركه معه في الحياة الأمل ، لقد عانى الطفل في رواية البشيم كل المعاناة التي يمكن أن تمر بطفل في سنه في قرية تكاد تكون مطموسة . مع هذا يتجح هذا الطفل ويحقق حلمه في التعليم والترقى ويحقق الهدف... الحياة الأمل.

جريدة الأهرام ٢ مايو ٢٠٠٤

## ، الهشيم ، ..رواية معمدكمال معمد سيرة ادبية ترويها ذاكرة الأديب الفوتوغرافية أمين بكير

### جريدة القاهرة

من الخير أن نحدد اتجاهنا ، أنا ، ويتبعنى القارىء الذى قرأ والذى سيقرأ والذى سيقرأ هذه الرواية الجديدة الروائى والذى سيقرأ هذه الرواية الجديدة الروائى والقاص المخضرم محمد كمال محمد ، ذلك الذى مارس كتابة القصة والرواية والمسرحية على مدى ستين عاما ، وقد تميزت أعماله كلها بالاندماج الكامل والحر في الحياة العامة ، مع الناس .

إذ إن منهج الرواية عنده له مذاقه الخاص ، إنه يكتب عن أشياء عاشها ، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة التي خرج منها ، ويكتب عنها بدقة متناهية ، وفي وعي رائع بالعرفيات الإبداعية الحديثة ، وهو مصري الطرح ، مصرى الهوية ، يملك ناصية الكلمة والقدرة على التعبير الرشيق اللماح .

و « الهشيم » قد تقترب في صياغتها من أدب السيرة الأدبية ،
ذلك لأنها في بعض فصولها تسجيل للحادث الناجم عن السرمدى ، وهو
الزمن ، ولعل تسجيل الأحداث من خلال ذاكرة فوتوغرافية عند الروائي
محمد كمال محمد ، الذي ربط أحداث روايته بالزمن ، والطريق الموصل
إلى إدراكه ، أو الوعى به . ومن ثم فالأحداث عنده موضوعية ، طازجة ،
كأنها حدثت بالأمس القريب ، وكأنها ولأنها تحدث كل طلعة صبع ،
ولأن هذا الربط بين الإنسان والأحداث والزمن هو موضوع الألب ،
ولنستشهد بهذه الفقرة من روايته : في ظهيرة يوم دخل علينا رفاعة في
هده . . خطا في الصالة بالسلاسل الحديدية تغل قدميه الحافيتين ، في

يده فرقلة من الخرق القديمة المجدولة .. اللحية قصيرة خفيفة الشعر ، كانها ممشطة لتوها .. البشرة صافية .. الشعر أسوي طويل يتهدل على الكتفين .. المينيان تبرقان . بالطيبة والصفاء والزهد .. الجلباب الطويل من التيل الزفير الرخيص ، من فتحة الصدر أطل قميص من الخيش .. ( أتريد بالقيود والثرب الخشن والقدم الحافية إذلال نفسك يا ره عق .. يا أخى ؟ .. هذا الوصف الذي يحمل في أعطافه دلالات درامية الموقف ، ثم التنقل بالأحداث وبالأشخاص في المكان ويجرى على ألسنتهم ، وبشكل عبقرى أقوال تصل إلى المتلقى في يسر :

(.. انتقل من مكانه فجأه وقعد بجوارى ، وملس على ظهرى .. حوات إليه وجهى اتلمس كلمات يقولها ) . والأخذ بأسباب الصورة الدرامية الدقيق ، منسوبة إلى النفس ، لحظة اشتياق لكشف حقيقة هذا الوافد ، حتى وإن كان شقيقا ، حتى وإن كان شفيفا ، حتى وإن كان قب حل ضيفا ، ولكنه ضيف يرتدى الخشن . حافى القدمين مقيد اليدين بغرقلة ، وبالقدمين بقيد من حديد ، والعقل مقيد هو الأخر بفكر فيه من الصوفية والشفافية : ( .. أردت أن أجد مساندت ، لأجد فيه المرشد الأمين .. لأصنع أيامى .. نظر في عينى بعمق : لا تسائني عن شئ! ) . نهض فجأة يفرقع بالفرقلة في الهواء .. اقعى أمام المتكومة بجسدها النعيل آسية جنب الحائط .

ويرصد الروائي والقاص والمسرحي المبدع محمد كمال محمد ، يرصد رحلة صبى في قرية الحقه أهله بمدرسة تحفيظ القرآن ( الكتاب ) . وتمدد الأحداث في القرية ومع هذا المسبى ، ولكنها عالم يموج بالأفكار . ويطرح القضايا ويقدم الدليل وراء الآخر على أن المودة إلى ذلك الجو . الريفي النقى ، أنه يستحضر الأشخاص والأحداث بشكل بسيط وبلا. تعقيد . والأهم فى إحكام إبداعى يبتعد عن التكرار ، لا فى العبارة ، ولا فى الوصف ، إن الأحداث هنا متلاحقة ، والإيقاع متسق ، والصورة فى الوصف ، إن الأحداث هنا إنسانية عميقة ، فمن جماليات الوصف ، إلى جماليات الرصد ، إلى حنكة السرد ، إلى رسم الصورة الدرامية ، إلى نقة تقديم الشخصيات بشكل يقترب من روح الإخاء ، إن القارئ يستشعر حرارة الأخوة وحكمة المعلم ، وصراحة الصديق وبراعة الكاتب .

ونظرة الوراء في عهد كانت الرواية العربية ، في نشاتها ، 
تجسيدا لعقلانية الاستنارة التي نبني عليها مشروع النهضة في محاولة 
تأصيل الوعي المدني وإشاعته بين أبناء الأمة ، وفي سعيه إلى استبدال 
وعي المدينة المدينة ، متعددة الجنسيات والثقافات والاتجاهات ، بوعي 
المدينة القديمة ، المنغلقة على نفسها في نفورها من الآخر ، وبالقدر 
نفسه كانت الرواية العربية مقترنة بالتسامح الذي يواجه التعصب 
والمقل الذي يراجه النقل ، والإبتداع الذي يواجه الاتباع والمستقبل 
الواعد الذي يواجه الثوابت الماضر . فكانت حتمية الدعوة إلى التغيير ، 
وتمثيلا له ، سعيا وبحثا عن سر التقديم وتأكيدا له ، وكشفا عن عناصر 
التخلف القمعية ومواجهة لها في مستوياتها المتعدة وأيضا تجلياتها 
المتابنة .

ولذلك كانت بدايات الرواية عندنا تشير إلى تمرد العقل علي جمود النقل ومواجهة جذرية لاساليب القمع التي لم يكف الاتباع عن ممارستها ، وإيقاع رواية محمد كمال محمد ينتمي إلي روح التمرد هذه سعياً وراء تحقيق منظور التطور ، حتي وإن كانت في سياق (السيرة) أو بأسلوب السرد ، لكنه السرد الذي يسعي إلي تجسيد فعل التحرر

الخلاق للوعي الفردي والجمعي في نزوع إنساني مطلق ، ومحمد كمال محمد كاتب يراعي بعين يقظة (موضوعية هذا السرد) وإن تمسك بوصف الحالة الدرامية والوصفية للشخصيات التي أوردها في روايته وإذن فالرواية عنده تعتبر مصدرا جديدا المتعة الجمالية ، غير أن الأدب الروائي والسردي والوصيفي عنده يكتسب ميزة نادرة ، هي الاتمامه بالرواية بوصفها شكلا محددا في الفن ، وأيضا كتعبير عن مظهر من مظاهر الحياة ، والقاريء لرواية «الهشيم» يستمتع بحقيقة الشكل الروائي وموضوع الرواية يكمن في روعة «التتابع» سواء في الزمن ، أو في طرح الأحداث من خلال طرح (مادة إنسانية) نراها باعين أخيلتنا علي اعتبار أنها المادة الأولية الصادقة التي استمد منها الكاتب عناصر روايته ، وهي رواية هنا بمعني أنه عاد إلي الطفولة وسار به معنا ، أو سرنا معه وبه ، ومن خلاله إلي شكل كامل التشكيل ، وكان تشكيل العمل يكمن في أن هذا الطفل هو المادة الأساسية للرواية ومرد ذلك إلى أن محمد كمال محمد يدرك أن قوانين الإبداع الخيالي في النشر . تؤكد علي أن هذه الرواية تحمل في أعطافها عالما من الجمال ، فالكاتب غايته الوعي ، ومهمته التثقيف لأن الحركة العضوية لرواية تمتلئ بالمد والجزر في حبكة تتبع التقاليد المعمول بها ، وتطور في الطرح ، فكانت بعيدة عن الزيف ، عنية بفروعها ، وأن بعض خيوطها ، أو خطوطها الفرعية ، هي أيضًا ، ذات أهمية كبري ولقد صدق الكاتب حين أورد على لسان أحد شخصيات روايته : ( .. طويلة .. رحلة الذين يسافرون وحدهم .. رحلة القلب الغريب) .. مضي تصلصل قيوده .. نحو

أما رواية محمد كمال محمد ، فهي تمضي إلى الخلود ، ذلك

لأنها تحمل في أعطافها جهدا إنسانيا وإبداعيا أجده يؤكد خلود هذا الإبداع الثري لهذا الكاتب المتميز بأصالته وموسوعية ثقافته .

أمينبكير

## الفقروالاستبداد فيرواية، الهشيم ، لمحمد كمال محمد الأهرام ٢٠٠٤/٣/١٤

### مصطفى كامل سعد

طفولة الكتاب والفنانين نبع خصب للكتابة القصصية والروائية علي نحو عام وكتابة السيرة الروائية علي نحو خاص ومن أشهر أمثلتها «طفولتي» لمكسيم جوركي في الأدب الروسي و «الأيام» لطه حسين في الأدب العربي .

والراوي في «الهشيم» ( وهي سيرة روائية - مقطع منها ) هو الطفل في سنواته الغضة الأولي ، وكيف بدأ في التفتح علي العالم الاسرة ، الأم ، الأخ الأكبر ، الأب ، تباشير الجنس الفقر المدقع . الواقع الاجتماعي الطاحن ، ثم تعرضه لنوع من التشتت لمعيشته مع زيجة الأب في قريته دجيدة الهالة، بعيدا عن أمه .

ورغم أن الراوي يكتب هذه الأحداث في سن متاخرة إلا أنه حاول إن يستعيد تلك الصور الباكرة من حياته وان يرينا مظاهر البؤس والعرمان والظلم الاجتماعي والتفاوت الطبقي في تلك السنوات البعيدة وما أشبه الليلة بالبارحة .

وفي هذا النوع من السرد ( رواية السيسرة ) تضلط الوقسائع بالأحداث والسرد الذاتي بالأمور العامة .. الهوية بالمكان (قرية أو مدينة والذكريات بهمس النجوي والتأملات ويتجه السياق بكامله إلي التطلع

**建**物。

والتشوف المستقبل واقتحامه .

ورغم أن الروائي لا يؤرخ للأصداث إلا أن ثمة إشارة لوزارة إسماعيل صدقي ، وقد تولي صدقي الوزارة مرتين وعرف بالبطش والاستبداد وارجح أن تكون الوزارة الأولي في ثلاثينيات القرن الماضي،

والشيء الفريب أن الراوي . الكاتب قدم الأخر - الآخرين ، وغابت أو تخفت إلي حد ما هوية الذات (باستثناءات قليلة ) مع أنها المقصد في مثل هذا النوع الأدبي (رواية السيرة) .

لكاتي بالراوي - الكاتب أراد أن يروي حكايته تتخفي وابدي وأظهر الذات في علاقتها مع الآخرين ، فظهرت شخصياتهم ومعورهم بينما أنطست أو كانت تغيب شخصية الراوي المحايد بعا يكتمل في أعماقها من أشواق وطموهات ورغم ذلك فإنه يسجل نوعا من الحضور والحضور هو أساس المعرفة الحقيقية التي تملكها واللغة تسمح لنا بالتعبير عن تلك المعرفة بالعالم الخارجي ، ويئتي العمل علي هيئة تقاطع وصور قصصية عواجت بطريقة المونتاج السينمائي ، والشخصيات في هذه السيرة الروائية هي نتاج الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القاسية والفقر له الغلبة يقول أبو الراوي والفقر في الوطن غربة ،

وبالطبع ليس الفقر وحده وإن كان له الصدارة وإنما ما يستتبعه من تمزقات عائلية وتفكك روابط فبؤس الفقر علي حد قوله يطمس بهجة الطفولة التى لا يكاد يستشعرها الرواى - الطفل فى شخصية و رفاعة » الاح غير الشقيق المتمرد على الفقر وعلى أبيه، الطموح المتشوف الحياة وهر يبث فى نفس أخيه الأصغر الثقة والإدارة وجب الحياة

وفجاة يدهمه الذهول عقب إطلاق النار العشوائي عليه بعد أن كان الدليل والمرشد للطفل - الراوى إلى أن يغترب ويمضى فى ( رحلة طويلة .. رحلة الذين يسافرون وحدهم .. رحلة القلب الغريب ) .

والأب في هذا العمل هو إمام المسجد ومدير المدرسة الخاصة والمزارع المتذرع بالإيمان والاستقامة الأخلاقية ومع كده وجده يعانى ويلات الفقر ويتعرض لحقد زملائه ومكائدهم.

وقد قدم الكاتب صورا متقنة الشخصياته سواء الأساسية الأب ـ الأم ـ الأخ ـ زوجة الأب أو الثانوية كالعمدة ، شيخ البلد ، وزملاء المعهد الحاقدين ..

ويبدو أن الرارى يصور أحداث حياته في النطاق الضيق والصيق والمصيق والمنصصر في الأسرة والمدرسة والمعهد إلا أن هذه الشخصيات تعبر عن مجتمع ( في الثلاثينيات طبعاً ) مقموع ليس اقتصاديا واجتماعيا فحسب بل وسياسيا ( حادث ضرب الهجانة الريفيين بالرصاص دون ذنب ) .

وجرت العادة أن يبدأ السرد في مثل هذا اللون من الكتابة بالمهجرة للمدينة من القرية لكن ما حدث هنا هو العكس من مدينة المنصورة لقرية و جديدة الهالة » فكانها هجرة للداخل رغم أن الرواية تنتهى أحداثها وقد أصابت الراوى الحروق عند تأهبه لدخول التعليم الإزهرى الثانوى وتشوه وجهه - ان محمد كمال محمد كاتب المهمشين والمسحوقين والمطحونين وفيه يعرض لتفصيلات حياتهم وبقدر ما يعرض من سلبيات كالفقر والجهل والمرض إنما يؤكد اغتراب الإنسان وغياب العدالة والارتباط المستمر بين الفقر والاستبداد .

# محمد محمود عبد الرازق

تضم مجموعة : « شئ لا أملكه » ( ٢٠٠٥ ) لمحمد كمال محمد أربع عشرة قصة . كتبت إحداها عام ١٩٥٥ . وقصتان عام ١٩٥٦ ، وخمسة عام ١٩٥٧ . وياقى القصم لا يشير إلى زمن كتابتها ، ويبدو أنها كتبت في مرحلة متأخرة . ويذكر أنه كتب : « شئ لا أملكه » عام ١٩٥٥ ، وفازت بالجائزة الأولى في مسابقة الإدارة العامة الثقافة بوزارة التربية والتعليم عام ١٩٥٦ . وكتب قصة : « بلا هزيمة » عام ١٩٥٧ ، وأنيعت في برنامج : « كتابات جديدة » بالبرنامج العام ، وقسلوب

ويدور المدراع في قصة : « شئ لا أملكه » بين العب والفقر ،
لينتصر الفقر . لم تكن فتاة القصة تفكر في فقر حبيبها كثيرا ، ورضخ أهلها لإرادة وحيدتهم ، وما أن أنجبت حتى بدأت تضيق بحياتها ، وكاد مرتب زوجها الموظف المعفير يغنقها ، فلجأت إلى أهلها . لكن الحب رفع راية الانتصار فعادت بعد أيام قليلة . في المرة الثانية لم تعد ، وطلقها بعد زواج دام ست سنوات . وفكر في الانتحار غير انه لم يقو . ثم فكر في قتل الرجل الثرى الذي تقدم لها ، فلم يستطع رغم الفرصة المتاحة . وليلة زواجها رأى ولده يتعلق به : « عدت وولدي في يدى ... لا أحس حولي بحركة لأي كائن .. كل شئ ساكن صاحت .. لا أثر فيه لحياة .. ولدت أن أحس بنفسى .. أن نعتق مما يحتويني .. لاشعر بوجودى ... لاشعر بوجودى .. لاشعر بوجودى .. لالمحدود سؤال موحش ومخيف يجلجل في كياني : أين مكاني ؟؟ .. » .

ويقدم شخص قصة : « القلب والصمت » على الانتحار . ولا يدور الصراع - هذه السرة - بين الحب والفقر ، وإنسا بين العب والواجب . فالفتاة التي أحبها تزف إلى آخر ، وترحل إلى مدينة بعيدة ، وتاتيه رسائلها القصيرة من حين لآخر : « دموعنا ونحن نستمع إلى عاشق الروح » ويدانا متعانقتين أتذكر ؟ .. بعيدا عنك أعيش جسدا بلا روح ..» وكان يحكى لصاحبه الدى عاصر قصة حبه عن احلامه . وحين طلب منه أخته بعد سنوات . ذكره الصديق بالماضى ، فرد آسيا يغالب الشوق : « أين هي الآن ؟ .. ليتني أستعيدها ! .. لكن كل شئ مضي وانقضى .. » . وبنهه الصديق إلى أنه هو الذي ربي أخته البتيمة فطمأنه : « تعرف ضمير صاحبك » . وبعد زواجه عادت فتاته « أرملة مسارخة الفتنة » . تنادية في صمحت أن يعود إليها ، رغم أنها ترى مسارخة ألفتنة ، . تنادية في صمحت أن يعود إليها ، رغم أنها ترى وعندما ضرح أطلا عليه فحياهما معا « دون حرج » و « هدر في سمعهما القطار القادم على القضبان .. مر أمام أعينهما في سرعته المعتادة ..

لم تريا الذي ترقبانه يعبر القضبان قبل مرور القطار أو بعده ليهبط المنحدر ..

لم تبصرانه على الطريق الممتد هناك ..

أي*ن* راح ؟

غام نور الشارع في أعينهما المشدودة إلى نهايته ..

انتفضتا بالهاجس المروع .. ضرب صدريهما حجر ثقبل ... واهمتهتما نوبة من الجزع .. » .

ويدورالصراع في قصة : « اختراق .. ويموع » ( ١٩٥٧ ) بين الفقر والأمل ، ليصاب الأمل بالاحباط ، ويقود الفقر إلى الرنيلة . وتفتتح القصة بقول الراوى: « عرفت الفنان وزوجته في أحد المساكن التي يطلق طيها بيوتا تجوزا ، فلم تكن تلك الأبنية المتلاصقة المتراصة ، في ذلك الركن من هي « عزبة الريس خليل » غرب مدينة المنصورة غير أكواخ منصوبة من الصفيح القديم والخشب المحروق . كما يقول : « وحينما كنت أرى هنية متكورة عند باب عشة من الطين مقابلة لحجرتهما تقزقز اللب جوارجرة حائلة اللون تفوح منها رائحة المش وتغطيها مزقة باهتة . كان يضغط صدرى احساس تضيق له نفسى » .. وفي قصة : « العراء » يصف عشة مشابهة : « كان البيت حجرة واحدة مبنية بالبوص والطين المدهوك ، قرب نهاية خط السكة الحديد .. محاذية لقضبان الفرنساوي لا يفصل بينها غير نصف متر لا يزيد .. وخلفها ترعة واسعة راكدة المياه .. » ، ويصف زيجه صنيقه الفنان قائلا : « كانت زوجته الجميلة تقدم إننا الشباى في أغلب الأوقات مبتسمة فتضئ ابتسامتها ظلمة الحجرة . وأنظر إلى صديقي فأحسه يستشرف في ابتسامة زوجته الأمل الحلق الذي يعيشه ، كانت طويلة رشيقة في امتلاء . سوداء الشعر متوردة الغدين .. وكنت أتأملها تتمرك أمامي في المجرة الغبيقة بحيويتها وفتنتها .. وتوبها الشيت الرخيص المزين بالزهور الملونة .. وخصالات شعرها الطويل التي تتمارج كلما حركت رأسها فأغيب في أحلام أتمنى لو حققتها الأيام لصديقى الفنان لتبقى الزهرة الفواحة نضرة عطرة ٠٠ ٩٠٠

سمع الرأيي من كمان القنان مقطوعة « إليها » لعبد الوهاب .

أصبيح لا يفارق حجرته إلا الحصى السامات للعردة إليها . وكان للفنان آماله أأتى ترك وظيفته الصغيرة من أجلها وتفرغ للإبداع . كان يرى في الزوجة المستكينة تحت جناحه قوة دافعة . وذات ليلة وجد معه ثلاثة رجال يدخنون المخدر ، كان يعرف أحدهم ، ورآه يجلس معهم كثيراً بعد ذلك ، وحدره فلم يستجب له ، انقطع عنه أياما طويلا كان يبحث خلالها عن عمل . عندما عاد ألقى الحجرة مغلقة يتدلى من بابها قفل صدئ و « الجرة الجرباء » راقدة عند باب العشة . فأخذ طريقه إلى شارع البحر منطلقا مع أفكاره . ووقف في شرقة « مكتبة البلدية » الواسعة يستروح نسمات الليل ، فتبين شبح رجل في زواية من الشرفة ينفصل عن شبح امرأة ثم عادا فالتحما ، وأحدهما يهصر الآخر بين نراعية يوالأخر ساكنا بلا حركة .. » . والتفتت « هنية » نحوه حذرة ، وما أن لمحت وجهه حتى تعثرت قدماها وابتعدت . وكان معها الرجل ألذى عرفه من بين المدمنين . أمكنه بعد فترة أن يتماسك وينطلق خلفها رآها ترتمي إلى جوار الجرة وتنخرط في بكاء مرير . وفي الضوء المطل مِن شِباك قريب شاهد ذيل قميصها « كان مرتقا تتدلى منه خيوط نسجه كهداب وشاح بال .. وسحبت عنه نظراتي لتستقر على ثوبها الشيت .. وتنبهت إلى اننى لم ألحظ غير هذا الثوب على جسدها قط .. » وإلقاء الجرة بالشارج يدل على اختشاء المشي من الدار: و« من خلال تصوري لموقف الشرفة من جديد .. اكتشفت أن عنصر « المبادلة » لم يدخله مطلقاً . فقد كان أحد الطرفين يبدو مستكينا في أحضان الآخر ٠٠ الأقوى الذي يملك العطاء » .

ويتحدث الراوى عن لحن : « أيامي » لصديقه فيقول : « وعشت

في أنغام اللحن .. واختلط السمع بالرؤيا المتخيلة .. أدركت أنه يعنى حياته التي يعيشها في هذه المجرة مع المرأة الجميلة التي تقاسمه أيامه ولياليه .. سمعت الآنين وأصخت إلى الشكوى ، وأنصت إلى نهنهة القلب الناعي حظه في الحياة وسواد عيشه .. وأرهفت الإحساس لمنوت تساقط الدموع .. ومن خلال ذلك رأيت ثوبا من الشيت بزهوره الملونة يعتضن جسدا فاتنا ، ورأيت قدمين جميلتين يقبلهما التراب في أرض الصجرة .. ويتلوث كعبيهما الورديتين بالماء المرشوش في الطرقة الفاصلة بين الصجرة والعشة الطينية .. » . وتتناثر الأغاني في بعض قصصه . ويحدثنا في قصة : « أزهار » ( ١٩٥٦ ) عن المطربة التي سبق أن تحدث عنها في مذكراته : « من أوراق العمر » ، وهي في القصة والمذكرات فنانة كان لها في « القدس » وإذاعتها شهرة كبيرة . ويفتتح القمعة بقوله : « كيف أنسى ذكرياتي وهي في قلبي حنين ·· » وينساب مع الذكرى إلى مطلع الشباب . عندما تعرف على أزهار في حفل زفاف . ومع توطد علاقته بها حكت له قصتها مع الحبيب التي ظلت مقيمة على حبه . عرفته في القاهرة عندما عادت من القدس ، ثم رحل مع زوجته إلى أسوان حيث يعمل . و « هو الذي زهدت بعد رحيله عنها في المجد المنتظر في عالم الغناء .. فهجرت القاهرة عاصمة الفن ورضيت بالحياة مغمورة في المنصورة مسقط رأسها راضية بالغناء في الأقراح القليلة » . وعندما عرفت بوفاته أخذت تذبل حتى أسلمت الروح

ويتنقل شخوص القصص بين المنصورة وبمياط ورأس البر والمسطة ولمنظا والقاهرة . ومن ثم تكثر وسائل المواصلات وأهمها

القطار . ففي العراء يقيم الشيخ - كما سبق أن ذكرنا - في عشة موازية لقضبان « قطارات القرنساري » ، ولا يتذكر كيف نشأت صداقتهما رغم أنه لا يرتباد « مصلى شركة الأوتوبيس الذي يعمل بها إماماً »: وتنتهى قصنه : « القلب والصمت » - كما سبق أن ذكرنا أيضا - بالقطار • و « في قلب الربح » تحكى الأم الأما كيف قابلها أبوه وهي صبية صغيرة « عند مزلقان القطارات المغلق في أطراف المدينة » . وعندما أعادوه إلى داره في القرية مريضا ركبوا عربة حنطور . و « في جانب الطريق كانت أعمدة التليفون تتتابع مرتفعة كأشباح في سواد الليل .. وبكرات الخرف البيض في قمتها ، . وقد أنتهت هذه الصورة اليوم . ويصف رصيف القطارات في « شيُّ لا أملكه » فيقول : « وقفت على رصيف القطارات طويلا لا أفهم معنى لسفرى .. لماذا أسافر ؟ .. ماذا أفعل هناك في القاهرة وحدى بدون جمالات ؟ .. حملقت في بلاهة في لمبات الزئبق المطلة فوق رأسي ، بلونها البنفسجي من سقف الرصيف الواسع تعكس ظلا واحدا على الأرض ، ووعيت في رُحام يأسي بضع دقائق أختلفت فيها الشاعتان الكبيرتان اللتان أقف بينهما .. أتستال إلى أي شيّ مما في نفسي يرمز اختلاف الساعتين وليس ثمة فارق رَمْتَى ؟ .. » . ويقدول الراوى في : « أرْهَار » : « أرهقتى الانتظار في محطة القطار والسيارات يومنا بعد يوم » ، وتفتتح قصنته : « بـلا هَرْيَعَة » بقنوله : « حين نزلت من القطار كان يقف في نهاية الرصيف ... يتصفح وجوه النازلين بحرص واهتمام » . ويقول الحوذي للقاضي في قصة: « الكم الفارغ » : « سيفوتنا القطاريا سعادة البك . هذا الكويرى الضيق يعطلنا دائما .. » وكان السفر من بلد إلى بلد يعد نوعا من المشقة .

ويصبور كاتبنا الفاتة في معظم قصيصه ، كما لاحظنا في دراسة بعنوان : « سنوات القهر والقاقة » . وثمة مآخذ على بعض قصص هذه المجموعة كقوله في قصة : « الرجل والحذاء » .. « نادت السيدة بائع الأشياء القديمة » . وهو - بالنسبة إليها - مشترى الأشياء القديمة وليس بائعها . ويمسى « العقد » الذي اشترته الخادمة الصغيرة لأحمها : «وشيئ صنفير » في القصة التي تحمل ذات العبارة عنوانا لها ( ١٩٥٧ ) وهو في نظر الخادمة: شئ ثمين ، ومن ثم جاح نهاية القصمة غير صادقة ، لأن الخادمة كانت تبكى على « شئ صنغير » بعد سقوط «صبرتها » من فوق العربة القادمة من رأس البر وفقدها : « أحست فجأة أنها لن تعود وتحلم .. لن يعود إليها عالمها الملئ بالخيالات .. الزاخر بالأحلام .. تطاير وضاع بضياع الشئ الصغير » وكان عليه في قصة : « عائشة والدار » ( ١٩٥٧ ) أن يستعين بالحوار ، بدلا من تكرار لفظة : « تقولين » . في مثل قوله : « .. ولم أعد قادرة على المشي خطوة .. تقولين أنى في عينيك ، تقولين انت في عيني يا عائشة .. لتأخذيني إذن إلى دارك اللحظة ... لا تدعيني حائرة لا أعرف لي دار وكأن ليس لي دار .. ستساعديني يا أم صابر، تقولين هذا ؟ ... » ..

ومن أهم سمات هذه المجموعة الوصف والتصوير المشارك في البناء وإثراء المعنى ، مثل وصفه لثياب الفتاة بعد أن ارتمت بجوار الجرة في قصة : « اختراق .. ويموع » . ووصفه لمحطة القطارات في قصة : « شئ لا أملكه » .

### محمدكمالمحمد

## الكتابة ضدكل أدوات السيطرة والنفى

### فؤاد حجازي

فى هدأة بعد منتصف الليل ، ونفر قلائل ينتشرون على شاطى، النيل .. هذا يصطاد وذاك غارق فى رحاب الكون . وقد انبسطت الضفة الفربية للنيل على البعد ، لا يبين الزرع والشجر من غبشة الظلام والضباب ، والماء يجرى هادئا ، رغم عنفوانه ، إلى البحر الأبيض .

أجالس محمد كمال محمد ، على قطعة من الحجر ، أمام فندق أدلى قدمي وأقول :

مثنا مثل فرعون .. الأنهار تجرى من تحتى تنطلق ضحكته المسافية ، من أعماقه ، لا تخدش السكون حوانا ، كانها منطلقة بحيث لا يستقبلها غيرى ، أجاريه في الفسط ، ساخرا من الفرعون ، وقد أصبحت عبارته لا تعنى شيئا ، وواحد من عامة الناس مثلى ، يمقق ما كان يتباهى به فرعون مصر ، وعندما سمعت أن محمد كمال محمد باع الفندق ، ليطبع مجموعة قصصية له أيقنت أني حرمت من جلستنا الهادئة على النيل ، وحرمت أكثر من ضحكته الصافية الرائعة ، لكن .. المسعد ، واضطراره قطع مسيرته في التعليم بعد وفاة والده ووالدته ، ليعمل في أعمال دنيا ، ليعول ثلاث أخوات بنات ، أصبحن في نمته .. ظل مثابرا ، حتى الهمائ عليهن في بيوت أزواجهن دون أن يتخلي لحظة عن فعل الكتابة ، وعن الطبعة ، في وقت احتدمت فيه أزمة النشر ، رغم عل معليه من نفقة زوجة ، وأولاد ، مثل سائر خلق الله .

هذا المسكرن بالكتابة ، يطبع الكتاب تلو الآخر ، على نفقته ، غير ناظر لمال ، أو شبهرة ، أو منصب ، معتكف من أجل فنه ، لا يجهر بنفسه إلا لضرورة عندئذ ينتصر على خجله ، ويتصل بى والنوم يأخذ بتلاببيي ، يسالنى عما بينى وبين فرع الثقافة بالدقهلية وتأتيني كلماته الهادئة.

- اصبر .. طول بالك

أترفق به ، أن يترك الموضوع ، ويخلد إلى الراحة ، فهو فى الطريق إلى السبعين ، لا ترحمه الأمراض والأزمات الصحية أفاجأ به فى اليوم التالى ، قد حضر من القاهرة إلى المنصورة ، فى مكتب مدير فرع الثقافة بالدقهلية ، لتصفية ما بيننا من خلاف ، ليستمر العمل الثقافي على أفضل وجه .

وهو يغادر يسالنى إذا كانت لى حاجة فى القاهرة يقضيها لى . ولا يمضى وقت طويل ، إلا وأجده يطرق باب بيتى ، ليطمئن عليً سير الأمور ، خشية أن أكون قد جاملته وقتها والسلام .

وكثيرا ما أخذنى من إحدى يدى لنجول في المنصورة التي يعشقها .. يتجه بي إلى الأحياء الشعبية . وتقوينا أقدامنا إلى حي شعبى متفرع من شارع محمد فتحى ، كان حيا للبغاء ، وألغاه إبراهيم عبد الهادى باشا عام ١٩٤٧ نسير في شوارعه الضيقة . صالة ي بيت متوسط ، أكبر منها فالرطوبة ناشعة ، البالوعات أمام البيوت ، أجارك الله ... الجدران متكاكئة على بعضها البعض . النسوة جالسات أمام الأبواب غرز تدخين الحشيش منتشرة .

يلتفت إلى متالما ، فأقول .

ـ رغم كل الطنين ، ومرور ما يقرب من ثلاثة عقود لم يتغير شيء. نخرج من هذه المباءة ويحاول محمد كمال محمد أن يخرجني مما ألم بي ، فيحدثني عن ملحمته الروائية عن حفر قناة السويس .

وأفهم سر اهتمامه . فالعدو الصهيوني على الضفة الشرقية القتاة ، ويتحين الفرصة للقفز على الضفة الأخرى ، والاستيلاء على القتاة ، وتشغيلها لحسابه وكأنه يسخر من سخرة وموت ألاف المصريين في حفرها . يريد محمد كمال محمد أن يعمق في الوجدان معنى عنا السويس في حياة شعبنا ، وأن يكون تاريخها حيا دائما ،

ويحدثنى بشغف ابن العشرين عن المراجع التي يطلع عليها ، وعما أنجزه في الكتابة .

ولا أنسى الآق في عينيه ، وقد أتم ملحمته ، وعاد إلى ممارسة فنه الآثير «القصة القصيرة» ومازالت أذكر قصته الرائعة «رجل الطابق الأخير» ، وقد تحادثت بشأتها ، مع الدكتور عبد المنعم تليمه ، ونقلت له ما رأه بشأتها قصة صياغة اللحظة المكثقة والشريحة الزمانية الوجيزة المضغوطة ، حيث لا نتحمل الشريحة الزمانية - برمة داخل المصعد حوادث بالمعنى التقليدي لكلمة حدث ، إنما نتحمل حركة نشطة للعوامل النفسية والخواطر الذهنية والخيالات . موظفان داخل المصعد ، أحدهما عالى الدرجة الوظيفية مكتبه بالطابق الأخير - الأطى ـ يعلى الطوابق الأخرى ويتحكم في مصائرها وجود هذا الكبير نفي للآخر ـ كل الطوابق الأخرى ويتحكم في مصائرها وجود هذا الكبير نفي للآخر ـ كل أخر دونه - بيد أن هذا الأخر وجود فعلى ، والحركة كلها ما هنا لإعلان هذا الوجود ، « عندما دخل الرجل المصعد وانظق بابه أدرك أنه أن يتوقف قبل الطابق الأخير ، دقت إعصاب رأسه للصمت المهيب داخل

المكان الضيق، كان الرجل يقف متجها بوجهه إلى الباب متباعدا بجنسه الأرقى .. قفاه غليظ وردى منديله الحريرى المعطر بدس أنفه في طياته متخطأ بقوة .. أسقط نظراته على ظهره العريض عندما اهتز التمخط. اعتصر ذهنه ليتذكر هل رأى مثل هذا القماش من قبل .. تخيل أنه صنع خصيصا له في البلد الخارجي الذي ينتج هذا النوع الفاخر من الأقمشة .. أرقام الطوابق تتابع في بطء كنما المصعد يتهادى بالرجل في حفاوة .. حينما يوجد ينمحي الآخرون .. المصعد لا يتسع في حضرته لمثله .. الطوابق العشرة كلها في قبضته من طابقه الذي يعلوها يمسك بالمصائر .. أحاسيسه تتسارع في داخله مع حركة المصعد . لابد أن يعلن وجوده » ولابد أن القارىء المتمرس سينتهي من القصة مقرا الكاتب بالتوفيق في صياغة المعنى الكاتب بالتوفيق في صياغة المعنى الكاتب بالتوفيق في صياغة المعنى الكاتب بالتوفيق في صياغة

وعندما نقلت هذا الرأى لمحمد كمال محمد ، أخبرنى أنه كتب هذه القصة بعد أن رأى أحدهم من الجنس الأعلى وكيف يهرول الناس بين يديه .. ومدى غطرسته ، ومدى تصغير الناس لأنفسهم فى حضرته وأزعم - وقد قرأت كثيراً لمحمد كمال محمد.. قصة ورواية ومسرحية - أن خيطا يربط بينهما جميعا ، هو إعلان الوجود وجود الفقير ، المنفى فى الحضرة الطاغية المسيطر ، سواء بسبب المال أو الوظيفة ، أو المالة الإجتماعية ، بل إن وجود محمد كمال محمد نفسه ، ودأبه على الكتابة ، هو إعلان عن هذا الوجود فى مقابل كل أدوات السيطرة والنفي .

وهو رغم الصمت ، والبعد عن الإعلام ، دائم التواجد بفنه ، وأدبه. مجلة الثقافة الجديدة

## باقدحنان

# محمد محمود عبد الرزاق

يعشى فى الطرقات سحابة حنان شفيفة تبحث عن حضن دافى،

ما أن يتلاقى الدفئان حتى ينهمر المطر . لاندهش ، فللخافيات قوانين
خاصة لا تسرى على الظاهرات . مات أبره وهو صبى صغير ، وأمه
وهو شاب يافع . عاد ليخبرها أنه حصل على عمل فى مدينة قريبة ،
فقالت له شقيقاته إنها فى المستشفى . كتب عن زيارته العابرة لها
بالمستشفى قصة : « العزيزة . قهرتنى هذه القصة أثناء كتابة دراسة
بعنوان : « القهر والفاقة فى قصص محمد كمال محمد » . عندما تحدث
عن موتها فى أوراقه بعد عمر طويل قال إنه كان يود أن يقول لها أثناء
الزيارة : «أتهربين منا يا أمى » .. أيأسا ، بعد ما اشتدت قسوة
الطمات ؟!.. أخشيه أن نسمع الأنين تحت مطارق الصرمان ؟!.».
أصبح مسئولا عن ثلاث شقيقات . والمياة لا ترحم .

لافتقاده إلى الحنان ، كان ـ كما يقول ـ يصطنع حيلا لإثارة عطف الآخرين : «شاش طبى يلفه على رقبته .. ضمادة حول معصمه .. رياط عنق أسود ليوهم الناس بفقد عزيز !.... ترى هل كان هذا الحالم الباحث عن الحنان يعيش في أرض قاطة ؟.. فتشنا عن إجابة لهذا السؤال أثناء دراستنا لاقاصيصه . وخلصنا إلى أنه كان يصادف النماء في الأرض الجدباء . وهذه الصفحات «من أوراق العمر » تلتقط بعض الأغصان من البقع الخضراء . إنه لا يحمل ضغينة لأحد .. لهذا جات وجوهه ناصع بياضها ، مرهق كدحها .

في مصتهل حديثه عن ابنته الصغرى يقول إنها ألقَّت برأسها

الصغير على صدره وقالت فى حرارة: « أجبك .. أحبك جداً ! .. يومها بكى: « فوجئت باللحظة التى بدت لى غريبة ! .. » ويهتف من قلبه لقلبه: ما كان أحوجنى إلى قلب طاهر يحبنى .. أنا الذى حرمت الحنان فى طفولتى وصباى .. » ويختم حديثه عنها بالحديث الشريف : « إن لله خلقا خلقهم لقضاء الناس .. يفزع إليهم الناس فى حوائجهم . أولئك هم الأمنون من عذاب يوم القيامة » .

وحين يتحدث عن مدينة المنصورة يسميها : « المدينة الصغيرة » أو « مدينتي الصغيرة » ولا توجد مدينة صغيرة بين اوراقه هذه غيرها . فهر يسمى المدن بأسمائها . ثمة « المدينة القريبة » . وهي تتبع المدينة الصغيرة ومع ذلك « يصفها بالصغر « حرنا في تفسير هذا الأمر . فالمنصورة مدينة عظيمة . كنا نشعر بهذا الاساس - صغارا - ونحن نجوس خلال شوارعها ، وتتنسم عبير انتصاراتها ، وتتنزه على نيلها من حديقة فريال إلى حديقة شجرة الدر . وكانوا يسمونها « عروس النيل » ، كما أن المنيا « عروس الصعيد » . أزعم أن صاحبنا لايقارن بينها وبين القاهرة التي نزح إليها . فالقاهرة لا تقارن حتى بالاسكندرية . وأن اعتاد الناس على المقابلة بينهما عشقا لعروس البحر المتوسط . أخيرا .. اهتدیت إلى تفسیراً راحنی إنه يحتویها في معدره یشعر أنها ابنته هناء ، أو ابنته الكبرى التي كتبت إلى إمها ذات يوم توصيها بأبيها لافتقاده الحنان في طفولته وصباه : « ويتسامل من يومها متعجبا ، كيف فطنت هذه البنت لذلك ، وهي بعد في مقتبل العمر ؟ .أهو الإدراك الباكر للأشياء .. أم الإحساس الانساني بما حرم منه أبوها في ماضي أيامه ، لليتم المبكر ؟ .. ومن ثم يعيش محروما مما كان يود أن يجده عند أمها

كذلك فانه يشعر ـ في زعمي ـ عند ذكر المنصورة بلمسات حنان لم يعرفها في غيرها ، سواء في دمياط أو القاهرة ، وهما المدينتان الكبيرتان اللتان عايشهما منذ شبابه الباكر . ولقد شهدت دمياط شطرا هاما من كفاحه الثقافي ، وشهدت بكفاحه منذ أن أمبيح من الكتاب الدائمين لجريدة « أخبار دمياط » كبرى المجلات الاقليمية وأهمها في تلك الفترة ، واقترن بإحدى بناتها ، وانجبت له أولاده ، وعاش معها إلى أن توفاها الله طيلة أربعين عاما . ونزح من دمياط إلى القاهرة ، وضاع في زحامها سنين عددا . ولم يعرف الأمان إلا في شيخوخته عندما اقترن بسيدة فاضلة ترعاه ويرعى طفلها . ولم يعد يؤرقه سوى أنه تاركهما في مهب الريح اليوم أو غدا .. الساعة أو في أي ساعة بعد الساعة : « طاب له العيش معها .. هي وولدها طفل السادسة .. وتسائل لم فقط وشمس العمر توشك أن تغيب ، تحلو الحياة ؟ .. ألكى يزيد التشبث بها ، والخوف ، بل الفرع من فقدها ؟ يغزى الأسى قلبه لاقتراب النهاية .. فهناك الأعزاء والأخلاء الذين لا يود مفارقتهم . يسمعها تغنى وهى تطهو الطعام ، أو تعد له القهوة .. هي الحياة بوجه جديد تعيشها معه .. سعيدة بها بعد ما ذاقت مرارة الأيام مع زوجها الأول .. يتحسر لأجلها ولأجل الولد .. يتمنى لو امتدت أيامه لنا لتطول سعادتها » . من الى جوه المشرقة التي منادفها وجه مطربة القدس قابلها في الأتوبيس القادم من دمياط . كانت تجلس في المقعد الأخير وسط ثلاثة رجال هم أفراد فرقتها . يطل المنان من نظراتها . وجه وادع جميل ، شعيرات بيضاء تتخلل الليل ، تجاعيد خفيفة تحيط بعينيها . دعته لزيارتها شقة قديمة خالية من الأثاث في بيت عتيق . كانت مطربة بإذاعة القدس أيام الانتداب البريطاني ، لديها بعض إسطوانات لأغانيها ، اليوم تمضى شهور دون أن تدعى لإحياء فرح: زاحمتها الشابات الخليعات اللاتى يرددن الأغانى الهابطة. غنت على عودها: « غنى الربيع بلسان الطير » بكى وهى تردد: المية فى الأرض جفت » . لا أعرف الأغنية ، لكنى أحسست بما يريد أن يوصله . وقبلت المطربة جبينه عندما وصلت إليها عواطفه . سئاته أن يحدثها عن نفسه . كان يذهب اليها كل مساء فتستقبلة بذات القبلة وتردعه بها . كانت تحتطن رأسه فى صدرها . كم كانت تتمنى أن يكون لها ابن مثله . لم تنجب من زوجها الفلسطينى ، تركها عندما قررت العودة . ماتت فى وباء الكوليرا . كتب قصتها بعد خمسة عشر عاما بعنوان : « أزهار » لينزف فى سطورها دموعا غزيرة » .

إرتبط بمطربة القدس برباط الأمومة ، ويمؤسس نادى البحراوى الرياضى برباط الأبوة ـ استشعران رجوده في حياته يرطب هجيرها بعد مبارتي المصارعة ورفع الاتقال في « نادى الزقازيق » ، باتوا ليلتهم على سطح أحد الفنادق. حين شعر بالبرد تقدم منه البحراوى بون أن يحدث صعوتا وألقى عليه ملاءة سرير ، واستدار في صمت متجها للصلاة « آه يا بحراوى ! .. ليتني ابنك .. لينك أبي .. » ، أخبره البحراوي أنه عاش طيلة حياته وحيداً . في صباه ، كان يحمل على ظهره الأجولة الثقيلة في طلاة حياته وحيداً . في صباه ، كان يحمل على ظهره الأجولة الثقيلة في دكاكين العطارين . كان يشجع مرتادى النادى على ألعاب « المقلة » و « المتوازى » . ودعا هواة السباحة الذين كانوا يلعبون تحت كوبرى السكة ورغم رقة حاله استأجر قاربا كبيرا كان يحمل في مقدمته صينيتي « المكرونة والبطاطس باالحم » . واثناء السباحة كان يناول السباحين قطع السكر وحبات العنب . وكانت الرحلة تعتد إلى خمسة أميال منطلقة قطع السكر وحبات العنب . وكانت الرحلة تعتد إلى خمسة أميال منطلقة قطع السكر وحبات العنب . وكانت الرحلة تعتد إلى خمسة أميال منطلقة

من أمام المستشفى الأميرى منتهية عند قرية الطويلة ، ثم العودة . فى سنيه الأخيرة كان يحلم بحج البيت وزيادة الرسول . لم يستطم أن يحقق الأمنية ، فقاده شوقه إلى السويس ، وتسلل إلى غرفة آلات إحدى البواخر . وقيل أنه دفن بالأراضى الحجازية .

ولتعدد صداقاته وتشعب علاقاته تعرفنا على نماذج عدة لتفانى الأصدقاء وعظمة البسطاء . ومن بينها صفاء الذي كان يسبح معه تحت كويرى القطارات . جذبه إليه نقاء سريرته وسماحة خلقه وتركه بيت أسرته الثرية حين تزوجت الأم بأحد الطامعين في ثروتها . ولدقة رسمه للشخصية لم تستغرب عندما اقترن بفتاة من بيوت البغاء ومن بينها أيضا زميله في الشركة الذين كانوا يسمونه « أبو سكينة » واشتهر بثوراته ضد تعنت أصحاب العمل ، وكثرة الصدام مع رؤسائه . وكان يستعين بموهبته الزجلية في الدعوة لمرشح الوفد . وعندما تغير نظام المحكم تبين له قيام النظام الجديد على الأكاذيب فاستعرت ثورته إلى أن هدده رئيس مجلس الإدارة الثورى بتشريده ففاجاته أزمة القلب ، أثناء ترجهه إلى مكتبه ، ولم تمهله سوى بضع دقائق .

ورغم الظروف المحبطة التى أحاطت بصاحبنا نراه يقبل على الحياة بشهية مفتوحة ، فيجيد السباحة ولا يهاب عبور النيل أيام الفيضان ، ويشترك في النادي الرياضي ، ويواظب على القرءة ، ويعشق الموسيقي والفناء وله معها حكايات وتجارب ، ففضلا عن حكايته مع مطربه القدس كان يكتب الأغاني لفرق العوالم بالمنصورة دون أجر ، وكان يسعده أن تتردد أغانيه في الأفراح ، ويتأكد تنوقه للفناء عن طريق أكثر من حكاية من بينها أنه أثناء تواجذه بالنادي الرياضي ذات لله استوقفه صوت عبد الوهاب يأتي إليه من حفل يقام بدار السينما

الملاصقة النادى . استند إلى شجرة النبق المرتفعة وأرهف السمع . كان يردد الموال الذى سبق أن غناه فى فيلمه الأول : « سبع سواقى بتنعى لم طفولى نار » . وكان يردده بألمان مختلفة سحرته . ثم غنى لأول مرة : « حيبى أنت ما ليش غيرك .. » وسجلها للأذاعة ـ فيما بعد ـ مستبدلا بلفظة « حبيبى » سالفظة « حياتى » .

ولا شك أن أمثال هذه اللقطات تهم تاريخ الفن . ومن بينها ما ذكره له صديقه أبى سكينه عندما عاد من القاهرة ذات مرة . قال إنه شاهد عبد الوهاب واستمع إليه فى سرداق كبير . وأنه غنى قصيدة جديدة اسمها « كليوباترا » . وكان بالحفل باشاوات مصر . ورئيس الديوان الملكى أحمد حسنين باشا الذى استقبل ليلى مراد بحفارة ، الديوان الملكى أحمد حسنين باشا الذى استقبل ليلى مراد بحفارة ، لقصيدة ـ يا بنى ـ مدهشة .. رائعة .. كأنها أبواب تنفتع على الزمان البعيد .. » . ومن بين الحكايات التى تجدر الإشارة إليها أن أحد أصدقائه كان يجد قوت عياله بصعوبة متنقلا بين أعمال متعددة . فهداه تفكيره إلى مقابلة أم كلثيم أثناء زيارتها لقريتها ، وطلبت أم كلثيم من النبوى اسماعيل ـ وزير الداخلية فيما بعد ـ أن يهتم بأمره فألحقه بشرطة السكة الصديد التي كان على راسها في ذلك الوقت . ولا أستطيع من بندقيته التى سرقها البدو في خط مرسى مطروح . ثم آثر الهـرب خوفا من المحاكمة تاركا زوجه وعياله .

ورغم اقبال محمد كمال محمد على الحياة ، وتعدد نشاطاته ، كان وضعه الاجتماعي يكبله ، ويسعد إلى من قابله ببشاشة .. شخص يرى أنه د من الأكابر ، ويشيد بغضله للإنتفات إليه أثناء سيره . كان البحرواي بأنس إلى قدامى الرياضيين . يفدون إليه كل ليلة التسامر ، ويداعبون الرباع على القريمى ابن العائلة الكبيرة بالكلمات اللأدعة . وكان يقابلة كثيرا في الطريق ، أنيقا في حلله المتعددة وأربطة عنقه المتنوعة ، ويده في جيب بنطلونه استكمالا اللوجاهة ، فيبادره بابتسامه طيبة : « اهلا يا محمد . ازيك يا محمد » . « اعجب لتواضعه وبساطته ، وهو ابن الأكابر .. لكني أقول لنفس مفسرا : « إنها خلق « الرياض ! » . وخلق « الرياضي » فلسنا أمام منافسة تتطلب التسامح وإنما أمام موقف من الحياة أعم وأشمل قد يصل إليه الرياضي من باب التسامح .

وكان يهرب من الحب إذا تبين له أن المحبوبة من « بنات الأكابر». وقع في هذه الورطة مرتين ، وفي الثالثة أضيف الأختلاف الكابر». وقع في هذه الورطة مرتين ، وفي الثالثة أضيف الأختلاف البيني إلى الوضع الأجتماعي . ورضفت الفتاة للتقاليد ، وتزوجت واستقرت مع زوجها في باريس . وفي ليلة الوداع غنت له : « قصة الأمس » لتعبر عن حتمية الفراق . وانهمرت دموعها وهي تريد : « كنت لي أمل الدنيا وبنيا أملي » وذكر صاحبنا أن الشاعر أحمد فتحي ودع الحياة منتحرافي « نبسيون » يأسا من عودة الحبيبة التي هجرته . ولا نعرف من أين أتي بهذه القصة ؟ .. المعتمد حتى الأن ما ذكره صالح جودت في كتابه : « شاعر الكرنك » . من أنه عاد من السعودية إلى القاهرة وفي جعبته أخلاف مما كسبه . وظل كما كان طول حياته متلافا ، واتخذ مقاما له في الفرفة رقم ١٤ من فندق كارلتون بشارع ٢٦ يوليو بالقاهرة وراح يقضى كل لياليه في هذه الفتره استولت عليه السوداوية

التى كانت تنتهى به فى كثير من اليالى إلى البكاء المر ، كلما تذكر سلسلة الفشل التى اتصلت طقاتها عبر حياته ، وصعد ليلة ٤ يوليو ١٩٦٠ إلى غرفته ، وأحس أنه متعب واتصل بأصدقائه من الأطباء فلم يجد منهم أحدا ، وفى الصباح يصل الطبيب فيجد أن رحمه الله بشاعرنا قد سبقته فى ساعة مجهولة من الليل : « وهكذا يذهب أحمد فتحى للقاء ربه وحيدا لا يجد حول مضدعه من يسمع منه أنشودة البجعة ... أخر الأناشيد فى حياة كل شاعر » .

ولصالح جوبت مكانة في هذه الأوراق ، وإن لم يذكر صاحبنا اسمه . وكان صالح جوبت ممن تنبهوا إلى موهبته . كان يلتقي يه يوم الجمعه في فندق سميراميس القديم . وكان لقاؤهما يبدد حساساته بالأعتراب . يذهب إليه مبكرا قبل الالتفاف حول توفيق الحكيم . يعرض عليه قصصه ويستمع إلى ملاحظاته . قال له ـ ذات مرة ـ إقرأه نا نا ، لإميل زولا ثم اعد كتابة القصة . وهين اخبره أنه قرأها في صباه بروايات الحبيب . قال له إن قراعه لها اليوم ستختلف . وكان يستريح عند تنفيذ ملاحظاته . وأثر ه الشيخ مرسى » في حياة صاحبنا الأدبية أيما تثير . كان الشيخ الشاب كتاب صغير يعلم فيه الصبية بالقرية . وبعد تعاوفهما كان يئتي إليه مشيا كل جمعة . فيقرأ أشعاره أولا . ثم وبعد تعاوفهما كان يئتي إليه مشيا كل جمعة . فيقرأ أشعاره أولا . ثم همنجواي قبلا ، وهي أن يعيش الحياة ويقرأ كثيرا ثم تأتي الكتابة . ويذكر أنه استفاد منه كثيرا حتى شبه علاقته به ، بعلاقة جوركي بتواستوي لها .. وبالبته قال بكور ديلنكي . فكلاهما من أبناء الشعب الكادح مثلهما .

وربما كانت « حورية » هي السبب في إقدام محمد كمال محمد عَى الكتَّةِ . كانت تأتَّى إلى بيتهم وهي تلف جسدها الدن بملاحتها ، وتقعد إلى جواره على الكنبة الخشبية تعلوا الحمرة وجهها ، وتسند -منله - قدميها على المنضدة الصغيرة التي يستذكر عليها دروسه ، طالبة أن يكتب خطابا إلى حبيبها . كانت تحنى وجها متوهجا على الورقة كأنها تحتضنها وهي ترجوه أن يقرأ ما كتب. وكان الطالب يهتم بخطاباتها لها، ويضمنها كلمات لزكى مبارك ينتقبها من خطاباته التي كان ينشرها في مجلة « الصباح » إلى « ليلي المريضة في العراق » . ثم طور أسلوبه بالتخلى عن هذه الطريقة ، فمن غير المعقول أن يفهم حبيبها كلمات زكى مبارك وهو يجلس في الخراية المجاورة يشد إلى صدره قوائم الخيل لتقليم حوافرها وتركيب حدوات جديدة لها . ويبدو أن الحبيب نفسه لم يكن يهتم بأن تقرأ الخطابات عليه ، وإن قرئت فلن يفهم منها شيئًا ، كما يبدو من الصورة التي التقطها الكاتب له في كتابه هذا : « من أوراق العمر » . وفي قصته التي كتبها بعد عشرين عاما بعنوان : « حبيبها والكلمات » . وقد أشار الكاتب في بعض الفصول إلى « قصص القصص » .

وكنا نود أن تعبر عناوين الفصول عن شخصياتها ، ولا تكتفى بالإشارة إلى حقب زمنية . كذلك ما كان أغنى كاتبنا عن أبيات الشعر والأقوال المئورة التى تتصدر بعض الفصول ، وتصل ـ أحيانا ـ إلى خواتيمها .. بيد أننا نعود فنقول أنها ربما كانت خلجات تتأبى على الافصاح . يؤكد ذلك قوله في صدر الكتاب : « كثيرة هي أوراق العمر .. لكن القلم يعصى أن يتذول كل السطور .. يعصى ولا يطاوع » .

### الكتاب:عصف الرياح

## مجموعة قصص

ه المؤلف: محمد كمال محمد

• الناشر؛ دار النيل للطبع والنشر

ه تاريخ النشر . ٢٠٠٣ س

يشعر محمد كمال محمد في كثير من قصص : « عصف الرياح» بدنو الأجل. وهذا أمر طبيعى ، بعد أن بلغنا من العمر ما بلغنا .. ويأخذ هذا الأمر عنده إحساسا بالغ الرهافة . في قصنة : « انسحاب يمزج لحظة الشعور بالانسحاب من الحياة بأجواء الطبيعة ، ويصل إلى أن الدنيا « عزيزة .. غالبة » . « صحا عند الفجر واهنا . لم يعتد أن يستيقظ في مثل هذه الساعة . سمع زقزقة العصافير التي لم يسمعها منذ سنوات لأنه يكون عادة في أعمق ساعات نومه ، بعد أن يلازمه الأرق لفترة طويلة .. ذكري وحيدة من ذكريات العمر .. الحنين الذي فات موعده يستعر وحشة واشتياقا للمرأة التي كان يسعي إليها لسنوات فلا يظفر بغير الوعود والأماني .. نهض ليفتح باب الشرفة . كأنما ليزيح حاجزا بينه وبين ضوء النهار المنبثق » ترد في خاطره الزوجة التي لم تصحبه سوي في حَريف أيامه وهي تضع له الكرسي في الشرفة كل مساء كان يسمع زقزقة العصافير التي تشآلف مع الطبيعة لتمثل الحياة في إشراقها يراها تقف علي شجرة صغيرة وسط الزهور في المشتل المجاور « أية عصفورة منها استيقظت قبل رفيقاتها لتغني للصباح وتقبل خدي الوردة وتنشق عبقها .. كان صبي المشتل يأتي إليه كل أسبوع بباقة من الزهور هل يستطيع أن يمتلك لحظة من الزمان ليذرف

في قصدة «على جناح طائر أبيض » تعاوده علته بعد طواف الوداع كان يتوق إلي زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستطع بعد أن أمر الطبيب ابنته أن يظل ملازما الفراش يؤرقه توقه إلي زيارة قبر الرسول وصحابته الأطهار: أبو بكر وعمر وفي البقيع عثمان وحمدزة، ورفاقه الشهداء في أحد . لا يحزنه الموت في الأراضي المقدسة، وإنما تكربه محنة ابنته في غربتها يشفق عليها من قسوة التجربة « عند الكعبة وروحه تطوف بالبيت الحرام ... والكل حوله في ميزان لا إله إلا الله .. دعا بالرحمة لأم الأبناء، وإن كانت أشقته كثيرا ... وبالصبر والسلوي والعوض دعا لابنته الي المكومة التي فقدت ولديها ولابنته الوسطي، أكثر بناته برا به وحنانا عليه وحبا له ، انهمرت الدعوات لها من أعماقه «...» لأبنائه جميعا دعا كثيرا والدموع تغرق وجهه .

وعن فقد ابنته المكلومة لولديها يكتب قصة « الرحلة » ويذكر في قصنه علي جناح طائر أبيض » الزوجة الشابة التي أخلصت له الود في شيخوخته وسخت عليه بطيب العشرة كما نكرها في قصة « إنسحاب » ويذكر حفيده ابن السابعة عشرة الذي طلب منه بصوت خافت كالهمس أن يدعر له ليموت شهيداً .

ويمهد اموقف قصتي: « أنسحاب علي جناح طائر أبيض » بقصتين أخريين ففي « البكاء » كان علي الشيخ الكبير أن يصعد إلي الدور السادس لإنجاز المهمة التي جاء من أجلها ولا يعنينا أمر المهمة في شيء وإنما صعوده السلالم لتعطل المصبعد عند الدور الثالث بدأت قواه تخور وتتهدم أعضاؤه وعند الخامس توقف بينما ظلت يده معتمدة علي السياح الحديدي ، الطالعون والنازلون لا يعبقون به ، تملكه الإنهاك

لكنه أبي أن يجلس علي السلم ،

ذلك لا يليق به وبالمهمة التي جاء من أجلها ، سمع من يساله لماذا تبكي يا عمي ؟ ونقابل هذا الجسد المنهك مرة أخري في قصة : «انتظار» وكان الراوي يري « العجوز » يقف منحني الظهر مستندا إلي القائم الحديدي بجوار المقاعد فأجلسه وقرر مساعدته علي صعود الاتوبيس . لكنه عند حضوره هرول مع الصاعدين وكان الرجل يقف علي الرصيف منحنيا يلاحق الاتوبيس المغادر بنظرة أوجعت الراوي .

وشخص قصة : « أهي » تعاتبه اخته لأنه لم يخبرها بمرضه الطويل ، كانت جات برفقة زوجها ليشتري بضاعة لدكانه ، لم يعن به غير الجيران . سمع شجارا بين اخته وزوجها ، لأنها أدخلت الولد حجرته فمرض . تركا ، البيت بون أن يرياه .. سمعت الجارة صرخات الأخت التي كان زوجها يلطمها فانزعجت ولبست جلبابها مقاوياً ، نبتت براعم الحب في قلبه : « أهي التي ستبقي له في دنياه ؟ » .

ولا ينسي كاتبنا الأم في معظم مجموعاته . وفي هذه المجموعة تطالعنا : « دمعة لها » التي يفتتحها بقوله « أيام غير أيامها .. أيامهما ، والجرح يعيشها .. يود بقلب باك أو عادت تحيا انتقاسمه فيهنأ بها .. والجرح القديم غائر نازف .. وانكسارها هناك يسكن أعماقه .. ولاعة شقاء ذلك الزمان مقيمة .. لا تغادر » .. يوقظ أحلامه الشجن والذكري : « ثمة يد حانية تربت علي صدره ، لا يري وجه صاحبها .. لكنه كان يعرف أنها يدها .. فمن غيرها يحنو ؟ يراها في عوبته من المدرسة تبيع الفول والطعمية على عربة يتركها لها زوجها المجدور ، نو الغم المعوج والاسنان الشوهاء المهشمة . كثيرا ما كان يضربها . ذات يوم راي الدم ينحدر من فمها طردها فاستأجرت حجرة قريبة في زقاق ضيق ..

يتأني المؤلف عندما ينقلان عفشهما القليل ليزيد القلب لوعة . كل ما تملكه سرير حديدي قديم ، حملت أحد أعمدته وخرجت حمل عمودا ولحق بها . وعندما حمل شباك السرير هروات إليه ، ولم تدعه يحمل غير اوح واحد من الخشب ويعود ليحمل أخر ، ونقلت الطبلية وحصيرة جديدة كانت تودعها عند الجارة . ودقت مسمارا في الحائط لثيابهما . وكانت عندما تستحم تناوله قميصها القديم ليجفف جسده ، وعندما ذهب إليها عندما كانت تعمل في محلج القطن ، لم تنس عين المؤلف اللاقطة قنفذا كبيرا كان يتكرم بين أكياس القطن المكدسة في الفناء الواسع مستدفئا في نهار شات . وكان يبتعد عنها عندما تبيع الخس حتي لا يعرف زمالاته في المدرسة الإلزامية أنه «اين باثعة الخس ». وحين أمرها الطبيب الا تبرح الغراش «أدرك أنه الآن يتوجب عليه تبادل الدور معها ». ويواجهنا الموت في لقطة :«الولد» وفيها يري الأب الذي يقيم بعيدا عن ابنه في المنام أن والده يتالم . طوت قدماء الواهنتان السلم، وعن طريق الهاتف تأكد من مرضه ، فأخذ يركض لها هذا ،. وفي لقطة «الشرفة» يعلم شاعرا أن ثمة فتاة تود أن تتعرف عليه وقبل أن يتم التعارف تأتبه العلة . ويموت وحيدا، وهما لقطتان لا يطاولان المستوي الفني للمؤلف وفي قصة «الغياب» يميت الأديب حبيبته علي الورق لأنها تتأبي عليه في الواقع . ونضمها ، فنيا ـ إلي اللقطتين السابقتين وتعتبر قصة : «من يعطي» لقطة مصطنعة وشخصها ينتقل من مقهي إلي مقهي ليخالط الناس . وفي هذه المرة رأي شابا يسرع إلي المقهي والمطر ينهمر «وجه ذابل» عود ناحل قميص رقيق قديم مبتل بماء المطر يتهدل علي كتفيه .. صندل قاتم في القدمين تبلك أصابعه ، بنطال حائل اللون تجعد قيماشيه الرخيص .. وضع علي المنضدة الرخامية كراسة وشرع يكتب ومن الحوار الذي دار بينهما نعلم أنه أنيب جاء من القرية لحتل مكانا في المدينة فيحذره شخص القصة ويضع في جيبه نقودا دون أن يدري ، ويخلع سترته الجلاية ويطرحها عليه وعلي أي حال فإن النهاية حواتها إلي أمنية مشروعة تمناها شخص القصة وهو يرتدي ثياب المؤلف . داو وجد في صباه من يعطيه مرة لصالح الدنيا .. ولصار الحياة وجه أخر».

والوحدة التي يتردد صداها كثيرا في قصصه تكاد تعادل الموت في قصة. : « ساكن حجرة في الزقاق» وسبق أن رأينا شخص قصة « أنسحاب» ينسحب من الحياة وتراه في هذه القصة كانمايتلاشي فيها هو يعود من عمله تحت المطر مرتديا معطفا قديما فوق بذلته الصفراء ذات الأزرار النحاسية اللامعة وتحت ربطه حزمة كبيرة من الكرات الشمامي » ويفتح حجرته للأطفال الذين يلتفون حوله يأكلون الفول السوداني والحمص ، وستمعون إلي حواديته وفوازيره وعندما يتلفر وقت الغروب في مجيئه لا يجد بيتا مفتوحا أو أحدا يقف في شرفة ولا أطفال يطلون عليه هنا أو هناك في لياليه التالية بحس كانما يتلاشي».

ويزداد الآلم علي شخص قصة : حساكن الكهف، تلتف قدماه في الطريق ، وتتداعي تحت جسده النحيل يصعد المنحدرات القليلة الواطنة الارتفاع في الشنوراع كانما يصعد الجبل ، ويميل وهو في خريف العمر إلى ممرضة، وبها لا يشعر بالآلم بجوارها ويعاوده حين يغادر العيادة «ثمة سحب خريف توقفت فوق رأسه برهة .. وانداحت تظلل الشارع الهادي .. لم يعد يذهب إلي هناك . . يشتهي أن يراها يشتهي الحب .. ويخاف الشجون والأوجاع ، بقيت الذكري تناوشه في أكثر أيالي الحدة.

وقصة : «الرحلة، تحدثنا عن صبي تمكن منه الداء الخبيث «لك من العمر تسع سنوات صحبتك شهورا كانها الدهر بطوله ، في الغرقة الضيقة ذات الرقم الذي وضعوه علي بابها .. سكن جسدك الناحل شيطان خبيث أسمه الداء .. ولا دواء .. مشاهدات تتابعها عيناي في كل ساعات النهار والليل زجاجات تعلقها المحاليل بجانبك وفوق رأسك .. الوجه الجميل غيبت نضرته تحت الجلد الرقيق .. الأنابيب الدقيقة وإبر المحاقن مغروسة في جسدك .. ألام هائلة تسحق سائر أعضائك

تسحقك كلك .. الصرخة وآهات التوجع حين يلهب السائل المسكن لسانك وشفتيك ... وضراعتك إلي الله في براءة تمزق قلبي «يارب أرحني» .

وتتعدد اللقطات المشحونة بالأسي والآلم في غرفة مجاورة «صبية» تدلف في رقة من الباب المغلق أو الموارب كملاك صغيرة بغير جناحين وفي غرفة قريبة صبي آخر وثمة لقاءات حبيبة بين القلوب المسغيرة ، وترحل المسبية ثم يرحل الصبي هو الآخر «جاء دوري .. أحان يوم الرحيل ؟ » .

المرض «اللعين يهاجمهم بلا رحمة .. وليس له شفاء .. هذا الكيماوي الرهيب الذي يعالجونهم به دواء جحيمي قاتل .. كأنه والمرض يتحالفان معا للقضاء علي الفريسة .

يطالعنا محمد كمال محمد . في مجموعاته المختلفة ـ بتمدوير دقيق لبعض لحظات من حياته وإذا كانت السمة الفالبة علي هذه المجموعة هي الرحيل أو اقترابه فإن قصة : «العزلة » تحدثنا عن مشكلة العمر الجديد فشخص القصة بلغ مائه وإبعة عشر عاما فأصبح أعجوبة العجائب وتشعر من عنوان القصة أنه يعيش في عزلة تامة فرضها عليه الناس وهـ و يتساط من ذا الذي تعتريه الرغبة أن تنقطع صلته بالحياة .. عدا اليائس من حاله ويقارن بينه وبين الشجرة العتيقة المواجهة لداره «مائه عام ويزيد ... ولا أحد يطاردها كما يطاردونه ».

محمد محمود عبد الرازق – جريدة القاهرة الثقال الوطئي في المنصورة بين لطيفة الزيات ومعمد كمال معمد معمد معمود عبد الرزاق

في الحادية عشرة من عمرها ، أطلت لطيفة الزيات من شرفة بيتها في شارع العباسي في المنصورة لتتكن شخصيتها في هذه الله الله الله الحظة : «لا أحد يجبرني ، لا أحد يملك أن يجبرني ، لا أبي يحاول انتزاعي من الشرفة حتي لا أري ولا أسمع ، ولا أمي تبكي بلا صوت ، وأنا أنتقض بالشعور بالعجز ، بالاسي ، بالقهر ورصاص البوليس يردي عن النعل من بين المتظاهرين ذلك اليوم ، وأنا أصرخ بعجزي عن النول إلي الشلرع لايقاف الرصاص الذي ينطلق من البنادق السوداء ، أسقط الطفلة عني ، والصبية تبلغ قبل أوان اللبوغ متخمة بمعرفة تتعدي حدود البيت لتشكل الوطن في كليته ، ومصيري المستقبل يتحدد في التو واللحظة وأنا أدخل باب الالتزام الوطني من أقسي وأعنف أبواب ، يضنيني الرجوع ولو قليلا عنه ، ويحملني هذا الرجوع الشعور بالإثم ، ويعذبني اختناق صوتي حين يختنق ، ويحدوني رجاء لا يبين : أن أظل قادرة علي قول : «لا لكل

مظالم الدنياء .

كان ذلك في يوم من أيام عام ١٩٣٤ تذكر الكاتبة في أوراقها الشخصية (حملة تفتيش ، كتاب الهلال ، العدد ٢٠٥ ، أكتربر ١٩٩٢) .. حين رفض إسماعيل صدقي السماح لزعيم الوفد بزيارة الأقاليم وعندما أوقف حركة القطارات وصل موكب النصاس إلي المنصورة في السيارات ، فهرعت البلدية إلى حفر الخنادق في الشوارع الرئيسية لتحول دون تقدم الموكب ، وكانت الشوارع تعج بالاف المتظاهرين ، فحملوا سيارة الزعيم علي الاكتاف متجاوزين بها الخنادق . وتدخلت الشرطة بإطلاق الرصاص ، فانحسرت الأمواج البشرية موجة بعد موجة ، و « مع بنادق سوداد طويلة كابية ، ومع قذائف الطوب تنهال علي رجال البوليس ، مع الأجساد تتعري الرصاص والملابس تتحول إلي مشاعل توقد شعلة العشق والموت ، مع أربعة عشر قتيلا عدتهم الصبية قتيلا بعد قتيل وعربة الإسعاف في كل مرة تنصفق ، مع شارع العباسي في مدينة المنصورة في يوم من أيام ١٩٣٤ ، وقد تفجرت أحشاؤه وانطرح مغتصبا ، وحفئة متبقية من رجال البوليس . ودم لم يعد يفور كالنافورة أحمر قانيا ، ينزلق قطرة فقطرة مختلطا بطين الشارع ، ينحبس أسود مقحما ، تحولت الطقلة إلي الصبية ، تتعرف علي الشر مجسداً علي مستوي الدولة ، وسقطت الطفلة التي وجدت الملاذ في حضن أمها من شرور الدنيا .

ويحدثنا محمد كمال محمد عن ذات الفترة بنفس المدينة في روايته : « الجراد والزقاق» ( دار النيل بالمنيل ، ٢٠٠٤) وسبق أن أشار في الرواية التي سبقتها «الهشيم» ( دار النيل بالمنيل ٢٠٠٣) إلى

بيت محمود بك نصير الذي كان يقيم به النصاس باشا عند زيارته المدينة ، وإلي دار محمد باشا الشناوي الذي أنشأ المعهد الديني بالمدينة .

ويتألف الزقاق في: « الجراد والزقاق» من أربعة بيوت متقابلة . ويذكر ـ زاهر ـ أن بيت «خديوية» يتكون من طابقين . الأرضي إسطبل للمنطور ، والثاني من حجرتين لها ولزرجها «مرسال دحدح» والبيت المالصق له نو طابقين أيضا ، وبيت أخر نو طابق واحد في نهاية الزقاق يمتلكه طلبة العزبي جنايني البلدية وصاحب المشتل الكبير بجوار سكة حديد الفرنساوي في أطراف المدينة المالاصقة لجبانة الشيخ ضرغام ، وبجاور بيت نهاية الزقاق البيت الذي يسكنه زاهر ـ الشخصية الرئيسه ـ مع أمه وأختيه في حجريته الأرضيتين وتقيم «حسيبة» صاحبة البيت ونوجها «فوزي سبرتو» منادي السيارات في موقف ميدان المحطة . وعلي ناصية الزقاق مقلة «عبده الويشي» يقابلها على الناحية الأخرى دكان «أنور حجي» الخياط .

وكان زاهر صديقا لمرسال رغم فارق السن الكبيير بينهما . يجد عنده نوعا من العطف والأسف لواقعة الصعب ، وتوقفه عن الدراسة الإنزامية . أما زميله محمود العزبي فكان يشمت فيه ويعايره لعدم استطاعته دفع مصروفات المدرسة الأميرية مثله ، وكان أحمد العزبي الاخ غير الشقيق لمحمد يجيء إلي الزقاق كثيرا مرتديا لباس كتائب الوقد : « القميص الأزرق والبنطاون والحبل الابيض المجدول يحيط صدره ويلتف حول كتفه فيتأمل مرسال مشيته الواثقة الناطقة بالقوة والفتوة ويقول لزاهر : « يذكرني أحمد العزبي بأيام الشباب في حي الحوار الذي نشأت فيه ، وكنت أسكنه قبل انتقالي إلي حي ميت حدر ...

وزواجي من خديوية الأرملة .. واشتغالي حوذيا علي عربتها العنطور . » ثم يتنهد قائلا · « أين كان هذا الشاب أحمد العزبي أيام معاركنا المعروفة مع عساكر صدقي رئيس الحكمة ؟! .. «الوفديون منذ سعد زغلول لا يعملون إلا لمصلحة بلدهم .. لو حكيت لك ماذا كنا نقطه أثناء حكم صدقي الذي كان يحكم الشعب بالحديد والنار لن تصدق ».

وأيا كان القالب الذي ترتضيه الذكريات ، فإنها بتجسيدها للتاريخ ، تضفي عليه الروح التي قد يغظها أو يتغافل عنها المؤرخون ، وهم يسردون الحقائق المجردة . وقد تناول «مرسال دحدح» معارك الوفديين بالمنصورة مع حكومة صدقي بصورة تتحد مع رؤيا الميفة الزيات ، وإن اختلفت زوايا المنظور .

وبدت نبرات صوت مرسال حزينة آسية عندما تذكر موت أخيه الذي كان يخطط «لمقاومتنا» البطولية لبطش صدقي المعروف بعدائه الشديد للوفديين وزعيمهم مصطفي النحاس » وكان مرسال وقتها في بداية الشباب يشتغل مع أخيه في نجارة الأبواب والشبابيك في حي الموار المشهور بأنه قلعة الوفد ، وكان النحاس يأتي للحي عند زيارته المنصورة ، وينزل في ضيافة محمود بك نصير في قصره علي النيل المسمي «بيت الأمة» ، والملاحمق لقصر محمد الشناوي باشا قطب الوفد في الدقهلية ، وفي ضحي يوم جاء النحاس يرافقه سينوت حنا ، واستقبلته المئات علي رصيف المحطة ، وأملل عليهم من نافذة العربية رافعا يده بالتحية وقذف شفيق مرسال بمنديله نحوه فسقط علي أرض العربة ، وانحني النحاس باشا والتقط المنديل وألقي به إلي صاحبه فارتفع صياحه «في مسيرته» يهتف بحياة زعيم الوفد ، وتدفقت مئات من حي الحواريرحبون بالزعيم ، والتقوا حوله في شارع المدير يحاولون

مصافحته ، وفجأة أطاحت قوات البوليس بالمتدافعين ، واخترق أحد العساكر الجماهير المحيطة بالزعيم مسددا سونكي البندقية إلي صدره وفي لحظة احتضنه سينوت حنا ، وهاج الأهالي وتدافعوا نحو النحاس دوسقط أبو الليل مريض الصدر تحت الأرجل وهو يحاول الوصول إلي النحاس ليحضنه ، وهاجمت عساكر الخيالة القادمة من شارع البحر الأهالي يضربون الرؤوس والأجساد بالعصبي « بينما تعالي الصياح الفراغ : «كلهم .. لا يزالون أحياء أمام عيني الآن : مآمون صلي .. أبو الفراغ : «كلهم .. لا يزالون أحياء أمام عيني الآن : مآمون صلي .. أبو ليلة .. محمد الزهار .. الشيخ عبادة إمام زاوية وأبور النور .. مهدي العسال .. عفيفي الجزمجي الملقب بماشيست الجبار شجيع السينما لاحترافه المصارعة .. مصطفي الفسخاني .. أبو لمونة .. مهران شتا البال .. كان هم صدقي كسر أنوف أهل الحوار..».

ويعد نجاة النحاس من حادث السونكي ، جاء وابور الزلط في شارع المدير ليسد الطريق ، ويحول بين النحاس والأهالي الذين كان معظمهم من العمال والصناع ، واجتمع مرسال ورفاقه في زواية الشيخ عبادة . وقرروا التصدي لعساكر الغيالة . كان أبر ليلة الكهربائي يزودهم بالأسلاك الكهربائية التي يسلمها إلي مهدي العسال ومحمد الزهار . وكانوا يسطون في الليل علي ورشة الخواجة موردخ النمساوي للمياه الفازية ، ويحملون صناديق الزجاجات الفارغة ويصعدون بها إلي أسطح البيوت يتعهد تعبئتها بالرمل الذي يأتي به الشيخ عبادة في حجره ومعه مهران شتا من النيل في أيام البغاف . وكان أبو لمونة الذي كسرت ساقه ووضعت في الجبس لسقوطه بين رصيف المحطة والقطار ليلة استقبالهم للنحاس ، يعاونهم في تعبئة الزجاجات ، ويحتفظ والقطار ليلة استقبالهم للنحاس ، يعاونهم في تعبئة الزجاجات ، ويحتفظ

السميكة في أعمدة النور بعرض الشارع علي ارتفاع قليل من الأرض الأسفلتية وبرخونها فوق الأرض ، وحين يهجم العساك بخبولهم يجنبون الأسلاك بقوة فتتمثر الخيول ويقع العساكر من فوقها ، في حين كان النسوان ومصطفي درويش فوق الأسطح يقنفون العساكر بالزجاجات . وعند تكاثر العساكر يختفون في ميدان سيدي ياسين ، وحواري ستوته الضيقة ، وفضاء سوق الثلاثاء في نهاية شارع المدير الذي تحميه كثرة البيوت ، وخلف وابور النور ، وفي جنينة على عبد الرازق وينهضون في الصباح الباكر ليروا عن بعد أثار الدماء وشظايا الزجاج المتناثرة علي أسفلت الشارع .

وكانوا يلجئون إلي حظر تجوال العمال والصناع طوال النهار ، فيحملون الكتب والكراسات لإيهامهم بأنهم تلاميذ يذهبون إلي مدارسهم وما إن يقع أحدهم في أيديهم حتى يجرونه إلى قسم البوليس ليعاقب بدفع عضرين قرشاً ، وكان مبلغا كبيرا لا يملكه الكثيرون ومن المغامرات التي لا ينساها مرسال يوم ركب وأخوه والشيخ عبادة وإمام صلي وعفيفي الجزمجي عربة حنطور من داير البندر بعيدا عن أعين العساكر المرابطين في شارع المدير وتوجهوا إلي شارع البحر . ومشي الحنطور في بطء وهم يرقبون من بعيد وقفة المأمور « ضخم الجثة مفتول الشارب » علي الرصيف المواجه الشارع ومن خلفه النيل . كانت عينه يقظة تتجه إلي شارع المدير ليأمر عساكره بالقبض علي من يعر في الشارع . ولم يشعر المأمور إلا وهم يطوقونه بمشاركة الحوذي، وينهالون عليه ضربا بالعصي ، بعد أن أطاح الشيخ عبادة بطربوشه من فوق رأسه . وقبل أن ينتبه أحد لما يحدث صرخ أخوه إلقاء المأمور في النيل ، وسقط علي الأرض في اللحظة ذاتها برصاصة جاءته من شارع

المدير ، فحملوا المأمور وألقوه علي منحدر الشارع وتركوه يتدحرج إلي أسفل ، وبينما كان الرفاق بقفزون إلي المنطور تراجع مرسال ليحتضن أخاه وبيكي و ومن حظ المأسور اللعين قلة ماء النيل في أيام الجفاف » .

وتوفي مرسال أثناء سفر زاهر للعمل ، وحل محله « ستوسي » -كان زاهر بحاجة إلي مداقة إنسان آخر في الزقاق بعد أن فقد والطمأتينة الوادعة التي كانت تغمره بها صداقته لمرسال » ومسارحه سنوسي بأنه لقيط لا يعرف له أهلا . وأنه كان يعيش في ملجأ للقطاء . وأن خديثوية تعرف حكايته ، وأبدت ارتياحها له لأنه - في تقديرها -أضمن من أي حوذي أخر لتفرغه ، والكونه سيبيت في الإصطبل فتستأنس بوجوده في الليل ، ولاحظ زاهر جرأته في الحديث ، وكلماته المتدنية « وإشاراته المستمرة بيديه المخضبتين بالحناء » ثم عكر صفو صداقتهما نظرته لوسيلة زوجة طلبة العزبي ، ولاحظ زاهر تمسحه بمحمود العزبي عندما التحق بمعهد الكونستبلات بعد حصوله علي الابتدائية ، برغم نفور محمود منه وحدته في مضاطبته إذا اقتضى الأمر ، لكنه كان يبتِهج لموقفه من أخيه أحمد الذي لا يميل إليه سنوسي لارتدائه « القميص الأزرق » : « ماذا يظن نفسه ؟ .. » ويضحك محمود العزبي قائلا: « مغرور .. يتصور نفسه بطلا وطنيا لا نضمامه إلي جماعة القمصان الزرق ، ويضيف في سخرية إنه يشتبك كل يوم في معارك مع شباب « القمصان الخضر » المنتمين لحزب مصر الفتاة ويهزأ من أحمد حسين - زعيم الحزب - ويقول لا زعيم إلا النحاس ليبدى مناضلا في عين الوفديين وكل مرة يحضر فيها أحمد حسين يهاجمه مع شباب القمصان الزرقاء ويعتدون عليه بالضرب .

ويوم غرق أسمهان وقف محمود العزبي في زي كونستابل المرور

راكبا الموتوسيكل أمام « المقلة » يحكي لصاحبها عن حادث غرقها في ضحي اليوم بون تأثر كأنه يتكلم عن شيء عادي لا يثير الأسي بينما كان زاهر يقف علي رأس الزقاق : « كنت في المرور هناك بين طلخا وقرية شرنقاش المجاورة التي غرقت عندها أسمهان .. رأيت الحادث بعيني .. انحرفت السيارة التي كانت تركبها أسمهان مع صديقتها وسقطت في الترعة .. الأهالي جاوا من كل ناحية .. السائق الذي نجا بالقفز من السيارة قبل سقوطها قال إنها أسمهان !.. لم يصدق الأهالي أن أسمهان الشهيرة الجميلة تغرق في الترعة !.. بدأوا يجمعون قش الأرز من هنا ومن هناك وغطوا جثتها هي وصديقتها ووقفوا حول الجثتين حزاني .. وبعض النسوان كن يبكين ..». لم تكمل أسمهان بورها في فيلم «غرام وانتقام» الذي كانت تمثله مع يوسف وهبي .

أدار محرك الموتوسيكل وانطلق يفرقع مختالا ، بعد أن رمق زاهر بنظرة استعلاء أتبعها بابتسامة ساخرة . وظل زاهر وافقاً تثير خياله أغنية أسمهان : « دخلت مرة الجنينة» ثم استدار يدخل البيت والعزن يغمر قلبه .

وقبل قتل «خديوية» والاستيلاء على نقودها وترك سنوسي للزقاق، كان زاهر قد رفض أن يخطب سنوسي أخته أمتثال . وانقطعت الصلة بين الأثنين بعد مقتل خديوية ، فلم يعد أحدهما يري الآخر . وذات مساء كان زاهر يسير متمهلا في شارع البحر المظلم الخالي . وكان المقهي الواسع الملاصق لدار سينما رويال » يطلي أبوابه الزجاجية المغلقة باللون الأزرق ، كما هو الحال مع كافة ومتاجر المدينة توقيا لفارات الطائرات الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية . وكانت دار السينما قد تحوات إلى عنابر يسكنها عساكر الإنجليز منذ بداية الحرب بعد أن قدمها صاحبها الإنجليزي « راؤول » لهم . وكان مشهدا مألوفا أن يري المارة القليلون أمام دار السينما ليلا ، بعض عساكر الإنجليز يقفون بنجسادهم العارية الحمراء بالشورت الكاكي . وفي أيديهم أكواب كبيرة من الزنك ذات الأيدي يصتسون فيها الجعة ويتسامرون ويتضاحكون . وفيما كان زاهر يجتاز الطريق شاهد منظرا أشعل الدم في عروقه . فقد كان أربعة عساكر يتحلقون حول فتاة مذعورة تحاول الإفلات منهم دون أن يصدر منها صوت . وجذبها أحدهم محاولا جرها إلى داخل الدار والفتاة تقاوم في صعت التخلص منه .

وبون تردد اندفع زاهر نحوهم ، وأحاط الفتاة بذراعيه محاولا تخليصها من بينهم . ورغم لكمات العساكر راح يضرب بيديه الأثنتين أكتافهم مستميتا بجانب الفتاة وفجأة رفت حولهم فرقعات كرباج حوذي حنطور ، وأخذ يهوي بالكرباج على ظهورهم، ويحدث فرقعات في الهواء لإرهابهم ولا يدري زاهر كيف خرج مع الفتاة من المعركة ، بعد اختفاء العساكر داخل دار السينما . ركض الأثنان ودخلا شارعا جانبيا. وقالت له إنها خادمة كانت في طريقها إلى دكان الكواء ، ونصحها زاهر أن تسلك في العودة طريقا أخر ، وتركها عند نادي البحراوي الرياضي ، وانحدر في الشارع إلى طريق بيته ، وفجأة وجد سنوسي يقف بعربة حنطور أمام محل «راندو بواق الحلواني» . وعرف زاهر أنه الحوذي الذي هاجم العساكر ، «كانوا يقتلونك .. ما الذي جاء بهم ليسكنوا دار السينما .. ماذا جاء بهم أصلا المنصورة ؟.. أعرف أن لهم ورشة لصيانة الطائرات أمام قرية شاوة .. ملعون أبوهم !..» وبدا زاهر متأثرا بموقف سنوسي . وثمة إشارة تفيد أنه سيعود مرة أخري لخطبة أمتثال، ورضاء زاهر: «حول زاهر رأسه نحو أمتثال الواقفة بالقرب منه .. خفضت رأسها في حياء .. » .

## الفقرفي, زائرةالليل ، محمدمحمود عبدالرازق

تدور معظم قصص محمد كمال محمد حول القهر والفاقة ، كما سبق أن ذكرنا في دراسة لنا بعنوان : « سنوات القهر والفاقة»(). ولا تضرج مجموعة : « زائرة الليل » عن هذا الإطار . في القصة التي أختارتها المجموعة عنوانا لها ، نعيش في مصيف رأس البر الذي جدد مالمحه في قصص أخري وإن لم يذكر أسمه . وتشير إليه في هذه القصة عششه المقامة بسدد البوص والأكياب ، وقريبه من دمياط «كنت سأجيء في العصر .. لكنني عدت من دمياط متأخرة .. كنت مع ابنتي نتفرج علي الأثاث هناك » . وإشارته إلي البر الثاني حيث توجد عزبة البرج ، وإن لم يشر إلي أسمها كذلك . كان يتحدث عن مهندسة الميناء حينما قال : « أشتري لها الأشياء من قرية البر الثاني . تريحني أحيانا من حمل شكائر الأسمنت .. » .

وتدور الوقائع في فصل الشتاء: « القطرة فوق خشب السقف في أول الليل زحفت كدودة .. ثم قبل أن تعبر من ركنها بدأت تتلوي كثعبان مخيف لتصل إلي الجانب الآخر .. فيما كان خارج الحجرة يفح بالمطر الهاطل و «حين ثقل الرذاذ في البداية ، استحال الليل الساكن في الشارع الخالي سوادا ، بعدما انسحب التيار الكهربي ، كالعادة في تلك الليالي توقيا للخطر في شتاء المصيف بأسلاكه التي لا يغطي أغير أعواد البوص والأكياب» . ولم يجد بدا من نفض الغطاء عنه بعد أن تبلل ، ونفذت البرودة تتسع عظامه .

ومع قصف الرعد سمع طرقة علي الباب . إنها هي .. تلك التي كان يحبها : « الحجرتان المتجاوتان في مبني العمل ورفاقنا هناك .. الأقارب .. الكل يعرف .. ومال الفزانة الذي في هوزتك ، تحتالين لتنفذي منه بورقة مزورة .. لجراحة القلب المعتل .. » ويضحي بنفسه من أجلها مدعيا أنه مرتكب الجريمة .

أصرت علي أن تصحبه معها يقيم عند ابنتها ، وقبل أن يرد بكلمة انغلقت عيناها ، ثم تهاوت أمامه ، تلقفها بين ذراعيه كاتما الصرخة في صدره ، ويجيد المؤلف تصوير الجو الشتائي الموازي للمأساة : « والمطر العائد حاد فوق رأسه ، كانما السقف ينسحق تحت وطأته .. فرد الملاة المبللة فوق الجسد الساكن .. ثم تغلف بالبطانية واقعي علي الأرض في جواره ، منكمشا يرتعد دون انتظار لانفراج

وبالموت تختتم قصة : « الحضن » أيضاً . وهي قصة أخري من قصص الشقاء ، وإن كانت بدايتها هنيئة : «كنا نقضي أوقاتا حلوة .. ينغنني ليال إلي منيرة المهدية نسمع غناها ونستمتع .. غنت ليلة وعلي رأسها شمعدانا عاليا ، تتوسطه شمعة مرتفعة « ياشمعة العز إيدي .. أنا اشتريتك بإيدي ».. وبعد منيرة المهدية تعرفنا البعدة علي شيخ الحارة مخاطبة مهني الذي تنتظره : « وأنت شيخ حارة كنت تخوف الزقاق بالمأمور والضابط والعسكري .. توالس علي المكومة مع أنفار القرعة والمختبئين من الجهادية . وتقبض الجنيهات .. أعطاك الزمن المقلوب دكان الفراشة .. تسقي القهوة في الماتم وتغتال أهل الميت وتملأ بالفلوس جيبك ..» .

أما سبب أنتظار الجدة لمهني ، فضربه لعقيدها النبي يعمل عند ر لكسره فنجان قهوة . وها هي تسحب كرسيها القديم من ركنه المعتم تحت السلم ، وتلتقط عصاها المركونة علي باب المجرة ، وتتكيء علي كتف الصبي بكوعها النحيل، لتخطي عتبة البيت بساقها العليلة متوجعة ولا ينسي المؤلف أن يذكرنما بالصلاق القديم الذي كان يقرم بدور الطبيب: « زأرت مستديرة تجر الكرسي الذي أسندته إلي الصائط بجوار الباب، هادرة بالسخط لغياب الحلاق العجوز الذي يجيء ليلمىق دود العلق بساقها ، فيمتص منها الدم كرصفنه لها ليسكن الآلم » . وأقسمت أن تجر مهني بالعصا من رقبته .

وعندما وصل كانت فارقت الحياة:

«حدقت في مرمومة الشفتين بنظرة ثابتة .. ورأسها مسندا إلي الحائط دون حركة ..

ارتطمت ساقي بساقها فلم تتوجع..

حملقت مرتعدا ، ثم ارتميت بركبتي في حجرها أهز كتفيها .. انكفأ رأسها على صدري ساكنا..

عن يساري أطلت رؤوس من النوافذ الراطئة في ذيل الزقاق .

انفتحت كف جدتي فهوت العصبا ساقطة ..

خلفي توقف مهني وعيناه تتقب ظهري ..

احتضنتها بقوة مرتعبا .. أداري عنه وجهها ..

أخاف لو عرف ..».

ولم يؤثر تكرار الموت بالقصنين في صدقهما . فقد كان مبرراً في الحالين ، خاصة وقد مهد له الكاتب بالقلب المعتل في الأولي ، والشيخوخة في الثانية .

ويحدثنا الكاتب عن وسائل المواصلات في العديد من قصصه . ومنها في هُذَه المجموعة حديثه عن الأتربيس في القصة السابقة : « ثم بدأت أحكي لها عن الترعة التي خضت ماها الضحل البر الآخر الذي تمشي فيه عربات الارتوبيس لاركب إحداها قبل أن يلحق بي مهني .. والكمساري الذي أوقفني على قدمي في العربة طوال الطريق حتى لا أقعد بطين الجلباب على مقعد » . وفي قصته «شوك القنفد» حدثنا عن «قطارات الفرنساوي » . ويفتتح قصنه : «لا مبوه بقوله له : « عند نهاية خط قطارات الدلتا في مدينة طلخا .. كان يقع الدكان المؤجر اليوناني لامبو من شركة سكك حديد الدلتا .. كان يقع الدكان المؤجر اليوناني كناظر محطة أتوبيسات الدلتا .. التي كانت تسير موازية الخطوط الحديدية للقطارات .. والتي لم يخصص لها مبني أو كشك للمحطة توفيرا النققات .. وكان عامل الموقف معي يجلس بالمقهي القريب في انتظار قدوم السيارات من طنطا لموقفها في نهاية الخط وعودتها القيام بعمله المكلف به .. » .

ويمتد التقاط كاتبنا لصور الفقر إلي اليونانيين الذين هاجروا من بلادهم سعيا وراء الرزق . كان والد لامبو خبازا فقيرا في أثينا ، ضاق بابنه لتعطله ، فاتهمه بتهمة لا يعلمها ، وعندما لطمه الضابط قرر الهجرة . وفي المنصورة تقلب في أعمال متنوعة حتى عاونه بعض اليونانيين علي استئجار الدكان . وكان وخاليا من الأشياء التي تباع في مثل هذه الدكاكين المنتشرة علي الخطوط في المحطات ، والتي لا تزجر لغير اليونانيين» ، ولم تشر القصة إلى أسباب عدم تأجيرها لغيرهم .

وكان ركاب قطارات الدلتا من الفقراء الكانحين الذين يتزاحمون علي القطارات الضيقة الرصول إلي قراهم ، ومن ثم لم تكن المنطقة تصلح لمثل هذه الدكاكين . وكان الراوي يعطف علي لامبو لكهولته وفقره ، فيمده بسننوتشات الفول والطعمية التي يسميها «شطائر» : «كان يعيش مرارة الوحدة وشح العيش » فانتهي إلي الارتماء في مهاوي الرئيلة ، فمين اقترب الراوي من المحطة ذات يوم ، مرق من جواره في المحطة الدينين، وأشار المحلة المينين، وأشار الاميو إليهما فدلقا إلى الداخل

وتنتهي القصة ـ في نظرنا ـ عند قول الراوي : «تحولت الصدمة إلي وجوم ملك علي نفسي » . : « منذ الساعة سأجعل من المقهي مقرا لي أباشر عملي ، لأتبعد عن هناك .. لن أستعيد صحبة لامبو .. نظر تحت قدميه واختار طريقه .. فهل أطالب بأن استعر في صداقته .. » .

ويفتتح قصة : « الدفء في الشتاء » بقوله : « خرجت زوجتي إلي الشرفة بجلبابي المنتفخ حول جسدها الناحل ، جففت بنيل الجلباب ذراعبها المشمرين من بلل الماء ، ثم أطلت علي السماء .. كان قميصي الصوف يتكوم داخل الحمام في طبق الصباح الفويط مفسولا ، وعصير النهار الشتائي منذر بالكثير » « وثمة فتق كبير في الجلباب يبين تحت إبطها ، فلخنت ترتقه . وكانت تخرج إلي الشرفة» تتحسس القميص وتعتصر بقايا الماء المتجمع في ياقته وأكمامه » وأخيرا « صفت السماء ولمعت النجوم المتقرقة » فجلست راضية ، و« تشكلت اللوحة واكتملت » علي رأي الزوج ، قالت : « البرد قارس حقا في الصباح البكر .. لكنك ستلبس وتستدفيء »

« مست »

« نظرت في وجهها وكانت عيني خارج الشرفة .. »

تشكلت اللوحة واكتملت ..

تأملتها منكسرا..»

وتعانق الخيانه الفقر في قصة : « شوك القنذ، قتحن أمام ثلاثة من الأصدقاء ، هم الراوي ، وحسن العامل في دكان الخبز ، المعطوب القدم ونصحي الكمساري في قطارات الفرنساوي، وعرف الراوي أن حسن يعاشر أخت نصحي معاشرة الأزواج: « كنا في ألليل .. منذ لحظات كانت ميسرة تنسل من الضلفة المفتوحة بين ضلف الدكان الثلاثة خارجة .. انفلت في سرعة دهشت لها من عمياء .. إلي مدخل بيتهم الملاصق ... » . وثب حسن برجله غير المعطوبة » يقبل يده : «أبوس يدك .. لا تقل له ... » . من يومها والراوي يبتزه ، ويحصل علي ما يريد من النقود من درج « البنك » .

وكان يخرج من حارتهم القريبة جائما « عنده أجد الأكل الذي يجيئه من بيت صاحب الدكان » يهل عليهم نصحي بابتسامته ونايه الأبنوس الذي يؤنسه في ليالي استراحات الفرنساي: « انتظراني ؟ ستنكلان سمكا طازجا جئت به اليوم من المطرية » . وهربت شقيقة الراوي الصغيرة جوعا . هل اختطفتها أنياب الزيلة من أنياب الجوع ، كما فعلت مع « لامبو » ؟ .. « خلت المنضدة الصغيرة من أربعتنا .. لم تعد ثمة وجبات نتطق لها حول المنضدة .. يسحب كل منا رغيفه حين يوجد ليلوكه وحده دون إدام ..

وفي نهاية القصة يحاول الراوي الاعتداء على ميسرة. في فراغ المدخل المعتم ، فتصرخ مستغيثة . أنقذها حسن من بين براثته ، وكاد أن يقتله لولا ظهور نصحي : « افلتتني يد حسن متراجعا يلهث .. ونظرة نصحي ينقلها بيننا ذاهلا .

انفلت خارجا .. أكتم وحوحة الألم .. والدم المنبثق من رقبتي .. حيوان زاحف .. الهاربة والجرح .. ليت نصحي تأخر لحظة واحدة .. كان تجويف رأسي ينزخسة .

أنزف خزيا ...

وكان الراوي منذ البداية يشعر بنذالته ، ويصف نفسه بالفاظ ندهش لها ، أو يكشف عن افتعالاته المصطنعة مثل : « هززت كتفي في صفاقة » و« نهضت مغلفا ملامحي باحتجاج غاضب » .

وفضلا عما يتمتع به محمد كمال محمد من موهبة التصوير فإنه يستعيض عنه - أحيانا - بالتأمل الشاعري . ففي قصة : « حبنا » لا تنفلت عقدة لسان الحبيب ليخطبها من والدها بسبب الفاقة ، فتتصدع العلاقة : تعلقت عيني بها أنود عنها الزحام لكي تعود ، أو تنتظر حتي أودع .. في صمت .. عبرت الحدود واختفت بعد خطوات ..

ربماً يوما ياحبيبتي تنحل عقدة اللسان .. لكنك لن تنتظري السنوات ، فهل سنبقي حبيبين حتى آخر الزمان .. وحبنا .. هل نرضاه غريبن على الزمان ..

(١) مجلة الثقافة الجديدة ١٩٩٨ .

#### عصف الرياح ولفة المهمشين عند محمد كمال محمد

#### محمدخليل

مجلة الثقافة الجديدة يونيو ٢٠٠٦

يقولون إن كل إنسان بداخله قصمة واحدة علي الأقل ... ويريد هذا الإنسان أو يتمني أن يسمعه أحد أو يعطيه أننيه ليفضي إليه بقصته ... وهذه الرغبة بالطبع تتوقف علي قدرته علي الحكي المستقطب والمؤثر ليستمع إليه الآخرون .

وواقع الأمر أيضا ـ من الخبرات السابقة لمبدعي القصة القصيرة ـ أن القصة القصيرة الجيدة هي التي تختزل في داخلها جوهر الدراما الحياتية والخبرة الإنسانية بصفة عامة ... وتتوقف القدرة علي الجودة في براعة الكاتب وقدرته علي التوصيل من خلال إخلاصه الشديد في البناء الفني لقصته ، وصدقه الشديد أيضًا في التفاعل مع تجربته ولقطته التي أختارها الكتابة كما يشير مورافيا وغيره .

والقصة القصيرة لأنها قصيرة ... وتنطلق كطلقة البندقية من المرسل « الكاتب » إلي المتلقي «القاريء» أو المستمع » لابد وأن لا تخطيء الهدف ...

والقصة القصيرة كما نعرف في - اختبار عنصر الزمن - قد تركز علي لحظة أو علي سنة أو حياة كاملة تقدم من خلالها المواقف المتوترة أو الساخرة ... المواقف التي تتصف بالمرح أو الماسي ... المواقف التي المادية أو المعقدة ... والقصة القصيرة - كما يقول مررخوها - عند كتابتها في أي لغة من اللغات فإن الكاتب عن طريق التكثيف الدرامي وذكاء الكاتب وصدقه الفني وجديته وسخريته أيضا - حسبما - يملي عليه الموقف - يمكنه السيطرة علي القاريء والمستمع .

هذه المقدمة كان من اللازم أن أبدأ بها حديثي أو رئيتي لمجموعة و عصف الرياح» للكاتب المبدع محمد كمال محمد .. والقراءة المبدئية أو الاستقبال مع عالم أي مبدع أصبحت الآن لا تبدأ من متن الكتاب وإنما من غلاف الكتاب ... إذن فنحن الآن سوف ندخل عالم الابيب محمد كمال محمد - أو عالم هذه المجموعة ... من الغلاف ... وكما يقول الممثل الشعبي والجواب ببان من عنوانه » فالغلاف يطالعنا بثلاث شجرات عاليات ذات فروع كثيرة ومتداخلة تماما لكنها - مجردة تعلي مجرد إشارة إلي وجود حياة داخل جذوع وفروع هذه الاشجار ... ولو حذف الكاتب اسم المجموعة من الغلاف وترك اختيار الاسم للقراء لما اختلفوا أو ترديوا أو اختاروا غير هذا العنوان ... وهو عنوان يعكس الأقول أو العبثية أو انعدام الجدوي

أو علي الأقل يترك أثراً تشاؤمياً لدي القاري، .... إلا أن توزيع اللونين الأزرق والأبيض بدرجاتهما المختلفة في قضاء هذه اللرحة يخفي بعض الأفرى الذي يستاح إلي مجهود كبير في اتجاه التفاؤل والأمل في حياة أفضل .. إذن فهذا الفلاف يعطينا فكرة مسبقة عن الأثر والرؤية التشاؤمية التي أشرنا إليها .

## البناءالفني

وتضم مجموعة « عصف الرياح » للأديب محمد كمال تسعأ وعشرين قصة متباينة الطول إلي حد كبير ... فهناك ست عشرة قصة لا يتجاوز طول القصمة الواحدة صفحتين ونصف ... بهذا العدد من القصم سبعاً لا تتجاوز القصة صفحة واحدة ... ودلالة ذلك كثافة القطة واللحظة التي أختارها الكاتب ببراعة شديدة ... ومن اللافت للنظر أيضا أن القصم التي لا تتجاوز المنفحتين ونصف أن عناوين هذه القصص تتكون من كلمة واحدة وهي : الولد ، ونحصد ، الشرفة ، البكاء ، البعد ، انتظار ، المغلوب ، العزلة ، ارتعاد ، البريق ، الغياب وقصتان تحملان عنوانا من كلمة واحدة إحداهما تتكون من سبع مفحات وهي قصة الرحلة ... والثانية : أهي ؟ وتتكون من صفحتين ونصف . كما أن هناك تسع قصص لا تتجاوز صفحاتها خمس صفحات ( أي ما بين ثلاث وأربع صفحات ) ثم بعد ذلك أطول قصص المجموعة وهي عصف الرياح ٥١ صفحة ، حجرة قديمة في فندق حديث المصفحات ، الصفحة ، الصفيران والسرداب تسع صفحات ، الرحلة سبع

أما العناوين التي لا تزيد عن كلمتين فيبلغ عددها ثماني قصص وخمس قصمص يزيد عنوانها عن كلمتين ، وهي قصمص : علي جناح طائر أبيض ، هجرة قليمة في فندق هبيث ، شيء من هناك ، ساكن حجرة في الزقاق ، الركض حول المائدة .

وييقي لنا من الخريصة أو الشكل العام لبناء المجموعة أن نتعرف علي مدخل الكاتب القصمص من حيث كيفية بدء القصص والشخصيات واستخدام الضمائر.

فنجد أن الكاتب قد استخدم الفعل الماضي كبداية للقصة في سبع عشرة قصة . والفعل المضارع في ثلاث قصص وهي : « شيء من هناك ، من يعطي ، ساكن الكهف » والجمل علي التوالي : يتبدل الحال عاجلاً في دارنا ، ينتقل من مقهي في النهار ، يراها في عيادة الطبيب الذي يتردد عليه في أغلب الأيام ... وقصتان تبدأن بأسماء وهي : دمعة لها وجملة الابتداء تقول : أيام غير أيامها .. أيامهما .. والزمن الأخر .. وجملة الابتداء تقول سنوات غابت في قلب الزمان .. وتبقي قصة واحدة تبدأ بظرف مكان وهي قصة « الركض حول المائدة وجملة الابتداء تقول : خلف عربات الاتربيس المسرعة .

كما أن هناك بعض القصص التي تبدأ بأحد حروف الجر وهي خسس قصص .. • عصف الرياح • ، البريق ، الغياب ، ساكن حجرة في الزقاق ، كنا ثلاثة ... وهذا التنوع في كلمة البدء يساعد علي وضع المتلقي في الحالة التي تبدأ بها القصة . والجملة الفعلية الماضية قد تجمل القاريء يسترخي عند القراءة مع استدعاء الراوي للحدث من الذاكرة ... وبالتالي فإن القاريء يتعامل مع الحدث الذي يبدأ في الماضي ببعض الاسترخاء أن الفتور وكنته يستمع إلي قصة أن حدوثة من الجدة ... علي عكس القصة التي تعني على المضارعة التي تعني

أما شخصيات محمد كمال محمد قليست لها أسماء مثل السمي واسعك وإنما نتعرف عليها من خلال صفاتها أو وظائفها و مثل قالت الأم أو تحرك الأب أو نظر الأخ أو تحدث الصديق أو عالج الطبيب ... أو حضرت المعرضة وهكذا يظهر القاريء أن محمد كمال محمد لا يخلع علي شخصياته الأسماء العادية المسجلة في بطاقاتنا باستثناء بعض الأسماء لبعض الشخصيات مثل شخصية « الزغبي » في قصة » مجرة قديمة في فندق حديث » وشخصية شهبر في قصة « شهبر » وشخصية العم يماني في قصة « ساكن حجرة في الزقاق » وشخصية خليل بك » في قصة « شيء من هناك » وشخصية الطفل « احمد » في قصة الرحلة » رغم أن الاسم لم يتردد ذكره في القصة غير مرة واحدة عكس القصص السابقة ... وشخصيات الأطفال « سامح وجميل وسونيا « في قصة « الزمن الآخر » رغم أنها ليست شخصيات محورية في القصة . . وشخصية « نعيم وخيرية » في قصة « كنا ثلاثة » .

والمعني كما أري في عدم إطلاق الكاتب أسماء محددة علي شخصياته هو الإشارة إلي شيوع هذه النماذج في المجتع ... وهي أيضا دلالة فنية قوية قد تقترب من دلالات الترميز في الأعمال الإبداعية الناجحة . حيث أنها إشارة إلي أن هذه الشخصيات في المجتمع تحتاج إلي المساعدة والمعاونة من القادرين علي العطاء سواء كانت هذه القدرة للأنظمة الحاكمة التي تملك كل شيء .. المال والنفوذ والسلطة .. أو من الأغنياء الذين تتضخم ثرواتهم علي حسباب القادرين وغير القادرين علي السواء ..

وإذا كان التحليل النفسي الشخصية في الأعمال الإبداعية لم يستطع إقصاء الذات ـ ذات الكاتب أو المبدع ـ فإننا بالتالي لا نستطيع إقصاء ذات محمد كمال محمد عن شخصيات قصصه ـ فأنت تشعر بطيف الكاتب يحوم حول هذه الشخصيات فهو صديق اشهبو كما في قصة «شهبو» وصديق للزغبي أيضا في قصة « حجرة قديمة في فندق حدث» .

وهذا يؤكد أو يجبب علي السؤال الذي طرحه «أندريه جرين» حول مسالة تأثير الكاتب في شخصياته حيث يتسامل : هل من الممكن عدم إقامة أي علاقة بين الإنسان وإبداعه ؟ فمن أي قوي يقتات هذا الابداع إن لم يكن من تلك التي تعمل عند المبدع ؟ (عين زائدة) - وبالتالي فإن المبنع الحقيقي لقصص الكاتب هو المستودع الكبير لحكاياته وخبراته ومواجهاته في حياته وهو رأي لتشيكوف أيضا أن العين الزائدة هي التي أشار إليها جرين .. فقاريء محمد كمال محمد لا يستطيع أن يفلت من أسره بسبب العين الزائدة الو اعية للكاتب ... فهو إما صديق للشخصية كما قلنا أو متحدث باسمها - راو - أو متعاطف معها - يظهر ذلك بوضوح من خلال الضمائر التي يستخدمها - حيث يستخدم ضمير الغائب في واحد وعشرين قصة - وضمير المتكام في ثماني قصص - وضمير المخاطب في قصة واحدة .

والقمس التي يستخدم فيها الكاتب ضمير المتكام هي القصص التي تدور أو تحوم حول دائرة الاعتراف ، والاعتراف تعبير عن ضعف الإنسان في مواجهة كثير من القوي التي يواجهها ... واحظة الاعتراف في حياة أي إنسان تحتاج أحياناً إلي الشجاعة حتي يتقيا توتره ويتخفف من الضغط الداخلي لهذا الموقف ... والكاتب هنا باستخدامه ضمير المتكام يقوم بعملية إفضاء للأخرين من خلال موقف درامي أو لقطة فنية .. ، أو حتي فكرة يكون أساسها الفنتازيا .

#### موضوعات القصص

تتمحور مجموعة «عصف الرياح» للكاتب الكبير محمد كمال محمد حول سنة موضوعات واتجاهات رئيسية تشغل فضاء المجموعة ... وقد نقول أنها الموضوعات الأثيرة التي تشغل عقل الكاتب وقلبه ... بل وتعكس عددا من القيم التي تشكل ضمير الكاتب وتوجعه بشدة وهي

\ - الرحدة والأسي: ويمثل هذا الاتجاه تسع عشرة قصة ثمثل ثاثي المجموعة تقريباً ، وهي قصص: (شهبو ، الولد ، شيء من هناك ، حجرة قديمة في فندق حديث ، الشرفة ، البكاء ، البعيد ، أهي ؟ .. الرحلة ، العزلة ، دمعة لها ، من يعطي .. الغياب . العذراء تحلم ، ساكن حجرة في الزقاق ، الزمن الآخر ، ساكن الكهف ، المفقودة ، انسحاب). ولو تأملنا هذه القصص جميعاً لوجدناها تدور حول شخصيات محبطة تعاني الشعور بالوحدة والأسي .. ورغم أنها تحاول أن تكون غير أنها في النهاية لا تجد غير الأسي والهزيمة .. شخصيات تعيش واقعا مريرا وأليما .

٢ - موضع الخيانة: ويدتل هذا الضرب من القصص ثلاث قصص
 هي: الصغيران والسرداب، عصف الرياح، كنا ثلاثة ... والخيانة هنا
 تمثل كافة أنواع الخيانة مثل الخيانات الزرجية أو خيانات الصداقة.

٣ - موضوع الروحانيات : وتمثله قصة «على جناح طائر أبيض » .

٤ - موضوع الأثانية وحب الذات: وتمثله قصة « انتظار».

ه - موضوع الوفاء: وتمثله قصة «ونحصد».

٦ - الاتجاه السياسي : وتمثله قصة « ارتعاد » .

#### نملاج من قصص المجموعة

قصص الغيانة في المجموعة تعرض واقعاً اجتماعياً مريراً وقاسياً يتكيء علي الجنسين السباب مغتلفة وبوافع متباينة .. قد يكون ضعف الوازع الأخلاقي والليني أو ضعف شخصية الزوج الذي عرف أن زوجته تخونه ولا يتحرك إلا بعد فوات الأوان كما في قصة «عصف الرياح» زوج يعرف أن زوجته تخونه مع آخر ومع ذلك لا يستطيع اتخاذ من أن الخائن الذي يشاركه زوجته قد عاشرها بعد أن يتأكد ذات ليلة والكاتب يستخدم ضعير المتكلم لأن الشخصية في موقف اعتراف ... وينجع الكاتب في أن يجعلنا نستمع الشخصية وكأته يعترف لنا ... ثم ما ينجع الكاتب في أن يجعلنا نستمع الشخصية وكأته يعترف لنا ... ثم ما خلال رسالة يكتبها لها أو رسالة إفضاء الذات أو مجرد تسجيل ذكريات للخلاص من العبء النفسي والألم الشديد ويقول:

« علي رصيف مقهي قريب من البيت رأيته .. الوغد جالسا هناك
 .. أكان في انتظارك ليصحبك إلي وكر الإثم ؟ ... أجل بالتأكيد .. وإلا
 لماذا اختار المقهي القريب من البيت .

بوقدة الأم واشتمال الحقد وفورة الفضب وجدتني أندفع نحوه وأهوي بضرباتي علي وجهه ورأسه بعد ما تهيبت في لحظة خاطفة ضخامة جسمه .. كان بعضها ضربات طائشة كضربات الأعشي .. وعجيب أنه لم يبد مقاومة أو دفاعا أو مبادلة للضربات أو محاولة اتقائها .. أيحس بألم المطعون ؟ .. الجريح ؟ .. الشقي ؟ المعذب ؟ لكنه عند انفلاته مني وابتعاده في منتصف الشارع مضي يقذفني بالشتائم واصفا إياي بالديوث ..ه.

هذا التداعي الشعوري الذي لا تملك أمامه غير أن تصدق وتتفاعل وقد تتعاطف مع هذه الشخصية .. رغم أنها شخصية ضعيفة تمثل نمونجا حادا الشخصية التي تمثل صدق المشاعر في أعلي صورة وأيضا الضعف والتدني في أسوء صورهما .. وكأن الكاتب يقول لنا أن مثل هذه النماذج من الشخصيات لا تستحق الحياة .. أو يلقي باللوم على الشخصية الثانية وهي المرأة أو الزوجة أو الحبيبة يقول :

وبفقدك خسرت .. حقا خسرت .. ! انحطم شيء داخل النفس .. أقارم الصدمة وكنت جنوة الحياة لي .. حتي لا تخمد الجنوة الناشئة التي توقد في حس الوجود ، حتي لا أظل محاصراً بيني وبين نفسي .. حتي يصبح بمقدوري التحرك من بين الأنقاض لأقيم فوقها عالماً جيداً .. حتي أبعث من ظلمة القبر وينبض القلب من جديد .. وكنت أنت الخاسر الأول .. خسراتك فادحة .. إلي أقصىي مدي فادحة .. فهل بعدما أبحت للآخر جسداً كان طاهرا .. خسرانا ؟!» ورغم أننا نستطيع أن نختزل كثيرا من الجمل والكلمات ولا يتأثر السياق أو الأثر المام للقصة .. إلا أن الصدق الغني والواقعي يجعل القاريء لا يتوقف عن الاستمرار في القراءة حتى النهاية .

وهذه القصة مع قصتي «الصغيران والسرداب» ، « وكنا ثلاثة» «يودون معركة ضد الخيانة بكل صورها .. ولا تشير القصص إلي اتهام المرأة فقط وتصدها وحدها بوصمة الغيانة .. وإنما الخيانة في الرجل أيضا .. كما في « الصغيران والسرداب » .. وليس في المرأة وحدها ..

أما قصة دكنا ثلاثة » تدور حول ثلاثة أمسدقاء ... وظائفهم بسيطة ... في مستهل حياتهم ... يترددون علي دار من دور البغاء ... اثنان منهم يقضيان بعض الوقت مع دخيرية » أجمل بنات الدار ... عدا نميم ... عند باب الدار يتركهما وينتظرهما علي المقهي ... وبعن أن يطما يتزوج نميم من خيرية ويأخذ لها حجرة في إحدي القري المجاورة ... وعندما يكتشفان ذلك يندهشان كيف حدث هذا ولماذا ؟ ... رغم أنهم لا يفترقون طويلا ... ونميم شخصية هادئة ورزينة وفقيرة ... ثم يكتشفان أن نميم قد وجدوه في الصباح معلقاً في سقف حجرته بسلك كهرباء ... وناوشتنا الأسئلة طويلاً دون إجابة ... التزمنا الصمت حياله فلم نقاتحه في شيء ... من جانبه ظن أننا لم نعرف فحرمى علي أن لا يغير مسلكه في علاقتنا بقضاء الأوقات النهارية معنا وبعض الأمسيات كما اعتدنا ... عرفنا أنه ابتعد بزوجته عن المدينة مستأجراً حجرة في القرية المجاورة ... في ضحي يوم لطمنا الغبر المفجع ... في سقف حجرته وجدوه في المدباح مشنوقاً ( بسلك كهرباء) .

ومع هذا فالإنسان هو الإنسان ... الفنفوط النفسية ... والفقر والرغبة في إطفاء تار الغريزة قد تدفع إلي اللامبالاة أو الإحباط ( المرة بعد المرة تقوينا إلي هناك أقدامنا مسوقين بالرغبة اللاهبة ... نلقي « خيرية » عند بابها ... ننقم عليها ... ننطقي» رغبتنا ... نرتد عائدين يلازمنا ظل نعيم طول الطريق ... يكتنفنا المسعت الأسيف » - قصة من أجمل قصص المجموعة ... نجح الكاتب في أن يؤثر فينا وينتزع من المنات المنات الأسيف » - قصة من القصة البداية والنهاية ... وأن البداية لابد أن تكون مشوقة تثير اهتمام القاري» وتشده شداً إلي الاستمرار في القراءة حتي النهاية ، وقد تكون البداية من العنوان ذاته ... وكما قال» إنجار ألان بو » أن البداية المركبة أفضل من البدايات الوصفية التي تقبل عنصر التشويق ... كما لتشيكوف وصفاً رائعاً للقصة فيقول إن القصة الجيدة هي التي يدون

مقدمة - أي تدخل في مواجهة الأحداث مباشرة - بلا مقدمات قد تصرف القاريء عن الاستمرار في قراءة القصة - وأري أن محمد كمال محمد قد نجح إلي حد بعيد في بدء معظم قصمص المجموعة ببدايات أو مداخل تجعل القاريء لا يجد فكاكاً عن الاستمرار في القراءة وعلي سبيل المثال هذه البدايات :

١ ـ فتحت الباب للطارق والليل يوشك أن ينتصف ... قصة « شهبو » ص ١٤ .

٢ - في البداية لم يكن هناك إصرار على الإثم قصة « عصف الرياح » ص ١٩ .

٣- رأه في المنام ساعة القيلولة يشكر ألماً قصة « الوك » ص ٣٨ .
 ٤- كان الشاب يهم بصعود قطار المترو قصة « ونحصد » ص ٣٥ .

ه - ينتقل من مقهي إلي مقهي في النهار قصة « من يعطي » ص ٨٢

وهكذا نري بدايات القصيص كلها تقريباً تدفعك دفعاً إلي الاستكشاف أو التقصي أو السعي لمعرفة ما يدود حتي آخر جملة في القصة ... ولكن نكتشف أيضاً أن معظم نهايات القصيص تأتي حاملة لمشاعر الانسحاب من الحياة ، أو اليأس من إصلاح شيء ومكذا علي سبيل المثال :

١ - نهاية قصة « شهبو » « في صباح يوم وقعت عيناي صدفة علي الحادث في الجريدة وصورة الصول السابق بالقيد الحديدي في يديه لسطوة ليلاً علي السيارات في الطريق الزراعي الذي تقع فيه قريته .. غزا الأسي قلبي من أجل صديقي » . ٢ ـ نهاية قصة « عصف الرياح « خسارتك فادحة .. إلي أقصي مدي فادحة .. فهل بعد ما أبحت الآخر جسداً كان طاهراً ... خسرانا ؟» .

٣ ـ نهاية قصة « الولد » لو فقد الحياة لن أعيش بعده .. وهكذا
 معظم النهايات أيضاً .

أ- وانتوقف قليلاً عند هذه القصة التي لم تزد عن صفحة واحدة. أب يري في المنام أن ولده الذي يعسيش في أطراف المسينة مريض .. ينهض الأب مسرعاً ومنزعجاً يتصل بولده فيعرف أنه مريض في ملاً .. د ماذا يريد الكاتب أن يقول ؟ » تواصل أرواح ؟ شفافيه ؟ .. ونكتشف أن الولد يتعاطف مع أبيه حتى لا يكبده مشقة الحضود والمصروفات .. حيث تكتشف أيضاً عندما يقرر الأب أن يذهب فوراً إلي ولده ومعه طبيب أن جبيه خال من النقود ... مقلس .. ثم الجملة الأخيرة أن ينبهنا إليها وقد نجح إلي حد بعيد بل وياقتدار أن يمنحنا شعوراً أن ينبهنا إليها وقد نجح إلي حد بعيد بل وياقتدار أن يمنحنا شعوراً بالتعاطف مع الأب والابن في زمن قصصي لا يتجاوز عدة دقائق وصفحة واحدة تؤكد أن « العين الطوافة » لمحمد كمال محمد قد طافت والتقطت لقطة إنسانية محملة بالكثير من المشاعر والأحاسيس الرقيقة التي يمكنها التأثير في القاري» وتنجع بدرجة كبيرة في بناء مشاعره وأحاسيسه التعلق والغاية النبيلة للفن بصفة عامة .

إذن .....

شخصيات محمد كمال محمد تعاني معاناة شديدة وتختلف المعاناة من شخصية لأخري .. بعضها ـ كما قلنا ـ يعاني الفقر المدقع .. أو معاناة نفسية مثل شخصية الزوج المخدوع في قصة « عصف الرياح » .. أو معاناة أديب مثل شخصية الأديب الناشيء في قصة « من يعطي ، .. ويقول الراوي في هذه القصة و أتصور دائماً أنَّ الأديب الأصيل بطل أو نبي جاء ليغير العالم » .. وبعض هذه القصيص يتناول صفة الجشع الناتج عن الفقر أيضاً فتكون نتيجة هذا الجشع أن تموت الشخصية بطعنة مثل الشخصية المحورية في قصة « البريق » ص ٥٤ .. وهي قصة جيدة إلي حد كبير .. لقطة محددة .. شديدة التكثيف والزمنُ لا يتجاوز نصف ساعة .. نجح الكاتب الراوي بدرجة عالية في إحاطتنا دون ملل - وفي سطور قليلة - بحياتها السابقة التي كانت تحياها .. وهي حياة كانت تتمني أو تشتهي مجرد الحصول علي ثمرة مانجو .. وعندما كان يأتيها زوجها ببطيخة صغيرة كانت تشعر كأنه وضع بين يديها كنزأ .. وعندما سافر الزوج إلي العمل وزينت معصمها بالأساور الذهبية لم تكتف بما حققته وإنما أرادت المزيد .. ولما بلغها أن زوجها يريد العودة انزعجت جداً وأرسلت إليه خطاباً أملته علي بنت الجيران ونلاحظ أملته ـ أي أنها ـ أمية لا تجيد القرامة أو الكتابة وتطلب من زوجها أن يبقي عاماً آخر أو عامين ولا تنسي أن تنكره بالحوالة

ولننظر كيف وصف « محمد كمال محمد » هذه الشخصية الخارجة من قاع المجتمع لتتسلق طبقة أخري يقول : « تصعد سلالم المصرف نشطة بعبا تنها يلمع صدرها بالرسوم المطرزة ... تمضغ اللبان بقم مفتوح ... دست بين أسنانها سنا ذهبية .. تدلف من الباب الواسع تسبقها ابتسامة منتعشة .. تقف أمام شباك الصرف في صف السوء الطويل ... تشاجر المتزاحمات .. تنافر وتنافح عن مكانها ..

تبرق الأساور في نراعها البضة .. توسوس كلما رفعتها جنب الأنن .. 
بين الرسغ والكرع تنحصر دنياها .. تتطلع إلى غطاء نهبي أخر من 
الأساور يتجاور مع الأخرى الجزء العاري الصغير » . بعد ذلك نكتشف 
أن جشعها لا يمتد فقط لتملك أكبر قدر من الذهب أو استغلال زوجها 
وعدم اهتمامها بمعاناته في الغربة واصرارها على أن يبقي هناك مددأ 
أخرى .

ولننظر ماذا حدث عندما جات عجوز من أخر الصف ووقفت أمامها . « جنبت العجوز من شالها الملتف حول رقبتها فكانت تختقها ، دفعتها في صدرها فلوقعتها علي الأرض ... بصقت عليها .. بينما العجوز تدمدم بالشتائم وتدعو عليها .. أسرع وادها يساعدها علي النهوض ونظرة نارية يرشقها بها قابلتها ابتسامة هازئة .. وهي تهبط سلالم المصرف الطريق مفتبطة بما حملته من نقود ارتفعت يد من خلفها تغرس في رقبتها مطواة طويلة النصل »

عالم محمد كمال محمد ... عالم غني بالخبرات الواسعة التي عايشها طوال مسيرته الأدبية الطويلة تكشف لنا ـ كما أوضحنا سلفا ـ عن عين لاقطة وبصيرة صادقة وقريحة ثاقبة كشفت لنا خفايا النفس البشرية في صراعها مع هموم الإنسان اليومية بقلم يقطر صدقا حياتياً وفنياً في أن واحد .. فأنت لا تملك أزاء التوبر الذي ينجع الكاتب في تقجيره بين سطور قصصه إلا أن تتوبر مع التوبر الذي يفجره الحدث وهو ولا شك نجاح المبدع حيث يحقق طرفي المعادلة في الإلقاء والتلقي أو الإرسال والإستقبال .

خصائص أخري أود الإشارة إليها من خصائص مجموعة (عصف الرياح) وهي أن كثيرا من هذه اللقطات أو الإبداعات تعكس قدرا كبيرا أو تستشعر فيها بعض الحياة الخاصة أو السيرة الذاتية الكانب .. واهتمامه أن يذكر صراحة أسماء بعض الأماكن التي عرفها في مدينة المنصورة سواء في هذه المجموعة أو في بعض أعماله الأخري مثل مجموعة (سقوط لحظة من الزمان) أو في رواية (الهراد والزقاق) أو في سيرته الذاتية (من أوراق العمر) أو في رواية (الهشيم) وغيرها من الأعمال .. هذا بالإضافة إلي بعض القصص التي تلوح فيها معاناة الكاتب أو الأديب وتظهر عند كاتبنا في قصص (الشرفة ، البعيد، من يعطي ، الفياب ) وهي قصص تعكس رهافة حس الكاتب محمد كمال محمد وتكاد تشير إلي معاناته ككاتب في مستهل حياته شئه في ذلك شأن كثيرين من الأدباء ويكاد المتلقي يسمعه وهو يئن ويصرخ من الإحساس بالإهمال والظلم من أجل أولئك الذين يحملون مشاعل الثقافة لكي تضيء الطرق للأخرين .

#### ، الجراد والزقاق ، رواية لمحمد كمال محمد

## بقلم

#### مصطفى كامل سعد

تشغل فكرة الظلم الإجتماعي وما يصحبها من تفاوت طبقى واستلاب واغتراب للإنسان وغياب للعدالة مكان الصدارة في إنتاج محمد كمال محمد القصصي والروائي .

ورؤية الكاتب الواقعية إلى العالم تراه « شريرا وقبيحا تسحقنا جهامته ويحشيته ص ٢٧ » وفي رواية السيرة نجد « أن الكاتب يحاول إكتشاف نفس كانت على الرغم من تغيراتها مُتَرَقَّبِةٌ فَعْل تعرّفَ على النفس بجمع الماضى كله في « أنا الحاضر » ((). ورواية « الجراد والزقاق » تجمع بين خصائص رواية السيرة والرواية القصيرة « ترفوليت » وهى تتويع على ، ، وامتداد لروايته السابقة « الهشيم » . وتصور - واقفا مُهتَرئاً إنساناً ومكاناً ووقائع تاريضية حدثت في منتصف ثلاثنيات وأربعينيات القرن الماضي . صفحات مضمخة باليتم والبؤس وشدة الحاجة وفقدان السند لهؤلاء الذين يتهشهم القلق والخوف من المستقبل .

والزقاق ليس مجرد مكان وإنما هو محتوى وكيان إنسانى واجتماعى يضم بين جنباته بسيونى النوائلي وزوجته (ام زاهر) ويناتها وسائق الحنطور - مرسال بحدح - وقرينته خدبوية ، وحسيبة وابنتها المطلقة وجنايني البلدية (العزبي) وصاحب المقلى عبده الوشي.

والزقاق هو معر بين عالمين: داخل الزقاق حيث العوز والعرض والبطالة والجريمة ( تموت أم زاهر لعجزها عن توفير العلاج ، تقتل خديوية ويسلب مالها وتقيد الجريمة ضد مجهول ، وهرب سنوسي البرئ خشية مساطة الشرطة القاسية وتعمل و عين النفوس » إسكافية لتعول ابنيها ) ، والعالم الخارجي بما فيه من فساد وانتهاك جنسي وإستلاب اقتصادى وإجتماعى ( فتضرب حكومة صدقى المظاهرات المحتفية بمصطفى النحاس باشا بالمنصورة ، ومرسى يبيع لحم القطط ويتعرض الصبي زاهر لمحاولة اغتصابه وتضيق به سبل الرزق ، وبقال التموين يغض النظر عن علاقة زوجته بالمفتش ) .

وكلمة « الجراد » تؤدى معنى ينبثق من الزقاق ذاته فإذا كان الزقاق هو هذه الرقعة من الأرض بما عليها من نفر قليل فإن ما هو خارج الزقاق يكون هو الجراد بالمعنى الواسع وليس شرطا أن يكون عالم الفقر والفقراء أو اللصوص والشرفاء فبهذا يستقيم المعنى ويصبح التوام بين الجراد والزقاق

والشخصية المحورية وليس البطل- فهذه رواية البطل- و زاهر » فتى بائس فى مقتبل العمر عجز عن اتمام تعليمه وتقاذفته أمواج الحياة فعمل فى مهن متعددة إلى أن إستقر معاونا في محطة سكة حديد فهو يتلقي الأحداث سلبا ، يحس أنه عديم الأهمية وهو دائم الشعور بالحاجة إلى العطف ينشد الصداقة - ( مع نوانسانى البيلى ، مرسال ، سنوسي ويفتقد الحب شخصية مُستَلَبِهُ طبقيا تعانى من الشعور بالدونية والعجز إزاء العالم وترى أنه مامن سبيل لتغييره . يقول له نواسانى البيلى ، يعز على أن اراك تأنها بين واقعك وبين الحقيقة المؤكدة . سالباً من ذانك الإرادة الصلبة تجاه أمل الحياة ص ٧٧ .

وما بين موت أم زاهر فى مفتتح الرواية كيف ماتت ؟ سؤال قديم تائه مع الزمن سيفزو نفسه من جديد بتوه من ٧١ فى بداية ثلث الرواية الاخير يموت منادى السيارات « فوزى سيرتو » فى النهاية يكون السيؤال عن الموت هو السؤال المحورى فى هذه الرواية فأى موت وماذا .

 « فى الرواية القصيرة نجد فى هذا الفن أن الشخصيات ذاتها ليست إهتمامنا الأساسى لأن الشىء الذى يعطى العمل شكلا ما هو فكرة ما (٢) »

والموت في هذه الرواية هو غياب وتغييب واستلاب وعجز عن التحقق الإجتماعي ولهذا كان تساؤل زاهر في الفتام عن « سميرة » التي تمثل له ( مثلها مثل المعرضة زينب ) الحب والحلم والإحباط في نفس الوقت .

إن القارئ، لهذه الرّواية بعد حدث أن حدثين يشعر بوجود ما يسمى فنيا بالتراتب وهو يعنى هنه أن الزمن الروائي - زمن السرد والزمن الوجودي - زمن الأحداث يتبادلان الظهور فيما بينهما الواحد على الاد

ومكان الأحداث هو بعض أحياء مدينة المنصورة والسرد يكون إسترجاعيا بعد مرور عدة سنوات على وفاة ام زاهر وحتى الثلث الأول من الرواية ثم يبدأ زمن الأحداث الفعلى وحين تعود امتثال شقيقة زاهر الى الزقاق الوضيح ثانية في نهاية الرواية وكأن الأمور تستعيد صورتها الأولى: المعاناة .. الحاجة - الخ ويميل الكاتب إلى السرد المستعرض ويبدو في حكاياه المتجاورة متأثرا بفن القصة القصيرة (فئ الأول) ولكن ما يربط بين أقسام الرواية هو وحده الزمن والفكرة كما أسلفنا . والحب من طرف واحد (حب سميرة وزاهر) ليس من الموضوعات المتصلة في الفن القصصى فهو لا يصنع دراما قصصية لأن الحب عادة ة اشتباك وصراع وتداخل إلا اذا نظرنا اليه على المستوى الرمزى .

#### الهامش

- (۱) نظريات السرد تاليف دالاس مارتن ترجمة حياة قاسم محمد المشروع القومي الترجمة ۹۷ - إصدار ۱۹۹۸ - العد ۲۹ .
  - (۲) سابقة من ۹۲ .

## محمد كمال محمد, الأديب الراهب في محراب الأدب

## فرج مجاهد عبد الوهاب

تعرفت علي الأديب الأستاذ محمد كمال محمد في مكتب الأديب الكبير الراحل عبد الله الطوخي في بداية الثمانينيات وكنت وقتها قد قرأت له مجموعة صغيرة الحجم بعنوان « الحياة امرأة » ولعلها الزيارة الأولى لي إلى القاهرة حيث ذهبت لزيارة بعض أقاربي وانتهزت الفرصة لاجراء حوار مع الأديب عبد الله الطريض لمجلة « صوت شربين » التي كنت مع مجموعة من الأصدقاء نصدرها في مدينتي ، وحين تعرفت عليه انطبعت صورته في ذهني ورحت استحضر ما قرأته له ولا أدري لماذا رحت أربط بين ما قرأته وبين الشخص الذي لم تتوطد علاقتي به بعد !! ويحثت بعد ذلك عن أعماله في المكتبات أو علي سبور الأزبكية ـ في رياراتي التالية للقاهرة ـ وصورته لا تفارق خيالي .. ذلك الوجه الذي تراه فتألفه وتشعر أنه عائد من رحلة شقاء مضنية وتتعجب كيف لهذا الرجل أن دخل عالم الأدب؟ هذا العالم السحري الخيالي الذي يتطلب فئة تجلس علي مكاتب مرفهة وتسبح في ملكوت غير الملكوت ، أما صاحبنا فهو مشغول عن ذلك كله بلقمة العيش ولابد أنه مستول عن أسرة كبيرة العدد وهو الوحيد عائلها! فليس لديه وقت للكتابه وتهويمات وشطحات الكتاب ، ورحت أزيد - في خيالي - أن هذا الرجل في حياته مأساة كبيرة وأن وراءه سر يخفيه لا نعرفه!

ومضت الأيام والسنون حتي حدثني الأبيب الاستاذ فؤاد حجازي بأنه الأديب الكبير محمد كمال محمد سيحضر المؤتمر الذي ستعقده الثقافة الجماهيرية بالمنصورة بصفته أحد أولادها الكبار فسعدت بذلك وكانت الفرصة للتعرف علي هذا الأديب الانسان أكثر وتم ذلك بالقعل وتواصل الحوار بيننا من يومها .. قطلبت اجراء حوار معه قوافق وقال أرسل لي الاسئلة وسارد عليها ، ويعدها بأيام وصلني الرد وأنا غير مصدق ! ثم راح يرسل لي أحدث كتبه كلما صدرت .

ثم توالت اللقاءات بعد ذلك أثناء تكريمه بقصر ثقافة المنصورة . وفي نادي القصة بالقاهرة ، وفي مؤتمر دمياط الأدبي الذي تم تكريمه فيه مع الناقد الكبير الأستاذ محمد محمود عبد الرازق وفي كل لقاء تشعر بأبوته الحانية وحدبه عليك حتي عبر الهاتف تجده يسألك : « عايز حاجة من هنا ـ يقصد القاهرة ـ أعملها لك ؟ » فتشعر أنك أمام أب حنون لا يشغله سوي تلبية طلباتك فتخجل من نفسك وتتسامل كيف لهذا الفنان العظيم أن يعيش وسط هذه الحياة الثقافية المليئة بالصراعات والدسائس وهو الرقيق الحاني الذي جعل الأدب هدفه الوحيد فترهب في محرابه وشغل به نفسه عما سواه فلم نجده ـ بعد هذا العمر الطويل في الإبداع ـ يرأس أحدي الوفود الثقافية ، أو ترشحه جهة ما لجائزة كبري اللهم الا جائزة الدولة التشجيعية ، أو تولي منصب من مناصب وزارة العلم الا جائزة العديدة والتي يتولاها تلاميذه .

محمد كمال محمد يمكن أن نطلق عليه « أديب الفقراء وفقير الأدباء، فقد عبر بصدق عن طبقة الفقراء والمعنسين أيسا تعبير ولا عبب أقد خرج من بيئة فقيرة وقرأ وتأثر بجوركي وأدباء روسيا العظام ثم قرأ الأدب الفرنسي ما شاء الله له أن يقرأ ثم أتبعه بالأدب الانجليزي دون أن يوجهه موجه فكان مثالا للعصامية الأدبية !

هذا الأديب الذي سائته يوماً عن الواقع الأدبي كما عايشه خلال

نصف قرن فقال كلمة كأنها حكمة : و أقترب ما كتئب ! .. وأبتعد فاغترب ! ه .

آنه يري أن الفن سكن حقيقي للإسان كما قال الفيلسوف الألماني هيدجر ويؤمن بذلك إلى آخر مدي . ولهذا فقد ضخي في سبيل الفن الأدبي بسنوات عمره من أجل أن يجد في حضن الأدب والفن وتحت ظلاله السكن الذي تصبو إليه نفسه الحائرة .

ولأن محمد كمال محمد لا يجيد تسويق أعماله فقد ظلمه النقد الأدبي فلم يكتب عنه معشار ما قدم طيلة نصف قرن ، ولكن هذه القضية لا تشغله بقدر ما يشغله الإبداع والقاريء فهما بمثابة القضبان التي يسير عليها وتهمه أكثر من أي شيء .

وقد حزنت مؤخراً أن اعتذر أحد الذين يتولون سلسلة حكومية نشر كتاب نقدي عن محمد كمال محمد . . ولعل وزارة الثقافة تتني ملحمته الروائية التي انتهي من كتابتها من فترة وتنشرها في أحد هيئاتها ، وجعل عنوانها و الفأس والبشر ، في خمسة أجزاء ، وهي عن قناة السويس وتشمل حياة خمسة أجنال منذ حفر القناة ، ولعل هذا يكون أبسط تكريم نقدمه له في حياته التي قضاها راهبا في محراب الإبداع والفن .

\* \* \*

# كاتب ساحر يأخذنا إلى عوالم نقف أمامها وقفه المتأمل ر محمد كمال محمد ، دنيا من الإبداع المتميز

أمينبكير

هذا الكاتب الكبير الذى ينحت شخوصه من صعيم الواقع ، إذن فنعن أمام أديب أبصرت عيناه كل شئ في ظلام الحياة .. ولقد كتبت كثيراً عن صديقي المبدع الكبير محمد كمال محمد . لا لأن هناك صداقة وطيدة تربطني به فقط ، وإنما لأنه كاتب ساحر . تأخذني سطوره إلى عوالم وأشياء أقف أمامها وقفة المتأمل . لأجد أن قصصه كلها ، وبلا استثناء تحمل في أعطافها جدلا درامياً يتألف من عناصر حياتية آنية معاشة ، حتى النخاع .. لنجد أننا أمام دنيا من البشر ، يعملون إلينا قصصا اية في الإحكام في الأدوات . وروعة في شكل الواقع المتخيل أو الخيال الجامع إلى الواقعية . جدل الأنثى مع الواقع الذكوري ، جدل أبناء آدم مع المتغيرات التي طرأت على الواقع مجمعنا بالهشاشة ، حيث وصل إلى حد الكساح ... و بصوت ألجريح العاجز ناداها ... من خلفه رفعت جسده المتداعي يدان قويتان ناجاجز ناداها ... من خلفه رفعت جسده المتداعي يدان قويتان ناجا ... أم ليرى بعينيه المصير ؟ ...

۔ابنتی …

رددها ....

واليدان تسندانه كى لا يفترش ظهره الأرض . ... من فوق رأسه سمع الصوت يسأل :

٥٨٣

-أهي ابنتكِ ؟

والدم ينبثق من الصدر بغزارة :

وابنتي . . .

غاد الصوت يسال:

ـ لكن لماذا جئتما إلى هذا المكان . !؟

وأظن أن القارئ لهذه السطور قد تشوق للمزيد . لأن قلم الكاتب الرشيق فيه سحر البيان . يرسم صورة الإنسان بعمق . . والأهم . . بيقين على أن هذه الكلمات الصادرة من القلب . . ستصل حتما إلى القلب .

وإذا كانت الخيوط عنده متشابكة إلا إنها مغموسة بنغمات من الرومانسية . فبعض قصصه توغر الصدور على البشر -الأنموذج الذى وضع الكاتب من خلاله كل معطيات الشر . فإذا ما رفض المتلقى لهذا الأنموذج أو لذاك . فإنما هو النجاح بعينه للكاتب ، لأنه استطاع أن يبحر في النفس الإنسانية بشكل جيد ، وفي مجموعتيه الجديدتين ، يبحر في النفس الإنسانية بشكل جيد ، وفي مجموعتيه الجديدتين ، اللتين صدرتا أخيراً عن دار النيل . نجيد في مسجموعة ( الدائرة السوداء) والتي تتصدرها قصة بعنوان ( الشئ الذي غاب ) وهي قصة محملة بالدلالات ، وحيث نجد الشخصية المحورية فيها تنحدث بلغة الجمع ، تتحدث عن

. الظلم . . والظلام . . !؟ الشمس التى تأخرت كثيراً . . تستنهض نيـام القوم الغـافلين ، السـاكـتـين أولئك الذين تشـربص بهم مـشـانق النمطية والصـمت القاتل ، القابع فى أحشـاء المعانى . وصوت البطل يصرخ في البرية . وبطله الغاضب الصارخ . يسير في شوارع المدينة منكوش الشعر . . زائغ العينين . . يرتدى سروالا تجعد قساشه ، مستديرا كأنه أنبوبة حول ساقيه وقميصاً متسخاً . وقدمين حافيتين طالت أظافرهما ولحية كثة شعثاء تحيط بوجهه الوسيم القسمات. ثم سرعان ما يجد القارئ نفسه أمام خيوط متشابكة ، في حنكة ، قد لا تخلو من نغمات رومانسية . وجرعات مغرقة في الواقعية . وفي عالم محمد كمال محمد يشعر القاريء بأنه داخل هذه القصص ، هو أحد أبطالها إذ المسافة التبعيدية بين السرد الدرامي الدقيق والوصف الداخلي للشخصيات وأيضا يجيد الوصف الخارجي . إذ الزمان والمكان عنده صنوان ، ونجد كذلك الأنثى في قصصه تتشكل بأشكال مختلفة ثم نجده كاشفاً لنقاب الغموض عن الشخوص والأحداث. وأبدا لا يقدم (طلاسم) . وإنما يغرق في محاولة لكشف الدور المأساوي للإنسان . وشرح زوايا النكبات التي تقع شخوصه فيها . وكيف يتحول الإنسان إلي آلة صماء . وكيف تحول الحياة بأحداثها هذه الآلة إلي شيء ( فعال ) وكيف لا يخضع الإنسان عنده إلا لصوت العقل ولا يعتنق هو في قصصه إلا المنطق ..

والقاص ، الروائي ، المسرحي محمد كمال محمد . يبحر في مجموعته ( زائرة الليل ) حيث نجد أن الكلمة عنده مسئولة ، تنطلق من هموم الناس . إنه يكتب عني وعن نفسه ، عنك . الأنا والآخر عنده قضية عامة وهامة . أزماننا التي نعيشها في عصرنا . . القلق . . الملل . . الحزن . . الوحدة . . الوجود . . قصصا مسارها في الحداثة في الشكل وفي المضمون . وأن تحتل مكانها في عملية النقد الاجتماعي

TAY

ويصبح بإمكانها أن تكون زواية الفكر يدعو الناس إلي أن يتحلوا بقدر كبير من الإنسانية . يحث علي الكفاح والكد ، لقد رفض محمد كمال محمد القوالب الجاهزة المآلوفة . وفي زائرة الليل نجد قصصا تبدأ بالتأمل للحياة وفلسفتها . فلسفة الحياة والموت . الفراق . وفي قصة شوك القنفذ تلك التي ينعي فيها صداقة الإنسان لأخيه الإنسان . وفي قصة (الحضن ) التي يذكرنا من خلالها بنوع من العلاج الشعبي . وهو العلاج بدود العلق . وذكرتني هذه القصة بما كان يفعله أبي حين يعود في إجازته السنوية إلي قريتنا ويجلس عند الحلاق الذي يقرم بتشريط جانبي رأس أبي ويضع دود العلق ليمتص الدم الفاسد ، الدم الأسود . وفي قصة ( زائرة الليل ) والبحث عن المكان البديل لحياة بشر يخر وفي قصة ( زائرة الليل ) والبحث عن المكان البديل لحياة بشر يخر السقف عليهم . إنسان في مهب غدر الطبيعة عليه . ولسان حال الكاتب ينادي أعمق أعماق الإنسان أن تهب من سباتها وتدرك كل صاحب ملمة . ونراه يدعو إلي مزيد من الحب لكل الناس ، انه يرفض مشاعر الهوان . إنه يرفض إهانة الإنسان . . ؟

لقد وجدت في قصص محمد كمال محمد أيضاً جانبا مهما من جوانب السحر في الإبداع يتجلي في تلك التحولات التي تطرأ على عملية الإرسال ، وما تتمخض عنها بالضرورة من تحولات في الطبيعة التي تخص الخطاب المرسل آلية استقباله . ولكن قبل الخوض في إبداعات مبحمد كمال محمد أقر بأنه رجل عاشق للمنطق ، ينطلق بقناعاته من أجل إصلاح الذات الإنسانية . إنه يقدم صورا أدبية يجعلنا نتجاور في كيفية تصنيفها : هل هي اختيارية طوعية أم قصدية جبوية !

-

الجيدة ؟ هل تأتي من قناعة أم من ضرورة حتمية . أم هي تمثل نزقاً انتقائياً ..!؟

واقول بعد الإبحار في عالم محمد كمال محمد بأن الإجابة عن كل تلك الأستلة هي لكل تلك الأسباب مجتمعة لأنها ببسساطة نزعات إنسانية ساقها الكاتب من خلال قصصه في سلاسة وبساطة. وعمق.

وإذا وصفنا محمد كمال محمد فإننا نقول بأنه من جيل الرواد . وكل الأعسمال التي أبدعها وتصل إلي نحو ثلاثين كتسابا ما بين مجموعات قصصية . أو روايات . أو مسرحيات . أو سيرة ذاتية وقد بدأ مشواره الإبداعي برواية اختار لها عنوانا دالا ( أيام من العسر ) ثم تلاها بمجموعة قصصية ( الحياة امرأة ) ومن بعدها توالت أعماله : الأيام الضائعة ، أرواح وأجساد الإصبع والزناد ، وكتب كذلك الرواية التاريخية مثل: دماء في الوادي الأخضر ورواية الأجنحة السوداء ومجموعات قصصية: الأعمى والذئب، وراوية: الحب في أرض الشوك العشق في وجه الموت حصاة في نهر ، البحيرة الوردية . وهي أول رواية قرأتها لهذا الكاتب الذي كان لي شرف التعرف إليه حين زاملني في لجنة تحكيم للعروض المسرحية لمهرجان مسرح الهواة الأول في السبعينيات. وقد كان صاحب آراء بناءة في التوجيه الصحيح ثم شرفت بصداقته وقرأت له . وكتبت عنه عدة مقالات محاولا أن أبحر في عالمه الخصب ومن يتعرف إلى هذا الكاتب يدرك من الوهلة الأولى أنه رجل خلوق ، هادي ، لكنه الهدوء الذي يسبق العاصفة إذا رأي أمامه سلبية حياتية مسكوتاً عنها . عندما يتفجر كالبركان ..

ولكن ، من منا قبض علي حجر وقذف به وجه الفراغ وصاح بعزم ما فيه:

( . . أذل الحرص أعناق الرجال . . ! ؟ ) و ( مكبلون بالقيسود وبالسدود) و ( القرارات العشواء ) القاصمة لظهورنا . . و ( القلة المستخلة ) تلك التي تجبرنا على تكميم أفواهنا باسم صبط النفس . . ! ؟ إن هي إلا لحظات فاصلة يحسم فيها الكاتب مواقف شخصيات رواياته وقصصه .

ولعل معظم هذه الشخصيـات في ( جل ) أعماله تمثل له نصف الحقيقة . . فمن غرق في الحب . ومن ثار علي وضعه . ومن تمرد علي السائد .ومن نادي في الفراغ المطلق بصوت ذبيح . ومن هروب غادر في قصة النذير وانتظار معجزة إلهية . ومن زمالة حرفة الكتابة في قصة و معها ) حين تختلف عقارب ساعة الزمن عن موعدهما معاً . وعن السأم الذي أصاب الجدة من أولاد أولادها ومن الدنيا بأسرها والتمرد المشوب بالوهن وبالعطش إلى الأمان في قصة ( الوجع ) وعن وجع الفراق وغيبة الأحباب . والأحلام المجهضة تلف الشخوص . وفي قصة ( دقات ) التي يجسد فيها بروح ساخرة كيف أن ( تأمين حياة الناس ) قد دخل في لعبة المكسب والخسارة في المقام الأول . إنه في هذه القصة يؤكد علي خطأ الملك لير حين وزع مملكته علي بناته وبات يعض أصابع الندم أمام العقوق. إن البطل في هذه القصة يركض نحو المغيب. ويوسم الكاتب قصة رجل مسن وضع في جيب كل النقود التي ادخرها ورجل يبحث عن مقبرة . أما في قصة ( الأخري ويعكي قصة رجل يستحضر حال زوجة آمنت بزوجها وحولت له الحياة نعيما عاشه معها في رد من العيش والهناء بالدفء الأسري والقلب المعب . مشاعر جاشت في قلب الرجل فأراد أن يرويها . وإن كالت ( تهمة ) الفراق الأبدي إلي العالم الآخر تمثل زاوية هامة في خلفية كل قصص المجموعة . ثم قصة ( المشتكي ) إذ يجسد مشاعر الوحدة القاتلة بين رجل أكل الدهر هواه ، وبين طفل يحمل بطيخة وقعت من هزة عنيفة من الرجل الضجر من وحدته القاتلة . فتسقط البطيخة ويلتقي الجديد بالقديم على رؤية واحدة . هي أن يبدو كل منهما وحدة الآخر وإن كان الشمن بطيخة بدلا من التي سقطت على الأرض حتى تجمع بينهما . .

وفي قصة ( أقدام الزمن ) وهي ( تيسة ) إنسانية تتوحد فيها مشاعر فياضة . تشي بأن زواية الوحدة الموجعة لكل بني البشرهي غير وصيلة للجمع بين القلوب . ومن قصة إلي أخري . والمشاعر الإنسانية تتدفق ، والصور الأدبية تتسامق وتتسامي . ويرسم الكاتب عوالم ومشاعر تجعل القاريء يعيش مع الأبطال دقائق . قد لا تنسي لأنها مشحونة بفيض إنساني وتستشعر تلك الروح الناقدة . فهناك جدل درامي في قصص محمد كمال محمد يتمثل في الإحساس الطاغي بالطفولة . إنه يتوق إلي عالم البراءة . ودوما يصف الآخر في قصصة بالطفولة . إنه يتوق إلي عالم البراءة . ودوما يصف الآخر في قصصة

وعندما نقراً في قصص وروايات محمد كمال محمد . نجد أنفسنا نحن القراء وأنا أتكلم بصفة الجمع لأننا كلنا كبشر لا نملك أمام أعمال أدبية تمتعنا . نفهم منها وعنها ومنها عالمنا ، نري انعكاسا ليس بليدا لذواتنا ، التي سنمت التسطيح والتفاهة . فنجد أننا أمام عالم من الحكايات التي امتلات بالصدق ، ولسبب أو لآخر لا يشعر القاريء بالملل . لأن الكاتب يعي ما للإيقاع في الجملة المكتوبة بعنكة من سحر، ولا نجد أنفسنا أصام حالة من التبلد الذهني . إذ تتطابق الحكايات والشخصيات مع دواخلنا ، فتصحو مشاعرنا ، وكأننا داخل هذه السطور نهتف . كنا نريد أن نقول هذا الشيء . وإذا ما وصلنا إلي سندس الدهشة للغزارة . وأفكار هي من لحم ودم . إنه ببساطة يعيد أمام أنظارنا اكتشاف عوالم جديدة بأسلوب رشيق وخبرة ودربة مذهلة في التنوع وفي العطاء .

مجلة القصة ـ ابريل ٢٠٠٦

## حول المجموعة القصصية الأعمي والذئب بقلم محمد جابر غريب

الاستاذ محمد كمال محمد قاص من جيل الوسط . . اغفله النقاد كما قال ذلك عنه استاذنا دكتور سيد حامد النساج بجريدة الاهرام العدد الصادر ٨- ٤ - ٨ ٥ ص ١١ ( جيل الوسط هذا الجيل الذي لم يأخذ حقه من الدراسة بعد . وهو يكتب القضة القصيرة والطويلة منذ الخمسينيات علي الرغم مما يقابل به من تجاهل بعض النقاد فانه لا يزال يكدح في ميدان الكتابة القصصية في اصرار وعناد فاتقين ٤ .

قضايا الاستاذ محمد كمال محمد التي تؤرقه كما تبدو لنا لا تنحصر في شيء محدد يمكن لنا رصده أو تسليط الضوء عليه .. فهو تارة قوي يستطيع المواجهة والتحدي علي الرغم من بعض العوائق كما في قصة ( الاعمي والذئب ) وهو تارة أخري رومانسي النزعة يمجد الحب ويعلي من شانه فيجعله يكسر كل الحواجز والقيود حتى ولو

كان العائق هو الفقر أو العقيدة كما في قصة ( الحاجز ) وهو تارة ثالثة فياض الإسانية .. رقيق يري أهميته ان يعيش الطفل طفولته ويرفض ان تدهمه خيول الظروف الاجتماعية تحت سنابكها فتفقده حريته وكيانه كما في قصة ( اختناق ) .. وهذه القصة بالذات تذكرني بقصة نظرة للفنان يوسف أدريس من مجموعة ، أرخص ليالي ،

وعلي الرغم من اختلاف الأجواء عند كل من الاستاذ محمد كمال محمد ويوسف ادريس الا أن الفارق بينهما ليس كبيرا ، فطفلة ادريس تتطلع إلي الخلاص من اعباء التكاليف التي ينوء راسها بتحمله ( صنية البطاطس وخلافه ) كان بلاوي الدنيا جميعها حطت عليها . فقد اصبحت كالكبار مكلفة ومسئولة قبل الأوان ، وفي مرحلة كانت احوج فيها لان تعيش طفولتها الحقة . اما طفلة الاستاذ محمد كمال محمد فهي أيضا خادم تتطلع الي لعب الأطفال والفرجة علي الصور التي في المجلات . . تود الخلاص بالحرية من الجدران الأربعة داخل السيارة الفاخرة المغلقة والتي تكتم أنفاسها . . علي الرغم من المقعد ( الطري الناعم ) وهو فرق شاسع بينه وبين فراشها الخشن .

واجواء الاستاذ محمد كمال محمد يغلب عليها جو الاحياء الشعبية -( فالاعمي والذئب ) و و الليل يا فاطمه ، و و سند ، و و الحاجز ، وغيرها يغلب عليها في النهاية ذلك الطابع الاجتماعي للحارة المصرية .

والكاتب فيما يبدو لنا صوفي النزعة . . ينظر للفقر والفقراء من زاويتين . فهما عنده . فقر ظاهر . وآخر باطني . . فالظاهر هو المعروف لدي الجميع بسماته وملامحه ، والباطني هو ما يكمن في اعماق الثراء غير الشريف كما في قصة ؛ القاع ، . فهو يقول علي لسان اب يخاطب ابنه أية تطلعات لك كنت أحسها فهل الي هذا القاع الذي تحسبه القمة كانت تقودك نفسكُ لتزحف فوق التراب؟!!!

فالقاص هنا كما اسلفنا صوفي بكل ما تحمل خلجات نفسه لا يغره ذلك البريق الزائل والخاطف كالسراب يحسبه الظمآن ماء.

واحب أن الفت نظر قاصنا الأستاذ محمد كمال محمد وحتي لا يغضب مني وأنا أحبه إلي اننا جميعا نتعلم ونكتسب مزيدا من خبراتنا وثقافتنا دوما وعلي مر الأيام والشهور والأعوام ... لذلك يمكنني أن اجرؤ وأكون صادقا معا . حينما أقول أن للسيد الأستاذ حوار في بعض قصصه يكون أخري لم يكلف نفسه جهدا في اعادة تشكيله وصياغته ..

ف الوقع ان الواقع العيني الحياتي - المشاهد والمسموع من المستحيل ان ينقل الينا كما هو في العمل الفني وإلا فكيف يكون الفن فنا ، والفن كما نعرف هو اختيار وانتقاء وقدرة علي التقاط الزوايا المختلفة المكثفة للشيء الواحد وهو نفسه القدرة علي اختيار كلمات الحوار المركزة والبعيدة عن التزيد والمكثفة للحالة الشعورية للشخصية أو الكشف عن أشياء لا تستطيع الكشف عنها بالصور العينية أو بالاستفادة من الشكل المسرحي بتعدد وسائل التوصيل . فهل فعل الأستاذ محمد كمال محمد خذا .

الاجابة تكون من قبصة و سند علي سيل المشال ( - دع الولد ستقتله ) ، ويرد عليه - قتله لا يكفي ( - هذا توحش ) . . اللحظة عند الأستاذ محمد كمال محمد توضح أن الولد متهم من الرجل بسرقة اقفاص ، وقد حدثت المشادة على هذا الأساس .

حيموت في ايدك فيرد عليه الآخر وقد ازداد غليانه - و أنا حشرب من دمه ، فهل هو سيشرب من دمه حقيقة ؛ أبدا بالطبع ، ذلك علي مستوي الواقع ، فإذا أراد الفنان اعادة صياغة هذا الواقع ، فالمسألة هنا تختلف ، فهي ليست تتطلب تبديل اللغة من اللهجة العامية إلي الفصحي فقط ، وإنما هي أعمق من ذلك تماما ، وهو ان الفتان لأبد وان تكون الكلمات أكثر تحديدا لديه لاعماق قائلها عندما يتناولها ففي الواقع تقال الكلمات بلاضابط ولا تحديد لمعناها . فالجملة و دع الولد ستقتله ، وهو فعلا لن يقتله .. علي الرغم من أن العبارة توحي بأنه سيقتله فعلا ، لا سيما حينما يؤكد أن وقتله لا يكفي ، على الرغم من أن الجملة في الواقع العيني والمسموع ما هي إلا تعبير فقط يتم في حالة الغيظ والثورة ـ لأنه لو هم بقتله فعلا لدخل السجن . من هنا وحينما نري أن الفنان استخدمها بعلاتها ، فكأنه لم يبذل قصاري جهده في الاختيار والتدقيق فأتي بعكس المطلوب من توصيله . وعند الأستاذ محمد كمال مممد أيضا كلمات يصر علي استخدامها . بعينها علي الرغم من أنه لا بديل للاستخدام العامي لها . . أو اللغة الوسطي التي ابتكرها . أستاذنا توفيق الحكيم في مسرحية الصفقة ، هي اللغة التي يمكن أن تقرأ قرااتين . . عامية وفصحي . وفي قصة و سند ، بالتحديد للأستاذ محمد كمال محمد .. يقول علي لسان الصبي سند وهو ينادي علي بضاعته و لا اكيل بكيلين ولا ازن ياجوافه يوزنين يا

ومن المألوف عن المشاجرات والمعتاد لان يقال ( صيب الولد

فساذا يحدّث لو أنه قال ١ لا أبيع بنستين ، وميزاني حلال ياصاحبي ، . فىماذا يحىدث لو أنـه قـال و لا أبيـع بذمــّـين ، ومـيـزانى حــلال ياصاحبى و .

واعتقد بهذه العسياغة .. يمكن لنا قراءتها القراءتين السالف ذكرهما .

والشخصية عند الأستاذ معمد كمال معمد لا تنمو ولا تنفعل في اطار اللعظية الفنية إلا نتيجة حدث لعظى .. أو موقف بسيط . . أو صور تحرك الأشواق الحبيسة والتطلع للتحرر من ربقة الظروف . . أو حدث يؤثر في حياة الإنسان في زمن مستمر . . الماضي والحاضر والمستقبل . . كسما في القصص و الليل ياف اطمة ، ، و والأعمى والله ثبه و و اختناق ، .

ولقسد أرتضع الأستساذ محمسد كسمال محسمد إلى درجة مسن الأحكام الشديد دون فيضول الكلام في قيمستى د الأعسى والذئب ۽ وداختناق ۽ .

وعلى الرغم من كل ذلك فإن الأستاذ محمد كمال محمد ـ فيما اعتقد ـ لم يقدم كل ما عنده ، فانا وكثير غيرى ينتظر منه الكثير بما يجعله يقفز أكثر لما عرفناه عنه من كونه إنسان دءوب ، وصبور ومستمر لا يتوقف عن العناية لحظة بفنه .

جريدة المساء – مايو ١٩٨٠

# الفهــرس

| المف                                                        | المقال               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                             | ١٠القصةالقصيرة       |
| ـ د . سيد حامد النساج ۽                                     | الحلقة المفقودة      |
| صری ـ د ، رمضان بسطاویسی ـــــــ ، ۱                        |                      |
| ال محمد القصصي _ أحمد عبد الرازق                            |                      |
| 19                                                          | أبو العلا            |
| ـ ابراهیم ستیت                                              | . الاصبع والزناد     |
| - رؤية جديدة في القصة القصيرة ٣.                            | •                    |
| مد . وفن القصة _ عبد الغنى داود ٧٧                          |                      |
| والقصة القصيرة _ شمس الدين موسى . ٧                         |                      |
| بد الرحمن شلش                                               |                      |
| _ محمد محمود عبد الرازق هم                                  |                      |
| فاقة ــ محمد محمود عبد الرازق ــــــــ ع                    |                      |
| 933                                                         | ٧. الرواية والمسرحية |
| وائی ـ د . مجدی توفیق                                       |                      |
| شوك ـ د . يسرى العزب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |                      |
| شوك ـ د . ابراهيم عوض                                       |                      |
| احیانا ۔ د . همت بدوی ۲۸                                    |                      |
| مد كمال محمد _ عبد الله هاشم ۹ و                            |                      |
|                                                             | ٣ ـ حوارات ومقالات   |
| المالية في المالية                                          |                      |
| Luncond                                                     |                      |
| احمد رحی عبد الحقیم<br>موت ـ أحمد زكی عبد الحلیم ـــــــ ۳۳ |                      |

| الصفحة | المقال                                               |
|--------|------------------------------------------------------|
| 777    | رواية : الهشيم : لمحمد كمال محمد                     |
|        | د. رمضان بسطاویسی                                    |
| 727    | موهبة تأخر تألقها _ د . صلاح فضل                     |
| 711    | صاحب الأعمى والذئب _ مامون غريب                      |
| 7 2 7  | مقدمة _ ثروت أباظة                                   |
|        | مسرحيات ( محمد كمال محمد ) - المشاعر الإنسانية       |
| 70.    | بن الحضور والغياب _ أحمد عبد الرازق أبو العلا        |
| ** 4   | دماء في الوادي الأخضر _ محمد جبويل                   |
| 444    | حول مجموعة الأصبع والزناد _ محمد جي يا               |
| **     | محمد كمال محمد وحرفة الأدب محمد جيديا                |
| 4V £   | ضيف في بيت الكدايين _ عبد الغني داود                 |
| ¥VV    | الأعمى والدنب _ درويش الزفتاوي                       |
| 474    | زائرة الليل ـ على عبد الفتاح                         |
| 747    | تعبه الثعالب _ مهير فراج                             |
|        | فصاص أغلفه النقاد                                    |
| 747    | الأعمى والذئب واللقاء المستحبل                       |
|        | د . سيد حامد النساج                                  |
| 411    |                                                      |
|        | الهشيم - رواية محمد كمال محمد                        |
| 717    | سيرة أدبية ترويها ذاكرة الأديب الفرتوغرافية          |
|        | آمین بگیر                                            |
|        | الفقر والاستبداد في رواية و الهشيم ، لمحمد كمال محمد |
| **.    | مصطفى كامل سعد                                       |

A

| المقال الصفحة                                                |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| مجلة الثقافة الجديدة - فبراير ٢٠٠٥                           |    |
| مجموعة و شيء لا أملكه ١_ محمد محمو د عبد الرازق ٧ ٧ س        |    |
| محمد كمال محمد-الكتابة ضد كل أدوات السيطرة                   |    |
| والنفي ــ فؤاد حجازي                                         | •  |
| مجلة الثقافة الجديدة - فبراير ٥٠٠٥                           |    |
| باقة حنان _ محمد محمود عبد الرازق                            | .2 |
| عصف الرياح _ محمد محمود عبد الرازق ساء ساء س                 |    |
| نقد مجموعة ( عصف الرياح ) محمد محمود عبد الرازق              |    |
| -النضال الوطني في المنصورة بين لطيفة الزيات                  |    |
| ومحمد كمال محمد _ محمد محمود عبد الرازق                      |    |
| الفقر في ﴿ زَائِرَةُ اللَّيْلُ ﴾ _ محمد محمود عبد الرازق ٢٥٨ |    |
| عصف الرياح ولغة المهمشين عند محمد كمال محمد                  |    |
| محمد خليل محمد خليل                                          |    |
| د الجراد والزقاق ، رواية لمحمد كمال محمد ٣٧٨                 |    |
| مصطفى كامل سعد                                               |    |
| محمد كمال محمد - الأديب الراهب في ٣٨٧                        |    |
| <b>تحراب الأدب ـ فرج مجاهد عبد الوهاب</b>                    | Þ  |
| دنيا من الإبداع المتميز ـ أمين بكير                          |    |
| حول المجموعة القصصية                                         | -  |
| الأعمى والذئب الأعمى والذئب                                  |    |
| محمد جابر غریب                                               | -4 |

دارالنيسسل

للنشر والطبع والتوزيع ١٧ شـارع عبده بدران م.الباشا-المنيل-القاهرة ت: ٣١٧٢٥٧٨

رقم الإيداع لدارالكتب ۲۰۰٦/۸۲۵٦

الترقيم الدولي I.S.B:N.: 977-432-000 X حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

٤..